



# بسمايلتوالرهم زالرسحيم

الحمد أشه رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين ، قد تقرر عند ذوي الالباب أن الفقه أشرف العلوم ، وأعلاها قدراً ، وأعظمها خطرا ، إذ به تُعرف الأحكام ، ويتميز الحلال عن الحرام ، وهو على علو قدره ، وتفاقم أمره ، في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول ، ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه ، إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول .

ولتعلم أن علوم الشرع ثلاثة : الكلام ، والأصول ، والفقه ،

ولكل واحد منها مادة ، منها استمداده ، / واليها استناده ، ب \_ 1 ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارتياده ، فلا بد من التنبيه على مادته ، ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته ، فيتوسل الى بغيت ، ولا غنى عن التنبيه على مقصوده ، لئلا يكون الطالب على عماية من مطلبه .

فأما علم الكلام فمادته : الميز بين البراهين(٢) والاغاليط ، والميز بين البراهين(٣) العلوم والاعتقادات ، والميز بين مجاري العقول ومواقفها .

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونها لا يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأت نسخة ( ح ) وما قبل هذا ساقط منها .

<sup>(</sup>٣) في ح العلم والاعتقاد .

وأما مقصوده : فهو الإحاطة بحدوث العالم ، وافتقاره الى صانع مؤثر ، متصف بحا بجب من الصفات ، منزه عما [يستحيل (١)] تخيله صفة الذات ، قادر على بعثة (١) الرسل وتأبيدهم بالمعجزات .

واما الأصول فهادته: الكلام، والفقه، واللغة، ووجه استمداده من الكلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل الشرائع، وتصديق الرسل، ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل.

٧-ب ووجمه استمداده من الفقمه : / أنه المدلول ، وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول ما تأباه (٣) مسالك العقول .

ووجه استبداده (؛) من اللغة كون الأصولي مدفوعاً الى الكلام في (٥) فعوى الخطاب ، وتأويل أخبار الرسول [عليه (٢) السلام] ، ونصوص الكتاب .

ومقصوده(٧): معرفة الأدلة القطعيَّة المنصوبة على الأحكام التكليفية ، وأخمار الآحاد .

ومسالك العيبر(٨) والمقابيس(٩) المُستثارة(١٠) بطرق الإجتهاد ليس من

<sup>(</sup>١) زيادة من حوليست في أوالأصل.

<sup>(</sup>٢) في ح بعث .

<sup>(</sup>٣) في حياً باه .

<sup>(</sup>٤) في ح عن .

<sup>(</sup>ه) في ح على .

<sup>(</sup>٦) ليس في ح.

 <sup>(</sup>٧) من حوني أوالاصل ومقصود.

<sup>(</sup> ٨ ) في هـامش الأصل قوله : كذا في الأصل المنقول منه ولعله جمع عبرة بمعنى الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قولهم مسالك العلة وإلا فالمعروف مسالك العلة .

<sup>(</sup>٩) ليس في ح .

<sup>(</sup>١٠) في ح المستثار.

الأصول ، فإنها مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات ، ولكن افتقر الأصولي الى ذكرها(١) ، لتبيين الصحيح من(١) الفاسد والمستند من(١) الحائد ، ولأن الترجيحات من مُغمضات(١) علم الأصول ، ولا سبيل اليها إلا ببيان المراتب والدرجات(١) .

واما الفقه فمادته : الأصول .

ومقصوده : معرفة الأحكام (٥) الشرعية ، وتقرير (٦) الأحكام عنيد ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فها .

ا فصل

1-4

ما من علم من هذه العلوم إلا وله(٧) مواقع إجماع ومثارات نزاع ، فمطلع الإجماع في الكلام المدركات بالبداية ، والضروريات(١٠)، والمعقولات التي يتحد فيها صوب النظر ولا يتعدد(٩)، كإجماع العقلاء على أن القديم لا يعدم ، ومثار الحلاف فيه تعارض الأدلة والشبهات .

<sup>(</sup>١) في ح در كها .

<sup>(</sup>٢) في ح عن .

<sup>(</sup>٣) في ح معضلات .

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام من الفزالي بناء على أن مسائل الأصول تحتاج الى الدليل القطعي لإثباتها وهو مذهب جمهور المتقدمين كالصيرفي وابن السمعاني والبساقلاني وإمام الحرمين والشيرازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظني على مسائل الأصول فلا شك أنه يعد مسائك العلة المستنبطة بطرق الاجتهاد من الأصول كالرازمي وأتباعه .

<sup>(</sup>ه) في ح احكام .

<sup>(</sup>٦) في حوتقرر .

<sup>(</sup>٧) في حولها .

<sup>(</sup>٨) في ح الضرورات .

<sup>(</sup>٩) في ح يتفنن .

واما علم الاصول: فمنشأ الوفاق فيه يضاهي منشأ الوفاق في الكلام، ومنبع الحلاف فيه أمران:

احدهما : تعارض الأدلة والشبهات .

والثاني : امتزاج القطع فيها بالظنيات .

واما الفقه: فموضع الإجماع فيه ما يستند الى نص كتاب الله (۱۱)، او حديث متواتر، أو اجماع واجب الاتباع، وماعداها فهو من مظاف الطنون، وعند الارتباك فيها يختلف المجتهدون، وتضطرب آراؤهم فيتحزبون.

<sup>(</sup>١) ليس في حالفظ الجلالة ٠

# سبب القول في الأحكام الشعبة

ليست احكام (١) الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهياً وامراً ، وحثاً وزجراً ، فالمحرم هو المقول فيه ٣-ب لاتفعلوه ، والواجب هو المقول فيه لاتتركوه ، وهو كالنبوة ليست صفة ذاتية (٣) للنبي ، ولكنها عبارة عن اختصاص شخص بتبليسغ خطاب (٣) الشارع ، فقولنا : الخر محرمة (١) ، تَجَوَّرُ ، وإنها (٥) [ جاد (٢)] ، لا يتعلق بها (٧) الحطاب ، [ وإنما المحرم تناولها (٨)] .

<sup>(</sup>١) ح الأحكام للأفعال.

<sup>(</sup>٢) في حالنبي ذاتية .

<sup>(</sup>٣) في ح احتصاص شخص بخطاب التبليغ .

<sup>(</sup>٤) في ح محرم.

<sup>(</sup>ه) في حفانه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من حوليست في الأصل و أ .

<sup>(</sup>٧) في حبه .

<sup>(</sup>٨) زيادة من حوليست في الأصل و أ.

### مسالة

لا يُستَدرَكُ حسنُ الأفعال وقبحا بمسالك العقول ، بل يتوقف دركها على الشرع المنقول .

فالحسن (١) عندنا ماحسنه الشرع بالحث عليه .

والقبيح(٢) ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه .

وقد خالف في ذلك المعتزلة ، والكرامية ، والروافض<sup>(٣)</sup> ، فقالوا : الحسن حسن لذاته ، والقبيح<sup>(٤)</sup> كذلك .

ثم قسموا ذلك الى ما يستدرك بحض العقل ، والى مالا يستدرك الا بانضام الشرع اليه ، كحسن الزكوات ، والصاوات ، وانواع العبادات ، لأن مصالحها الحفية لا يطلع عليها [ إلان ] بتنبيه .

وإن كان بمعنى ترتب المدح والذم عاجلًا ، والثواب والعقاب آجلًا فهو محل الحلاف، فقالت المعتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها يدر كها العقل لما فيها من مصلحة ومفسدة يتبعها حسنها وقبحها عند الله ، وتبعهم جاعة من الأحناف ، ومن أصحابنا الصيرفي ، والقفال الكبير ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبو حامد ، وأبو عبد الله الحليمي نقله عنه ان السمعاني .

<sup>(</sup>١) في ح إذ الحسن .

<sup>(</sup>٢) في حوالقبيح.

 <sup>(</sup>٣) أقول: إن كان الحسن والقبيح بمعنى ملاممة الطبيع ومنافرته وجمال الصورة وقبحها فهو عقلي انفاقاً.

<sup>(؛)</sup> في ح وكذلك القبيح .

<sup>(</sup>ه) ليست في أ.

ومايستدرك / بمحض العقل على زعمهم ينقسم الى : ومايستدرك / بمحض العقل على زعمهم ينقسم الى :

المعلوم بضرورة العقل عندهم(۱) ، كحسن الشكر وانقاذ الغرقي والهلكي ، وكتبح الايلام ابتداء ، أو الكذب الذي لاغرض فيه .

والى المعلوم بالنظر كالكذب الذي يرتبط به غرض.

ولنا في هذه المسألة مسلكان .

احدهما : ابطال مذهبه .

والثاني : اثبات مذهب أهل الحق .

ولنا في ابطال مذهبهم طريقتان .

احداما : جدلية .

والاخرى : معنوية .

اما الطويقة الجدلية فهي (٢) أنا نقول: ادعيتم أن حسن بعض الأفعال وقبحها مستدرك (٣) ببداية العقول واوائلها (٤) ، ونحن ننازعكم في ذلك ، ومواضع الضرورات لايتصور فيها الحلاف بين العقلاء .

فإن (°) نسبونا الى عناد عكسنا عليهم دعواهم ، ثم العناد إنما يتصور في (٦) شردمة يسيرة ، ونحن الجم الغفير ، والجمع الكبير (٧) لايتصور منا

<sup>(</sup>١) ليست في ح.

<sup>(</sup>٢) في ح فهو .

<sup>(</sup>٣) في حيدرك .

<sup>(؛)</sup> في ح وأولها وفي ب ببديهة العقول .

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الأصل وإن.

<sup>(</sup>٦) في أمن.

<sup>(</sup>v) في ح الكثير.

التواطؤ على كر العصور ، وتوالي الدهور ، من غير فرض رجوع من ٤-ب واحد / الى الإنصاف .

وقولكم : إنكم وافقتمونا على أصل العلم ، وخالفتمونا في مستندة ، أهو العقل أم الشرع ، وذلك لايمنع دعوي الضرورة ، كمخالفتكم (١) الكعبي (٢) في علم التواتر في كونه نظرياً . (٣)

قلمنا : ايلام الله سبحانه (٤) البهائم معلوم (٥) عندكم قبحة بالضرورة ، لولم يقدر تعويض ، ونحن ننازعكم في نفس هذا العلم ، مع اعتقاد نفي التعويض (٦) ، وبطلان مذهب التناسخية .

ثم نحن لانسلم لكم الحسن الراجع الى الذات ، وإنما المعني بالحسن عندنا مايحسنه الشارع بالحث عليه ، ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أكمخالفة .

<sup>(</sup>٢) في ح الكعبي. ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) اتفق العقلاء على أن خبر النواتر بشرطه مفيد للعلم . ولكن اختلفوا في مستنده ، فذهب الحمور إلى أنه الضرورة ، فهو ضروري ، وذهب الكعبي ، وأبو الحسين البصري ، الى أنه النظر ، فهو نظري ( راجع المنتهى لابن الحاجب ص ٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) ليس في ح وكذلك عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر عبارة الصلاة عليه غالبا .

<sup>(</sup>ه) في ح عندكم معلوم.

<sup>(</sup>٦) المراد به إثابتها عليه في الآخرة ، راجع المستصفى ٣٦/١ - ٣٧ والمراد بالتناسخية ما ذكره إمام الحرمين في الإرشاد ص ٧٤٢ فقال وذهبت طوائف من غلاة الروافض وغيرم الى التناسخ فقالوا إنما تألم البهام لأن أرواحها كانت في أجساد وقوالب أحسن من أجساد البهام وقد قارفت كبائر واجترمت جرام فنقلت الى أجساد أخرى لتتعذب فيها وإذا استوفت عقابها وتوفر عليها ما استحقته من عذابها ردت إلى أحسن بنية اه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نفيس على التعويض أيضاً فليراجع في موضعه هناك.

الكفر الايمان عندنا ، فكيف (١) يستقيم ادعاؤكم الموافقة في أصل العلم ؟

واما الطريقة المعنوية فهي (٢) انا نقول : ماقولكم في واقف على
فُوهَمَة طريق اجتاز به نبي وأشياعه ، واتبعه (٣) غاشيم ينبغي قتله (٤)
واستخبره عن حاله أيصدق أم يكذب فإن صدق فهو (٥) / سعى في روح (٦) هـ1
نبي (٧) ، وان كذب فهو مستقبح لذاته عندكم ، وصفات الذات لاتتبدل ،
ونحن نعلم ان الكذب احسن من الصدق ههنا (٨).

### المسلك الثاني في اثبات المذهب نقول:

القتل الواقع اعتداء ، بجانس القتل المستوفى قصاصاً في الصورة والصفات ، بدليل ان الغافل عن المستند فيها لايميز بينها ، والمختلفان في صفة (١٠) الذات يستحيل اشتباهها وتجانسها ، وكذا الوطىء في النكاح والزنا ، فال مأخذهما الى الأغراض جلباً ودفعاً (١٠) ، ونحن لاننكر تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض ، وإنما الحلاف في الأفعال ولنسبة الى الله تعالى ، وهو منز عن الاغراض ، لا يتضرر بالكفر ، ولا

<sup>(</sup>١) في أ فقد .

<sup>(</sup>٢) في ح فهو .

<sup>(</sup>٣) في حوانبعهم .

<sup>(</sup>٤) في حقتلهم.

<sup>(</sup>ه) في ح فهي .

<sup>(</sup>٦) في ح يسعى .

<sup>(</sup>٧) في ح النبي .

<sup>(</sup>٨) ليست في ح .

<sup>(</sup>٩) في ح صفات.

<sup>(</sup>١٠) من حوفي الأصل ونفعا . وكذا في أ .

ينتفع (١) بالايمان ، فلا معنى التمييز في حقه ، وكذا فعله تعالى لايطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ، ولا تحكم العباد عليه وهو هـرب يفعل (٢) مايشاء ، فلا يجب عليه تطبيق (٣) أفعاله / على غرض العباد ، وهو متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا .

### ولهم اربع شبر:

### امرها:

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق ، من الشكر والإحسان ، وانقاذ الغرقى (٤) والهلكي ، واستقباح الكذب والإيلام اطبق عليه العقلاء ، مع تفاوت قرائحهم ، فدل على (٥) انه مدرك بالضرورة .

قلنا: نعم ، ذلك مسلم فيا بين الناس ، ومنشؤ أغراضهم ، والكفر كالايمان بالنسبة الى الله عز وجل (٢) ، وليس [كالكفر والشكر بالنسبة الينا(٧)] فإنا نفرح ونرتاح بالشكر ، ونغتم بالكفران ، وسر العبودية التلفت الى الحظوظ ، حتى لو ورد الامر المجرد من الشارع من غير عقاب ، لما قضى العقل بامتثاله ، اذ لاغرض لنا ، ولا للرب سبحانه فيه فاذا أورد العقاب قضى العقل باجتنابه ، وصر الربوبية التنزة عن الحظوط ، ومن لم ينزه (٨)] فقد ذهل عن حقيقة الالهية .

<sup>(</sup>١) في حيلتذ.

 <sup>(</sup>۲) في ح فيفعل عوضاً عن وهو يفعل .

<sup>(</sup>٣) في ح تطبيقه .

<sup>(</sup>٤) في ح الهلكني والغرقمي .

<sup>(</sup>ه) ليس في ح.

<sup>(</sup>٦) في حمالله تعالى .

 <sup>(</sup>٧) في ح كالشكر والكفران في حقنا .

<sup>(</sup>٨) في ح فن نخيله .

الثانية :

أن قالوا مابال الملك العظيم ، الولي على الاقاليم ، مجسن الى إ و أن اشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ? ليس ذلك إلا ٦-١ لتحسين العقل .

قلنا : المستحث عليه إما استمرار العادة ، وهي طبيعة [خاصة](١) يعسر خلافها ، أو رقة الجنسية ، والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة .

#### الثالث:

انهم قالوا : إن البراهمـة ونفاة الشرائع أدركوا الحسن والقبح ، ولا مستند لهم إلا محض العقل.

قلنا : ذلك (٢) اعتقاد فاسد كاعتقادكم ، وليس ذلك بعلم كاحالتهم بعثة الرسل .

### الرابعة :

قولهم أن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائها في الافضاء الى الغرض ، وسببه تحسين العقل .

قلنا: لا ، بل سببه الشرع ، أو حَذر (٣) اللوم من الناس ، أو تقليد مذهبهم الفاسد ، فإن فرضوا عدم هـذه المعاني فيستوي عنده الصدق والكذب.

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ طبيعة خامسة ، وهي تحريف ، ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٢) في ح ذاك .

<sup>(</sup>٣) من أ وفي الاصل و حـ أو حذار .

ب ثم غايتهم اعتبار الغائب(١) بالشاهد ، ويقبح / من السيد شاهـداً أن يترك عبيده وإماءه يموج بعضهـم في بعض ، يزنون ويقتحمون الفواحش، وهو قادر على منعهم ، [ وقد فعله الرب سبحانه(٢) ] . والحـلائق في قبضته وقهره .

فان قيل : تركهم لينزجروا بانفسهم (٣) مؤثرين ، فيستحقون الثواب . قلنا : وقد علم أنهم لا يفعاون ، فليمنعهم إجبارا ، وكم من مجبر ممنوع بزكمانة أو عجز عن ارتكاب الفواحش .

### مساكنه

لا يستدرك وجوب شكر (١) المنعم بالعقـــل ، خلافــــاً

- (١) في الأصل وبقية النسخ اعتبار الشاهد بالغائب والصواب ما أثبته .
  - (٢) في حبدل هذه الجملة وقد فعل الرب ذلك .
    - (٣) من حوفي الأصل لأنفسهم .
- (٤) همنا مسألتان الأولى عدم وجوب شكر المنعم عقلا. والثانية: ان الأشياء لا حكم لها قبل ورود الشرع بالعقل. قال ابن السبكي:

« وقد جرت عادة أصحابنا على ذكر هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسين والتقبيح على سبيل التنزيل وتسليم القاعدة . وإنه لا يلزم من تسليمها صحة دعوى الحصم في هذين الفرعين مع أن الحامل لهم على ارتكاب العظيمة في الدين بالذهاب الى هذه القاعدة إنما هو التوصل الى إثبات ما ادعوه في هذين الفرعين وبهذا يظهر أن مسألة شكر المنعم فرع من فروع مسألة الحسن والقبح ولذلك يعبر عنها طوائف بلفظ الفرع .

وقال الكيا الهرامي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح إذ المراد بالشكر عندنا امتنال الأوامر واجتناب المستقبحات. قال : ولكنا أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين . قال ابن السبكي : وحينتذ فلا يحسن استعال لفظ الفرع فيها ولا لفظ التنزيل .

المعتزلة(١) ، لأن العقل لا يوجب الشيء هزلاً هملا(٢) ، فلا بد من تخيل غرض ، وذلك يستحيل رجوء\_ه الى المشكور(٣) ، فإنه تعالى منزه عن الاغراض ، والشاكر أيضاً لا يلتذ به في الحال ، بل يتعب نفسه .

فان قيل : يعرض (٤) له أنه إن شكر ربه بعد أن عرفه

وقــال في مكان آخر : « ولعمري كذلك يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبيح وارتـكاب الحسن وذلك كما قال الكيا هو عين مسألة التحسين والتقبيح . وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهائين المسألتين على قاعدة الحسن والقبح .

والسر عندنا في إفراد الأولى بالذكر هو اعتقاد المعتزلة وجوب شكر المنعم عقلا وانهم صاروا يموجون في تشنيعهم ومناداتهم علينا بهــــذا القول فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم وتخصيص هذه المسألة بالذكر . وانها ممنوعة على قضية أصلهم كما هي ممنوعة على أصل غيرهم .

(رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١/ق ٨٨/ب مخطوط)

وبهذا يتبين السر في عدم ذكر ابن السبكي لهذه المسألة تحت فرع أو أنها على سبيل التنزيل، وبه يرد على الناصر اللقاني والبناني في اعتراضهم عليه في جمع الجوامع.

(١) قال ابن السبكي: وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض أصحابنا كالصيرفي وأبي العباس ابن سريح، والقفال الكبير، وابن ابي هريرة، والقاضي ابي حامد وغيره، وقد اعتذر القاضي في التقريب، والاستاذ أبو اسحاق في أصوله، والشيخ ابو مجمد الجويني في شرح الرسالة، عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام، وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هدده العبارة، وهي «شكر المنعم واجب عقلا» فذهيوا اليها غافلين عن تشعبهم عن أصول القدرية، قال ابن السبكي وهو كلام حق بالنسبة الى من عدا القفال الكبير، أما القفال فكان إماماً في الكلام مقدما، والدي عندنا أنه لما ذهب الى هذه المقالة وما أشبها من قوله يجب العمل يخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا وغو ذلك كان على الاعتزال اه.

( رنع الحاجب عن ابن الحاجب ١/ق ٨٦/ب )

- (٢) ليس في ح.
- (٣) في ح المشكور له .
  - (٤) في ح يعترض.

اثیب (۱) ، فیثاب (۲)، و إن كفر فربما یعاقب ، فعقله یستحثه علی سلوك طریق الأمن كالمسافر إذا تصدی له طریقان علی هذا الوجه .

أ قلمنا : نوقع العقاب / محتصاً (٣) بجانب الكفر خيال فاسد ، مستنده تخيل غرض في الشكر والمعرفة ، وهما متساويان عند الرب ، فلا تميز . ثم نقول وقد يخطر (٤) للعبد أنه إن نظر وشكر (٥) ربحا يعاقب ، فإنه عبد مرفه ، أمده الله تعالى بأسباب التنعم (٦) ، فلعله (٧) خلقه للترفه ، [ فإتعابه نفسه تصرف منه في مملكته من غير إذنه (٨) ] .

### ولهم شبهنان :

### اعداهما:

إدعاؤهم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقباح الكفراف ، وذلك (٩) مسلم فيا يرجع الى الناس ، لأنهم يهتزون بالشكر ، ويغتمون بالكفر (١٠) ، والرب تعالى يستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام

<sup>(</sup>١)ليس في ح .

<sup>(</sup>٢) في ح فإن كفر .

 <sup>(</sup>٣) من حوفي الأصل مختص.

<sup>(</sup>٤) في ح يخطر له .

<sup>(</sup>ه) في حفريها.

<sup>(</sup>٦) من ح وفي الأصل بأسباب النعم وفي نسخة أ بأنواع التنعيم .

<sup>(</sup>٧) في حولعله .

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من أ .

<sup>(</sup>٩) من حوفي الاصل فذلك .

<sup>(</sup>١٠) في ح بالكفران.

احدهما: ان المتقرب الى السلطان بتحريك أنملته ، في زاوية حجرته ، بُسَفَة في عقله ، وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرتبة . والثاني : ان من تصدق عليه السلطان بكسرة من (١) رغيف في غير (٢) مخمصة ، فلو أخذ يدور في البلاد / ، وينادي على رؤوس الأشهاد ٧-ب يشكره - كان ذلك خيزيا وافتضاحا ، وجملة إنعام (٣) الله تعالى على عباده ، بالنسبة إلى مقدوراته ، دون ذلك بالنسبة الى السلطان .

#### الثانية :

قولهم حصر مدارك الوجوب ، في الشرع المنقول ، دون مسالك العقول ، يؤدي الى إفصام الرسول ، فإنه إذا أظهر المعجزة ، ودعا الناس الى النظر ، قالوا : لا يجب علينا النظر [ في معجزاتك (٤) ] ، إلا بشرع مستقر ، فشبت شرعك حتى ننظر في معجزتك .

### والجواب من وجهبن :

احدهما : أن هذا يازمكم أيضاً لأن العقل بجوهريته (٥) لا يدل على الوجوب ، إذ لو دل ذلك ، لما انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول ، وقد يرى العاقل المعجزة ويذهل عنها (٦) ، فلا يتدبر حتى يتبين وجوب النظر .

<sup>(</sup>١) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح ، وليست في المستصفى أيضاً ١/١ .

<sup>(</sup>٣) في ح أنعم .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في حبجوهره و أكذلك .

<sup>(</sup>٦) في ح عنه .

وقولهم : إن الانسان لا يخلو عن خاطرين (١) ، احتراء على الحس .
وبالحري (٢) ان يتذكر ذلك عند ظهور المعجزة لا قبل (٣) . ولا يختص

٨-أ وجوبه عندكم (٤) بورود الشرع / ، ثم قد يستهين بالرسول ، فلا يقيم له
وزنا ، ويستمر على غفلته ، كما نرى (٥) فيمن محضرون مجالس الوعظ ،
فينغمسون في الغفلات ، والواعظ يعظهم على رؤوس المنابر مع الزعقات .

### والجواب (٦) الثاني :

وهو التحقيق ، أن الوجوب يثبت بثبوت الشرع ، فإذا ظهرت المعجزة ، فقد استقر الشرع ، فلا يتوقف ذلك على قبول قابل ، والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان ، وقد أمكن ، فإن وفق له فاذ ، وإلا هلك ، وعن هذا قبل : لا يتقرب الى الله تعالى بأول نظر ، فإنه لا يعلمه (٧) ، اذ لو علم، لعلمه بنظر (٨) آخر ، وخرج الأول عن أن يكون أو لا(٩) .

<sup>(</sup>١) والحاطران هما أولاً : أنه إن نظر وشكر أثبب ، والثاني : أنه إن ترك النظر

عوقب فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( المستصفى ١/٠٠٠ )

(٣) في حقولهم وبالحري . ومراده أنه إن كان عدم الحلو عن الحاطرين كافياً في التمكين من المعرفة فإذا بعث الذي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الحواطر أقرب . بل لا ينفك عن هذا الحاطر بعد إنذار الذي وتحذيره ( المستصفى ١/٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في حقيل و «لا» ساقطة .

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يختص وجوبه عندنا بورود الشرع بل بثبوته بالمعجزة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل يرى والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والثاني والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٧) في حالا يعلم .

<sup>(</sup>٨) في ح بالنظر الآخر .

<sup>(</sup>٩) أي أن الحواطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في الله تعالى كفر . فلا يتقرب الى الله تعالى بأول نظر لأنه لا يعلمه . ( الارشاد لإمام الحرمين ص ٢٧٠ ) .

# مسكالة

لا حكم قبل ودود الشرع(١) :

ونقل عن بعضهم أن الأفعال محظورة قبل ورود الشرع<sup>(٢)</sup>. وعن بعضهم أنها مباحة .

ولا يظن بالحاظرين تخيل الحظر في مستحسنات العقول ، وفيما لا بد للنفس منه ، من أكل وشرب .

(١) هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتين أشرنا اليها سابقاً . وهي في حسكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا سواء ما قضى بها العقل بشيء عند القائلين بقضايا العقول وما لم يقض . والصحيح عند أصحابنا أن الحكم مرتفع إذ ذاك سواء أكانت الأفعال ضرورية أم اختيارية . ولا عليك إن أشعرت عبارة الامام الرازي بخلاف هذا على أن لها محلًا صحيحاً . وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب لا حكم .

وقالت المعتزلة هذه الأشياء إما أن يقضي العقل فيها بشيء فيتبع فيها حكمه وإما أن لا يقضي ففيها المذاهب المذكورة :

١ - القول بالاباحة .

٢ - التحريم .

٣ – الوقف عن الحظر والاباحة .

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فانقسم عندم الى الخمسة من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح بحسب تأدية العقول .

وذكر القاضي أنه انقسم عندم الى اربعة واجب كشكر المنعـــم والعدل وندب كالتفضل والاحسان. وحرام كالجهل بالصانع وكفر النعمة ومباح ولم يذكر المكروه.

(راجع رفع الحاجب عن ابن الحاجب. وجمع الجوامع ، والعضد على ابن الحاجب ١٨٨١ والمستصفى ١٠/٤ )

(٢) في ح الشرائع .

٨-ب ولا بالمبيحين إباحة ما استقبح (١) / بالعقل (١) ، كالإيلام والكذب ،
 فلعلهم قالوا ذلك فيا لا يقضي العقل فيه بجسن ولا قبح .

فنقول: الحكم بالحظر تحكم ، لا يدرك بنظر العقل ولا بضرورته (٣)، إذ لا يرتبط بالانزجار غرض ، ولا يكن تقديره في الاقدام ، وأما الإباحة ، فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام ، مع نفي الأحكام . فهو المتمنى (٤) ، وإن زعوا أن الإباحة حكم ، فحكم الله خطابة . فمن المبلغ ولا رسول ؟

<sup>(</sup>١) في حوما يستقبح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حواً بالفعل والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) « ح ولا ضرورته .

<sup>(</sup>٤) « « فهو المنى .

# القول في الأحكام التكليفية

التكليف : مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل .

ومعناه :الحمل على ما في فعله مشقة \_ ويندرج تحته الإيجاب والحظر\_ لا وفق(٢) ما يتشوف اليه الطبع أو ينبو عنه .

اما<sup>(٣)</sup> الندب فهو عند القاضي<sup>(٤)</sup> من التكليف ، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب مجث العاقل على الفعل ، وهذا من الكلفة .

والاختيار أنه ليس من التكليف ، لأنه ورد مع رفع الجناح . والاختيار أنه ليست من التكليف / إلا عند الأستاذ أبي اسحق (٥٠) . هـ أ قال : ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحاً شرعا .

<sup>(</sup>١) الاحكام جمع حكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعـــال المكافين بالاقتضــا، أو التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتبار، خطاب الوضع من الحكم . ومن لم يعتبر، قال هو راجع الى الاقتضاء والتخيير .

والاقتضاء الطلب فيندرج تحته الوجوب والندب والكراهـة والتحريم . والتخيير الاباحة . (جمع الجوامع . ابن الحاجب )

<sup>(</sup>٢) في حم لا على فرق بين .

<sup>(</sup>٣) في حـ وأما الندب .

<sup>(</sup>٤) هو ابو بكر محد بن الطيب بن محد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني شيخ السنة ولسان الأمة صاحب التصانيف . وله في أصول الفقه التقريب والارشاد وهو أجل كتاب صنف في الاصول كما يقول ابن السبكي وقد اختصره في التقريب والارشاد الاوسط والصغير توفي سنة ٢٠٠٣ ه .

<sup>(</sup>ه) هو الأستاذ ابو اسحق الاسفراييني ابراهيم بن محمد وستاي ترجمته .

وهذا ضعيف ، فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل ، ونفس الفعل لا كلفة فيه(١).

### وتفصيل القول في النظايف يحصره اربع مسائل .

# مسالهٔ (۱)

ذهب شيخنا أبو الحسن(٢) رحمه الله الى جواز(٣) تكليف ما لا يطاق مستدلاً بقوله تعالى وولا مُتحَمِّلنا ما لا طاقة لنا به (٤) ، ولا وجمه

(١) والحلاصة أن الحلاف راجع إلى تفسير التكليف فن قال بأنه الزام ما فيه كلفه أخرج المكروه والمندوب وم الجمهور .

ومن قال بأنه الدعاء الى ما فيه كلفه ادخل المندوب والمكروه كالقاضي ابي بكر والاستاذ الاسفراييني .

وأما قول الاستاذ الاباحة تكليف ، بعيد، وهو أبعد مما قاله في المندوب والمكروم، لأن الإباحة لاكلفة فيها . بخلافها ، ولذلك خالفه هنا من وافقه فيها ، وهو قد قال إن مراده وجوب اعتقاد الإباحة ، وهذا فيه رد الكلام الى الواجب ، وهو من التكليف بلا ريب ، ثم الخلاف لفظي . ( راجع المستصفى – والعضد على ابن الحاجب – ورفع الحاجب على ابن الحاجب . / ، ٧ - أ ) .

(٢) هو عسلي بن اسمعيل بن ابي بشر الشيخ ابو الحسن الاشعري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه على الإعتزال وأقام عليه اربعين سنة حتى صار إماماً للمعتزلة ثم شرح الله صدره للحق فاعتزل الناس خمسة عشر يوماً ثم خرج اليهم وانخلع عما كان يعتقده ورمى اليهم بكتب ألفها على مذاهب أهل السنة وصار إماماً لهم . ولد سنة ٢٦٠ ه والاقرب ان وفاته سنة ٣٤٠ ه.

<sup>(</sup>٣) تجويز في ح .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

للابتهال لو لم يتصور [ ذلك(١) بالبال ] .

واستدل : بأن أبا جهل كلف تصديق رسول (٢) الله على بعد أن أنى (٣) على لسان الرسول أنه لا يصدق [في أصل تكليفه (٤)] فحاصله تكليفه أن يصدقه في أنه لا يصدقه .

وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبي الحسن ، لازم له من وجهين .

#### احدهما:

ان القدرة الحادثة عند. لا تأثير لها في المقدور ، وهو واقع باختراع الله تعالى وقد كلفنا / فعل [ الغير<sup>(٥)</sup>] .

### والاحر:

أن القاعد عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقيام ، وقدرة القيام تقارن القيام ، ولا ينجي من (٦) هذا [قول بعض (٧)] أصحابنا : إن القعود مقدور فهو (٨) مأمور بتركه ، فإن الأمر متوجه (٩) بالقيام

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في حالرسول.

<sup>(</sup>٣) في « أنمأ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ح.

<sup>(ُ</sup>هُ) الذي في الأصل و حواً فعل الخير ، والمثبت من المستصفى وهو الصواب ( راجع المستصفى ١/٤ ٥ - ٥ ٥ والإحكام ١٢٤/١)

<sup>(</sup>٦) في ح عن .

<sup>(</sup>٧) ساقط من أ .

<sup>(</sup>٨) في ح وهو

 <sup>(</sup>٩) في « فان الأمر متعلق بوجه القيام .

وهو غير مقدور ، والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر بما لا يطيق قطعا ، وإن قدر على ترك القعود .

والختار عندنا استحالة(١) تكليف ما لا يطاق.

نعم تود صيغة الأمر للتعجيز ، كقوله تعـالى «كونوا قيردَة" خاسيِّين (٢) » ، والانباء عن القدرة كقوله تعالى «كُنْ فيكون (٣) » .

ولم (٤) ترد للخطاب والطلب ، وهذا كفوله تعالى «حتى يكيج الجمَلُ في سَمَّ الحِياط (٥) ، معناه : الابعاد ، لا ما يفهم من صيغة (٦) التعليق ، فإنه يستحيل ان يطلب من المكلف ما لا يطيق .

والدليل على استحالته: ان الأمر طلب يتعلق بطلوب ، كالعلم يتعلق بعلوم ، والجمع بين القيام والقعود غير معقول ، فلا يكون مطلوبا ، ويستحيل (٧) طلبه إذ لا يعقل في نفسه (٨).

<sup>(</sup>١) في ح التكايف بها.

<sup>(</sup>٢) الآية ه ٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ من سورة يس .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ولم يرد.

<sup>(</sup>ه) الآية . ٤ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٦) في حمن صفة.

<sup>(</sup>٧) في « فيستحيل .

<sup>(</sup> A ) مراد الغزالي هنا استحالة التكليف بالمستحيل لذاته ، كالجمـــع بين الضدين. والنقيضين ، لأنه لا يتصور واقعاً فلا يتصور طلبه . ولا يمنع المستحيل لغيره .

وبهذا يكون الآمدي موافقاً له .

والجيزون التكليف أجابوا: بأنه لو لم يتصور لامتنع الحكم بامتناع تصوره وطلبه ( السعد على العضد على ابن الحاجب ٩/٢ - الإحكام ١٠٥١ )

والخلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع .

١ - مستحيل لذاته ، كالجمع بين الضدين والنقيضين ، كالسواد والبياض ،
 والحي والميت .

٢ - مستحيل لغيره عادة لا عقلًا كالمشي من الزمن ، والطيران من الانسان .

٣ - مستحيل لغيره عقلا لا عادة ، كالإيان عن علم الله أنه لن يؤمن .

( جمع الجوامع حاشية البنائي ٢٠٦/ - رفع الحاجب ٧٣/١ - ب ـ الإبهاج ١٠٧/١ - الإحكام ١/٢٤/ )

والإجاع على جواز التكليف بما علم الله أنه لن يقـــع ، ووقوعه ( العضد على ابن الحاجب ٩/٢ ـ رفع الحاجب ٧٤:١ ـ أ ـ جمع الجوامع ٣/٩/١ )

فالحلاف إذن محصور في القسمين الأولين : المستحيل لذاته ، والمستحيل لغييره عادة ، وفيه مذاهب .

١ - ذهب الاشعري وتبعه الرازي وابن السبكي والجمهور الى جواز التكليف
 بانحال مطلقا .

٢ - ذهب المعتزلة وشذوذ من أصحاب الشافعي كالشيخ ابي حامد ، والغزالي ،
 وابن دقيق العيد ـ الى عدم الجواز .

٣ - ذهب معتزلة بغداد ، والآمدي ـ الى منــع المستحيل لذاته ، وجوزوا
 المستحيل لغيره .

قال الآمدي في الإحكام : واليه ميل الغزالي رحمه الله تعالى .

وأظنه فهم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذكرته في صدر التعليق ولذلك قلت وبهذا يكون الآمدى موافقاً له .

والذي يفهم من كلام ابن السبكي في جمع الجوامع أن الغزالي بينع المستحيل لغيره عادة أيضًا، وهو الذي يفيده كلام الحلي في شرحه، وبهذا قال البناني في الحاشية ، ومأخذ الغزالي عدم الفائدة من التكليف بذلك لعدم تصور الفعل الحال .

وأجيب: بأن فائدته اختبار المكلفين هل يأخذون في القدمات فيثابون ام لا فيعـاقبونِ .

وهذا الذي نسبه ابن السبكي للغزالي يخالف كلام الغزالي هنا . من أنه يجيز تكليف الحال لغيره كما ذكره الآمدي ايضا . وكلام الرجل أولى ما يحتج به عليه .

قال إمام الحرمين إن أريد بالتكايف بالحال طلب الفعل فهو محال من العالم باستحالة وقوعه ، وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلباً مثل « كونوا قردة خاستين » فغير ممتنع .

# واختيارنا : أن القدرة الحادثة تعلقا(١) بالمقدور ـ والاستطاعة ـ / وإن قارنت الفعل(٢) ، فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا ،

إذن فذهب الغزالي كنذهب إمام الحرمين إلا أنها اختلفا مأخذاً .

هذا ما ذكره الأصوليون عن إمام الحرمين، والذي في كتاب الارشاد له . خلاف هذا، فقد قال « فإن قبل قد شاع من مذهب شيخكم تجويز تكليف ما لا يطاق، فأوضحوا ما ترضونه منه ، وأيدوه بالدليل ، بعد تصوير المسألة .

قلنا: تكليف ما لا يطاق تكثر صوره ، فن صوره تكليف جمع الضدين ، وايقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات ، والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا ، غير مستحيل ، والدليل على جواز تكليف النح ...» أه وذكر الأدلة، وناقش الحصوم في ذلك (الارشاد ص ٢٢٦) والله أعلم .

قال ابن السبكي : وهناك أيضا فرق بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أصحابنا في الماخذ ، وإن اتفقوا في الحكم، فالمعتزلة يرون أن الآمر يريد وقوع المأمور به ، والجمع بين علمه تعالى بأنه لا يقع ، وإرادته وقوعه تناقض ، والإمام يرى من المأخف الذي ذكرناه سابقاً وكذلك الغزالي » اه ( رفع الحاجب ٧٣/١ - ب ) ومراده المأخذ الذي ذكرته قبل قليل في مذهب الإمام .

(١) يعنى الغزالي أن للقدرة الحادثة تأثير في المقدور - كما هو مشهور عنه - وهذا خلاف رأي الأشعري والجمهور من أن القدرة الحادثة لا تأثير لهما بالمقدور أبداً ، وأن الفقل من خلق الله سبحاته وتعالى . ( اقرأ تعليق [٢] ) .

والتأثير مروي عن إمام الحرمين ، ولكنه صرح في الارشاد ص ٢٠٧ - ٢٠٨ -٢١٠ وقواعد العقائد ص ١٠٧ بخلافه .

ونقل عن الفاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله ، لوصفه بالطاعة والمعصية .

(٢) بهذا خالف الغزالي المعتزلة ، فهو يقول بتـــاثير القدرة مع مقارنتها للفعل والمعتزلة يقولون بأنها سابقة عليه ( العقائد النسفية ــ الارشاد ).

والغزالي يقول بأن هذه القدرة مؤثرة بجعل الله لا بذاتها ، وم يقولون بأنها مؤثرة بذاتها .

وذلك بين في مصادر الشرع [ وموارده(١٠)] ، وَوَعَدُه ووعِيدُه . إذ لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل في العجز عنه(٢) [ وهذا شيء مستحيل (٣) ] . وحكم الاستطاعة يذكر في الكلام .

واما ابو جهل (٤) فقد كلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وكان قادراً عليه ، ثم علم الرب سبحانه (٥) أنه سيمتنع عناداً مع القدرة فأخبر الرسول به كما علمه .

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيمان ، وقد علم أنهم لا يؤمنون ، وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه ، فكان (٦) تكليف ما لا يطاق .

والتحقيق ان ما كان مقدوراً في ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

 <sup>(</sup>٢) يعني الغزالي أنه إذا كانت القدرة الحادثة عند العبد لا تأثير لها أبداً ، يكون العباد جبعاً متساوين في العجز في كل الافعال ، فلا معنى حينئذ لوصف فعل بأنه طاعة،
 وآخر بأنه معصية ، إذ لا يوصف بذلك إلا ما كان مقدوراً للعبد ، بقدرة أثرت فيه .

ورد ذلك بأنه لا وجه للوصف إلا أنه مأمور بهذا منهى عن هذا بكسبه .

<sup>(</sup>٣) في حبدل هذه الجلة قوله : وهذا عبث و نخيل .

 <sup>(</sup>٤) هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لغيره لتعلق علم الله بأنه لا
 يقع ، فهو في ذاته مكن ، إلا أنه استحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٦) في ح فهو .

 <sup>(</sup>٧) من « والاصل الملتزم .

بالعلم ، فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإيمان ، ثم عــــــلم(١) انهم يتنعون مع القدرة ، فكان كما علم ، فلم ينقلب المقدور معجزوزاً عنه بسبب علمه .

# مسالهٔ (۲/)

٠١-ب

لا يكلف السكوان ، لأن شرط الحطاب فهمه ، وهو مضمن به ، والسكران لا يفهم ، فإن قبل له افهم ، كان (٢) تكليف ما لا يطاق . وذهب (٣) الفقهاء الى أنه مخاطب (٤) ، تمسكاً بقوله تعالى و لا تقربوا

وهذا خبط من الاسنوي بين المسألتين فإن الإمام الشافعي لا يرى تكايف الغافل أبدا، وما قاله في السكران قال ابن السبكي في الابهاح ١٠٠/١ إما ان يكون ما قاله الشافعي قولاً ثالثاً مفصلاً بين السكران وغيره التغليظ عليه ، أو يحمل كلامه على السكران الذي لا ينسل عن رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه . ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقا فقدره رضي الله عنه يجل عن ذلك ، وأظهر الرأيين عندنا ان الشافعي فصل بين السكران وغيره اه .

وقال ابن السكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب ورقة ٨٠- أ .

« والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد الحلاف اليــه أن الذى لا يفهم إن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه بجمع عليه ، سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما تفعله مع ما يفصله الفقيه .

<sup>(</sup>١) ثم علم . هذه اللفظة ساقطة من حواً .

<sup>(</sup>٢) في ح لكان .

<sup>(</sup>٣) في «وصفو.

<sup>(</sup>٤) قال الاسنوي واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى قد نص في الأم على ان السكران مخاطب مكاف كذا نقل عنه الروياني في البحر في كتاب الصلاة، وحينئذ فيكون تكليف الغافل عنده جائزاً لأنه فرد من أفراد المسألة كما نص عليه الامدي وابن الحاجب انظر نهاية السول ١٧١/١٠.

الصَّلاةَ وأنتم مُسكارَى(١) ، ، وظاهر الآي(٢) لا يصادم المعقولات .

ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم يزل عقدله ، بدليل أنه نزل في شارب خمر ، أم قوما ، فقرأ الفاتحة ، فتخبطت (٣) عليه سورة « قُلُ يُوا أَيُّهَا الكافرون ، وكان معه من العقل ما يفهم به .

وقوله سبحانه وتعالى « حتى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونُ ( ) معناه : لنكونُوا ( ) على تثبت تام .

وربما يتمسكون بوجوب القضاء في الصاوات ، ونفوذ الطلاق وجملة الاحكام .

قلنا : جريان الأحكام عليه تغليظ(٦)، لأن السكر متشوف النفوس،

وقول الغزالي: السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيه، وكذلك قول القاضي في التقريب: السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما لا نوافقها عليه، بل هو مكلف ولا حاجة الى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه يلزم عليه ان لا يأثم ونحن نؤثمه، إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه الى زوال عقله بالسكر، وأيضا فخطاب الوضع عندنا راجع الى الاقتضاء. اه.

- (١) الآية من سورة النساء رقم ٣
  - (٢) في ح الآبات .
  - (٣) في « ونخبط.
  - (٤) في « حتى تعلموا . فقط .
    - (ه) في « ليكونوا.
- رُ < ) قال في المستصفى ٤/١ه بل السكران اسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبية ، ومن المجنون الذي يفهم الكثير من الكلام . وأما نفوذ طلاقه وثروم الفرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ، وذلك مما لا ينكر .

وأما إن كانت له قابلية ، فإما ان يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل والنامً ومن أكره حتى شرب ما أسكره فلا يكلف إلا بالوضع .

و إمـــا أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكاف تغليظاً عليه ، وقد نص الشافعي على هذا .

وقد تعدى بالتسبب إليه ، فلا<sup>(۱)</sup> يتوجه اليه<sup>(۲)</sup> الخطاب في حالة السكر [أصلا<sup>(۳)</sup>].

والأحكام جارية ، والصلة تقضى بأمر جديد (٤) ، ولو أمر به المجنون (٥) بعد الإفاقة ، أو (٦) الحائض بعد الطهر بفعل (٧) الصوم لم ١١-ب يبعد ، وسببه / تعديه بالتسبب اليه مع كونه مجنونا ، حتى (٨) لو ردى نفسه من شاهق (٩) ، فانخلعت قدماه ، لا يجب القضاء ، لأن النفس لا تتشوف اليه .

والحلاف آبل الى عبارة (١٠٠ إن سلموا لنا استحالة تكليف ما لا يطاق (١١٠). لأنا نسلم الأحكام وجريانها، وذلك لا يدل على التكليف، والسكران لا يفهم، ولا(١٢٠) يقال له افهم، وهو شرط كل خطاب. وكذا الناسي الذاهل حكمه حكم السكران في التكاليف.

<sup>(</sup>١) في حولا.

<sup>(</sup>٢) في « عليه الخطاب.

<sup>(</sup>٣) زيادة من حوهي ساقطة من الأصل و أ.

<sup>(</sup>٤) في ح محدد .

<sup>(</sup>ه) مراده بالمجنون هو الذي زال عقله بالسكر فكان كالمجنون . أو الذي جن في سكر تعدى به . وإلا فالمجنون لا يكلف اتفاقا .

<sup>(</sup>٦) في أو الإفاقة .

<sup>(</sup>٧) في حبدل الصوم.

 <sup>(</sup> ٨ ) حتى لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف النفوس .

<sup>(</sup>٩) في ح من جبل .

<sup>(</sup>١٠) أي ألى خلاف لفظي .

<sup>(</sup>١١) قلت: هذا الكلام يقالى للذين بنوا تكليف السكران على جواز تكليف ما لا يطاق وم قسلة . والجمهور يرون جواز تكليف ما لا يطاق ولا يرون جواز تكليف السكران والغافل ، لأن ثم فائدة ، ولا فائدة هنا . إذن فليس الحلاف معهم راجعاً الى جواز تكليف ما لا يطاق .

<sup>(</sup>١٢) في حفلا.

# مسالة (٣)

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعي ، خلافاً لأبي حنيفة.

والدليل''على جواز تكليفهم الفروع ، أن العقل لا يحيله ، إذ التوصل اليه بتقديم الإيمان بمكن ، كما خوطب المحدث بالصلاة ، بشرط تقديم الطهارة ، وكما سلموا لنا في المعطل'' [أنه'')] مخاطب بتصديق الرسول عليه السلام [شرط تقديم'')] المعرفة بالرسل .

وهذا دليل الجواز .

فأما وقوعه فهو مقطوع به عندنا . وتودد القاضي في أنه مقطوع أو مظنون .

ونحن نعلم قطعا ، أن الرسول عليه السلام كان مبعوثاً الى طبقات / ١٦-ب الحلائق ، وقد كافوا قبول شريعته نفساً بعد نفس ناصيلًا ، وتفصيلا ، وإن كان الوصول اليه يترتب على الإيمان ، [ كالصلاة في (١٦)] حق المحدث والمعطل .

وسر المسألة ، أن الكافر لا مخاطب بنفس الصلاة مع الكفر ، ولكنه مأمور بها على [ وجه(٧) ] التوصل، وكذا نقول في [ حق(٨) ] المحدث .

<sup>(</sup>١) في ح فالدليل.

<sup>(</sup>٧) مراده بالمعطل الملحد كما في المستصفى ج١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ليس في حوالذي فيها « في أن المعطل مخاطب » .

<sup>(؛)</sup> في حبتقديم وسقط بشرط.

<sup>(</sup>ه) في أتأصلا.

<sup>(</sup>٦) في ح كما في حق .

<sup>(</sup>٧) ليس في أكلمة وجه .

<sup>(</sup>٨) ليس في ح.

وحكي عن أبي هاشم (١) ان المحدث لا يخاطب بالصلاة ، ونسب الى خرق الإجاع .

فإن عني به ما ذكرناه فهو حق .

وإن عني به [أنه(٢)] لا يعاقب على ترك الصلاة فهو باطل.

# مسالة (٤)

المضطو الى الشيء المكوه عليه يجوز أن يكون مخاطباً به ، خلافاً للمعتزلة . لأن إيثاره باق ، وهو متمكن من الإقدام ، وشرط التكليف التمكن من الامتثال .

وآية بقاء خيرته ، نخير. بين الإقدام والإحجام .

وهم يقولون: جبلته تحثه (٣) على فعله لتخليص الروح ، فهو سبب إقدامه لا قصد الامتثال ، فلا يستحق الثواب عليه ، ويقبح أن يؤمر عالم يستحق الثواب عليه .

ار وعلى (٤) هذا ، قالوا : يقبح من الرب (٥) جل وعز أن يبدي آية تخضع لها الأعناق ، ويؤمن لأجلها جملة العباد ، لأن ذلك لا اختيار فيه ، فلا يتعلق به أمر .

وهذ. الأصول عندنا باطلة .

وحد ما مجوز به التكليف عندنا ما لا يستحيل في العقل وقوعه ، مع تمكن المكلف منه .

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٢) زيادة من حوليست في الأصل ولا في أ .

<sup>(</sup>٣) في ح تستحثه .

<sup>(</sup>٤) في حوعن .

<sup>(</sup>ه) في ح من الله .

وألزمهم القاضي رضي الله عنه إثم المكره على القتل، ونسبهم في هذه المسألة الى خرق الإجماع .

وهذا غير لازم ، فإنهم يقولون لا يبعد كونه مأموراً بالانزجار ، ومراغمة قضية الجبيليّة ، بل أولى باستحقاق الثواب ، كالوضوء في السّبوات (١٠) وتحمل المشقات في العبادات . ( والله أعلم (٢٠) ) .

<sup>(</sup>١) في حاشية حقوله «فائدة السبرات جمع سبر ، وهي الغداة الباردة » ١ ه و كذا في الختار .

<sup>(</sup>٢) زيادة من حاليست في الاصل.

# جاب ''' '''الكلام في حقيب انتالعلوم

والكلام فيه محصره بابان ، ويشتمل (٣) كل باب على خمسة فصول .

الفصيل لأول من الباليال ول

في إثبات اصل العلم على منكويه من السوفسطائية (٤)، وقد نفوا العلم والحقائق في الذوات .

<sup>(</sup>١) ليس في ح .

<sup>(</sup>٢) في ح القول في .

<sup>(</sup>٣) في أ ويشمل (٤)السوفسطائية : ثلاثة فرق العنادية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها اوهام، والعندية ينكرون حقائق الأشياء في نفسها وتقررها على ما تشاهد عليه . وزعموا أنها قالية للعند والاعتقاد .

واللاادرية الذين ينكرون العلم بثبوت شيء ولا ثبوته وزعموا انهم لادراية لهم بحقيقة من الحقائق وم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ١٨١ والعقائد النسقية ) .

وأثبت / مثبتون للذوات حقائق ، وقالوا لا تعلم بالقوى البشرية .
وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا يناظرون ، فإنهم أنكروا المحسوسات ،
فإن(١) كلمناهم فأقرب مسلك أن نقول : أتعلمون تمييزكم في اعتقادكم
عن مخالفيكم ؟

فإن علموه ، بطل اعتقادهم .

وإن جهاوه ، لم يسمع قولهم .

<sup>(</sup>١) في حوان .

### الفصيس الشاني في حقيقة العلم وحده

ولأصحابنا فيه ست عبارات .

### اولها:

قول شيخنا ابي الحسن: العلم [ ما يوجب بن قام به كونه عالما(١٠) وهذا فاسد ، فإنه لا يفيد بيانا ، ولا يجدي وضوحا . إذ العالم مشتق من العلم ، فمن جهل العلم جهله ، فهو (٢) حوالة على مجهول ، كقول من فقد خاتماً في بيت لمن يسأله عن البيت فيقول : البيت الذي تركت فيه خاتمي .

### ونانيها :

قول ابي(٣) القاسم الاسكافي: العلم ما يعلم به .

<sup>(</sup>١) الذي في حدو « ما يكون الذات به عالما » .

 <sup>(</sup>۲) من حوفي الاصل « وهي » .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الجبار بن على بن محمد بن حسكان ، الاستاذ ابو القاسم الاسكافي أستاذ إمام الحرمين ، من أصحاب الأشعري ، ورؤوس الفقهاء والمتكلمين ، عاش عالما عاملا. توفي يوم الاثنين الثامن والعشرين منصفر سنة اثنتين وخمسين وأربعائة (طبقات الشافعية ٥/٩٥ ـ تبين كذب المفتري ٥٢٥) .

ووجه تزييفه كالأول ، إذ الحد يود للبيان ، ولا بيان .

### ونالها:

قول ابن فورك(١): العلم صفة يتأتى الموصوف(٢) بها إتقان الفعل وأحكامه

وهو باطل بالعلم بالله / ، وبجملة المستحيلات ، فإنه عـلم ولا يتأتى ١٣-أ به الإتقان ، ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم .

ولاً (٣) معنى للإنقان ، فإنه عبارة عن الانتظام ، ولس [ الانتظام (٤)] صفة لذات المنتظم ، ولكن إن وقع حسب المراد فهو المنتظم بالنسبة اليه . وقد يقبح (٥) بالنسبة الى غيره .

### ورابعها:

قول بعضهم: تبيين المعاوم على ما هو به ، أو درك المعاوم . ولفظ التبيين مشعر باستفتاح علم بعد سبق استبهام ، ومخرج (٦١) عنه

علم الباري سبحانه ، وكذا لفظ الدرك.

<sup>(</sup>١) ابن فورك محمد بن الحسن امام جليل لا يجــــارى فقها ، وأصولا ، وكلاما ، ووعظا ونحوا مع مهابة ، وحلالة ، وورع بالغ توفي سنة ٢٠٦ ونقل إلى نيسابور ، شذرات الذهب ١٨١/٣ - العبر ١/٥٥ - تبيين كذب المفترى ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في حالمتصف بها .

<sup>(</sup>٣) في حفلا معنى .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة في كل الأصول غير واضحة وهي يتثبح ولعلمها محرفة عما اثبته و هو يقبح .

<sup>(</sup>٦) في ح فيخرج .

وهو أيضاً متردد (۱) بين درك الجاسة والعقل ، واللفيظ المتردد لا محمَـــد به .

### وخامسها (۲):

قولهم: الإحاطة بالمعلوم .

والرب تعــالى معاوم ولا مجاط [ به ٣) ] ، إذ الإحاطة تشعر بالانطواء والاحتواء .

### وسادسها(۱):

-14

قول القاضي (°) وضي الله عنه : معرفة المعلوم على ما هو به . قال القاضي : تحديد (٦) العلم لا يتأتى إلا بذكر عبارة [ تزيد في الوضوح عليه تنبيء (٧) ] عنه .

فغاية الإمكان توديد / العبارة(١٨) على السائل حتى يفهم .

قال : لو سألني سائل عن العلم فأقول : هو المعرفة ، ولو سأل عن المعرفة فأقول : هو العلم .

وهذا غير سديد ، لأنها عبارتان عن معبر واحد .

#### ولو سئل عن المعرفة والعلم فماذا يقول ؟

<sup>(</sup>۱) في ح مردد .

<sup>(</sup>٢) في حروخامستها .

<sup>(</sup>٣) ليس في أ .

<sup>(</sup>٤) في حوسادستها .

<sup>(</sup>ه) هُوَ ابُو بِكُرُ البَّاقَلَانِي وقد سبقت ترجَّته . وهو المراد بالقاضي اذا أطِّلق .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ . وفي ح وتحديد .

<sup>(</sup>v) هذه الجملة ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٨) في حالعبارات.

ثم المعرفة خلاف العلم في اللغة ، فإنهـا لا تتعدى إلا الى مفعول واحد [ والعلم يتعدى الى مفعولين(١٠ ]

واما المعتزلة(٢): فقالوا اعتقاد الشيء على ما هو به .

فأبطل عليهم بالعلم بنفي الشريك ، وليس ذلك شيئا ، فإن الشيء (٣) عندهم هو المعدوم الذي يجوز وجوده ، ويبطل بالمخمن (٤) .

وقد زادوا عليه مع طمأنينة النفس اليه .

ونحن نعلم سكون نفس المقلد الى اعتقاده ، فإنه يقطع إرباً ولا يكسع (٥) عنه .

فإن (٦) زادوا مع كونه مستنداً الى ضرورة أو نظر (٧) ، قيل لهم : لو خلق الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع (٨) لم ينقلب علما ، وهو مستند الى الضرورة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٢) المعتزلة عشرون فرقة ، شذوا عن أهل السنة بآراء منها نفي الصفاة ، وإن العبد يخلق فعله ، ورأسهم واصل بن عطاء الغزال ، خالف الحسن البصري في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، وانضم اليه عمرو بن عبيد بن ياب في بدعته ، فطردهما الحسن البصري عن مجلسه ، فاعتزلاه الى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولاتباعها المعتزلة . ( الفرق بين الفرق ص ٢٦ ـ الملل والنحل ٣/١٥ )

<sup>(</sup>٣) الشيء لا يشمل المعدوم إن كان ممتنا اتفاقا ، وكذا إن كان ممكنا عند الأشاعرة ، ويشمله عند المعتزلة ( نهاية السول ٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أي الظن.

<sup>(</sup>ه) كاع عن الشيء من باب باع إذا هابه وجبن عنه .

<sup>(</sup>٦) في حوإن.

<sup>(</sup>v) في أ ونظر .

 <sup>(</sup>a) في أ زيادة [هو] وليست في الأصل و ح.

11-أ والمختاد : أن العلم / لا حد له ، إذ العلم صريح في وصفه ، مفصح عن معناه ، ولا عبارة أبين منه ، وعجزنا عن التحديد لا يدل (۱۰ على جهلنا بنفس العلم ، كما إذا سئلنا عن حد رائحة المسك عجزنا عنه ، لكون العبارة عنها صريحة (۲۰) ، ولا يدل ذلك على جهلنا ، ولكن سنبين (۳) العلم بالنقاسيم فنقول : لا خفاء بتمييزه عن الظن ، والشك ، والجهل .

وإنما مظنة الاشتباه الاعتقاد المشتبه(٤) مع العلم .

ووجه الفرق ، أن المقلد لو طلب مُتَنَفَّساً عن في مسلك النظر لوجده ، والعالم لا يتمكن منه ، إذ لا وضوح بعد الوضوح .

والمعتقد المقلد إن أصغى الى الشبَّه [ تزلزل اعتقاده دون العالم(٥٠] ولو عرض على المعتقد ما يعلم ضرورة لأدرك (١٠) الفرق بينه وبين ما يعتبره تقليداً ، مع أن العاوم بعد حصولها ضرورية بأمرها [لا تختلف(٧٠]].

والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قبله . ١٤-ب والاعتقاد افتعال من العقد / وهو مشعر بتكليف(١٠) ربط العقد به .

والعلم: انشراح صدر من غير ربط تكليف.

والقول الوجيز: أن المعتقد سابق الى أحد(٩) معتقدي الشاك وواقف(١٠)

<sup>(</sup>١) من حوفي الاصل لايد.

<sup>(</sup>٢) من حوفي الاصل و أ صحيحة .

<sup>(</sup>٣) في ح نيين .

<sup>(</sup>٤) في ح المستد .

<sup>(</sup>ه) من حوالذي في الأصل و أ « تزارلت أقدامه بحسب اعتقاده دون العلم » .

<sup>(</sup>٦) في ح أدرك .

<sup>(</sup>v) ليست في ح.

<sup>(</sup>A) في ح زيادة « في » أي بتكليف في ربط .

<sup>(</sup>٩) في ح إحدى .

<sup>(</sup>١٠) في ح فواقف .

عليه ، إذ الشاك يقول: أزيد (١) في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه في الدار ، ولا يقدر خلافه ، ولو قدره لتمكن من ذلك .

ولذلك نقول(٢) [ في ٣٠) ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في الدار ، كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار وليس فيها .

والعلم لا يجانسه الجهل ، فقد بان(٤) الفرق .

<sup>(</sup>١) في حزيد .

<sup>(</sup>٢) في ح نقو .

<sup>(</sup>٣) ليست في ح.

<sup>(</sup>٤) في حفقد لاح.

# الفصيل الثالث في نفاسم العلوم

العلم ينقسم الى قديم والى حادث .

فالقديم : علم الباري سبحانه الذي لا أول له ، وهو محيط بجملة المعلومات ، فلا (١) يتعدد بتعددها ، ولا يوصف بكونه كسبياً ولا (٢) ضرورياً .

واما(٣) الحادث فينقسم الى الهجمي والنظري .

والنظري: ما يفضي اليه النظر الصحيح ، مع انتفاء الآفات على وجه التولد(٦) ، خلافاً للمعتزلة .

<sup>(</sup>١) في حولا.

<sup>(</sup>٢) » » أو ضرورياً .

<sup>(</sup>٣) » » فأما .

<sup>(</sup>٤) في ح والهجمي .

<sup>(</sup>ه) أي تضن المقدمات للنتيجة بطريق الأزوم الذي لابد منه (المستصفى ١/٣٤).

<sup>(</sup>٦) النولد هو أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر كما في حركة الاصبع مع حركة

والنظر مكتسب بالانفاق.

والعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا ، خلافاً لجماهير الأصحاب.

ودليله أنه لوكان مقدورا(١)، لقدر على دفعه بعد إتمام النظر واتتفاء الآفات ، ودفعه غير مكن ، كدفع الرعدة التي لا اختيار له فيها(٣)، وهو بها أشبة منه بالحركة المرادة المجتلبة بالإيثار .

الحام وعلى هذا فالعلم بالدليل مخلوق للشخص ويتولد عنه العلم بالنتيجة وهـــذا مبني على مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية .

<sup>(</sup>الباجوري على السلم ص ٣٧ والمستصفى ص ٣٤ )

<sup>(</sup>١) في حمقدورة.

<sup>.</sup> ليلد « « (۲)

### الفص<u>ل الرابع</u> في

#### ماهية العقل

ذكرناه في هذا الباب لأنه من جملة العلوم ، وليس كلها ، إذ الحالي عن جمل العلوم عاقل .

وليس من النظري ، إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه .

وليس كل العلوم(١) الضرورية ، إذ الأصم ، والاخرس(٢) ، والأعمى ، عاقل وقد اختل بعض حواسه .

وليس آحاد العلوم ، أي علم شئت ، إذ البهيمة علم في الميز بين التبن والشعير ، وليست عاقلة .

ورب فالوجه ان يقال : هو علم بجواز الجائزات واستحالة / المستحيلات احترازاً عن (٣) البهائم [ ثم (٤) ] ، هكذا قاله القاضي .

وهو مزيف ، فإن الذاهل عن الجواز والاستحالة عاقل .

<sup>(</sup>١) ليس في أ .

 <sup>(</sup>٢) في - الأخرس والأصم .

<sup>(</sup>٣) » أعلى .

<sup>(</sup>٤) لعلما زيادة من الناسخ و إلا فلا معنى لها .

والوجه (۱) ان يقال : هو صفة يتهيأ المتصف بها درك العاوم والنظر في المعقولات .

وقال الحادث المحاسي (٢) وضي الله عنه : هو غريزة بتوصل (٣) بها [ الى (٣) ] درك العلوم .

وقالت الفلاسفة (٥): هو تهيؤ الدماغ لفيض النفس عليه .

<sup>(</sup>١) في حفال جه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي البصري روى الحديث وثروي عنه كان ناسكاً عابداً وصوفياً زاهداً . وكان له أثر كبير على الإمام الغزالي رضى الله عنه توفى سنة ٣٤٣ .

<sup>(</sup> الحلية لأبي نعيم ج ١٠ ص ٧٣ تاريخ بغداد ٢١١/٨ ميزان الاعتدال ١٩٩/١ )

<sup>(</sup>٣) في حيثاتي .

<sup>(</sup>٤) ليس في ح .

<sup>(</sup>ه) الفلسفة في اليونانية حب الحكة ، والفيلسوف عب الحكسة ، والفلاسفة م القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دون الاجساد (الملل والنحل للشهرستاني ٧/ه ه ١).

# الفصب للحن أيس في مرانب العلوم

وهي عشرة

أولها(۱):

العلم بوجود(٢) الذات والآلام واللذات .

الناني (٣):

العلم باستحالة اجتماع المتضادات ، وهو ثاني العلم بأصل الذوات .

الثالث:

العلم بالمحسوسات، ووجه استئخاره مايتطرق اليه من التخيلات والآفات.

الرابع :

العلم الحاصل من أخبار التواتر ، إذ لا بد فيه من مزيد نظر ، لاستبانة الصدق ، وعدم التواطىء [على الكذب(٤)].

<sup>(</sup>١) في حاولاها .

<sup>(</sup>٢) » » بالوجود .

<sup>(</sup>٣) » » الثانية وهكذا الى العاشرة .

<sup>(</sup>٤) ليس في ح .

#### الخامس :

فهم فحوي(١٠) الحُطَاب ، ودرك قرائن الأحوال من الحُجِل ، والغضّب ، والوجل وهو / أخفى من التواتر .

#### السارسي:

العلم بالحيرَف والصناعات ، وسبب تأخره ، نوقفه \_ لحفائه \_ على تعلمه ومعاناته .

#### التابع:

العلم بالنظريات ، ووجه استئخاره ، ما فيه من الحقاء ، ولذلك كان مظنة ارتباك العقلاء .

#### الثاموم:

العلم بانبعاث الرسل ، وهو أغمض وأدق ، فإنه يزاحم(٢) السمعيات .

#### الناسع:

العلم بالمعجزات ، ووجه خفائه (۳) ، بعده عن محض العقل ، واستناده الى العلم باطراد العادات .

#### العاشر:

العلم بالسمعيات ، وهو يضاهي التقليد(٤) ، فلذلك جعلناه أخيراً.

<sup>(</sup>١) في أ لفحوى.

<sup>(</sup>٢) » ح نتاخم.

<sup>(</sup>٣) » » خفاه .

<sup>(</sup>٤) » » و هو مضاه التقليد .

ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها ، وإن دق مدركها ، ولكن لكل علم مستند من البدية والضرورة(١١) ، فما قرب من الضرورة كان أجلى ، وما بعد عنها كان أغمض ، واليه الإشارة بهذه المراتب ، لا الى التفاوت في نفس العلم .

ونما ذكر في هذا أن الحواس على مرتبة واحدة .

وقيل: إن السمع والبصر أقوى .

ثم قيل إن السمع أقوى من البصر ، / وقبل عكسه وخلافه أيضا . وقال القلانسي(٢٠) : العقلبات أقوي من الحسيات ، لأنها بعرض لحوق العاهات (٣٠) .

<sup>(</sup>١) في حالضرورة والبديهة .

<sup>(</sup>٢) القلانسى: جاعة كثر . والذي يريده الغزالي هو أبو العباس احمد بن عبد الرحن بن خالد القلانسى توفي في الثلث الاول من القرن الرابع في حدود ٣٣٥ ه ونقل عنه إمام الحرمين أيضاً في الإرشاد في عدة مواطن ( انظر التبيين لابن عساكر ص ٣٩٨ وطبقات الشافعية ج ٢ ص ٣٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ح الآفات.

البابايث ني

في

مآخذ العلوم ومصادرها

وهی خمسة فصول :

الفصيـــلالأول في نقل المذاهب فيه

قال قائلون من الحشوية (١٠ : مأخذ العلوم الكتاب والسنة دون نظر العقل .

<sup>(</sup>١) الحشوية: هي طائفة بالغت في إجراء الآيات والأحاديث التي توم التشبيه على ظاهرها فوقعوا في التجسيم حتى أثبت بعضهم أن الباري تعالى عن قولهم متحيز محتص بجهة وقالوا ان كلام الله قسديم وزعموا أنه حرف وصوت وان المسموع من القراء عين كلام الله ( الارشاد ٣٩ - ١٢٨).

وهذا لا خفاء ببطلانه .

وقال آخرون : مدركه الحواس ، وزاد زائدون من السمنية (٢) [ أخبار (٣) ] التواتر ، ولا يظن بهؤلاء أنهم أنكروا المعقولات ، ولكنهم معود معقولا ، وسعو المحسوسات معاوما ، فإنه يتشكل في خزانة التخيل ، وهذا تضايق في عبارة .

وقال علماء (٤) الهند: مأخذ العاوم (٥) النفكر والتأمل.

وقال القلانسي : مأخذه (٦) العقل ، ولا يظن به إنكار الحواس ، ولكنه يقول : العقل مسيطر عليه فيدركه الحس عند انبعاث (٧) الأشعة ويعلم بالعقل عنده .

١-١٧ وقيل : الصبي يرى نفسه في المرآة ، ويدرك المدركات ولا يعلمها / لعدم العقل .

وقال آخوون : مأخذ العلوم الإلهام ، ولعلهم عنوا به أن العلوم كلها ضرورية مخترعة لله تعالى ابتداء كما ذكرناه .

والمختار عندنا أن مأخذ العلوم الميز ، والميز قد لا يكون عقلا ، كيز البهائم ، فنعني به ميز العقلاء .

<sup>(</sup>٢) السمنية: من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ. قالوا بقسدم العالم، وقالوا بابطال النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخس. وأنكر أكثرم المعاد والبعث بعد الموت (الفرق بين الفرق ٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) ليس في ح. .

<sup>(</sup>٤) في ححكاء.

<sup>(</sup>ه) » » مأخذ العلم الفكر.

<sup>(</sup>٦) » أ مأخذ العقل.

<sup>(</sup> v ) » ح عند انبثاث .

ثم انه قد يفضي [ به (۱۰ ] إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها ، وقد يفضي بوسائط .

والوسائط ثلاثة:

الحواس: وهي الوسيلة الى المحسوسات .

ونظو العقل: وهي الوسيلة الى العقليات.

واطراد العادات: وبه يعرف معاني الخطاب، وقرائن الأحوال(٢٠).

ثم قد لا يفضي الميز الى العلم إلا بواسطتين ، كالمعجزة تتوقف على واسطة العقل والعرف .

فيستبان (٣) بالعقل كونه فعل مخترع ، صانع ، متصرف (١٤) .

ويستبان بالعرف أنه دال على الصدق .

إذ لا يناسب انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في كونه رسولا(٥٠).

وأما<sup>(٦)</sup> السمعيات / فإنها معلومات ، ولكنها لا تظهر في العقل ١٩ـب ظهور العقليات .

ومستنده : قول حق ، وخبر صدق ، وقول (٧) النبي عليه السلام صدق ، وكلام الله سبحانه كذلك ، وقول أهل الإجماع بتصديق الرسول(٨) إياهم .

<sup>(</sup>١) من حوساقط من الأصل و أ.

<sup>(</sup>٢) في حالحالات.

<sup>(</sup>۳) » » استبان.

<sup>( ؛ ) » »</sup> مصدق .

<sup>(</sup>ه) أي إلا بواسطة العقل والعرف. أما بدونها فلا .

<sup>(</sup>٥) اي رو بورست العدن والعرف . إنه بدوتها ف

<sup>(</sup>١) » » وخبر الني .

<sup>(</sup>٨) » أ الرسو . ومراده ان خبر أو قول أهل الاجماع صدق وحق لتصديق الرسول إيام بقوله لا تجتمع أمتى على ضلالة .

# الفصيل الثاني

بي مراسم المنسكلمين

حَوْوُ ا به جميع مآخذ العلوم .

قالواً : العاوم تنقسم ١٠٠ الى الضرورية والنظرية .

فأما الضرودية: فتنقسم الى سابقة ونتيجة .

ومثاله من الهندسة قولهم :

خطان متاثلان زيد عليها مثلها . فهذه مقدمة .

وقولهم بعد ذلك : الجملتان متاثلتان نتيجة .

ومثاله من الكلام قولك:

السواد والساض ضدان . فهذه مقدمة .

وقولك بعده(٢) والجمع بينها غير مقدور نتيجة .

ثم قد تقع المقدمة ضرورية ، والنتيجة نظرية ، كالتفرقة البديهية بين حال السكون والحركة مقدمة ، نتيجتها (٣) العلم بجواز وقوعها (٤) نظرا .

<sup>(</sup>١) في حـ وقالوا العلم ينقسم .

<sup>(</sup> ۲ ) » » بعد .

<sup>(</sup>۳) »» تنتع .

<sup>(</sup>٤) »» وقوعه .

وقد يكون على العكس: كقول مثبتي حدوث العالم بعد إثبات الأعراض وحدوثها واستحالة خلو / الجواهر عنها بطريق النظر: ١٨-أ إن ما لا يستى الحوادث حادث.

وهذه نتيجة ضرورية [ من مقدمة(١) ] نظرية .

فأما النظريات فينحصر مسلك مأخذها في اربع جهات:

رد غائب لشاهد.

ورد مختلف الى متفق .

وسبر وتقسيم .

وتمسك عسلك جدلي .

والمعنى بالغائب ما غاب عن علمك ، فترده الى ما علمته .

والتحكم بالجمع باطل ، إذ لو جاز لجاز للزنوج الحكم على جميع الحلائق بالسواد ، والمعطلة الحكم بأن لا نطفة إلا من آدمي ، ولا آدمي إلا من نطفة [ بدليل الفرض (٢)] .

ولجاز لمن رأى نجاراً صغيراً أن يقضي على جميع النجارين به .

[ ثم(٣) ] قالوا: وجه الجمع الصحيح أربع(٤) .

١ – جمع لعلة : كقولهم العلم علة كون الذات عالمة(٥) ، فليكن

كذلك (٦) في الغائب.

<sup>(</sup>١) في حاقدمة .

<sup>(</sup>٢) ليس في ح.

<sup>. « « « (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) في ح اربعة .

<sup>.</sup> He « « (0)

<sup>(</sup>٦) » » فليكن في الغائب كذلك .

٢ - وجمع بالحقيقة : كتولهم حقيقة كونه عالماً قيام العلم به .
 ٣ - والجمع بالشرط : كتولهم الحياة شرط العلم شاهداً ، فكذا غائباً .
 والجمع بالدليل العقلي(١) : كتولهم رسم الحط / المنظوم وإتقائه دليل

على علم المتقن شاهداً ، فكذا غائباً .

وأما رد المختلف الى المتفق ، كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر عن الألوان ، إذا سلموا ذلك في الأكوان :

سبب استحالة خلود عن الأكوان قبوله لها . فكذا في الألوان . وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فيه .

وأما المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا ساموا استحالة الحاو عنها في ثاني حال وجودها: فليكن (٢) في أول حال وجود الجوهر كذلك [إذ حقيقة الكون ما يخصص الجوهر بحيز (٣)].

وهذه التقاسيم عندنا باطلة".

#### والمختال :

أن أساليب العقول لا ضبط لها ، فإن العاوم لا نهاية لها .

ولا ننكر ترتيب بعض العاوم على بعض ، وانقسامها الى مقدمة ونتيجة . ولكنها بعد الحصول ضرورية وإن غمض مدركها .

ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع.

ونهاية النظر تجريد (٤) العقل عن (٥) الغفلات لما يعرض(٦) عله .

<sup>(</sup>١) في حوالجمع بدليل العقل.

<sup>(</sup>۲) » » ليكن.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط م ح .

<sup>(</sup>٤) في أ تجديد.

<sup>(</sup>ه) » » عند .

<sup>(</sup>٦) » حلمروض.

ومن فعل ذلك / أدرك المعقول .

وهو كتحديق<sup>(۱)</sup> البصر الى صوب المرئي ، فإنه يفضي الى العلم من غير تقدير دليل .

ونبين ذلك بمثال كلامي وآخر هندسي .

فأما الهندسي ، كقولهم (٢) في صدر كتبهم : الكل أكثر من الجزء ، وهو ضروري . [ والأشياء المتساوية كشيء واحد (٣)] .

ثم يقال: سائر الخطوط المستقيمة [ الخارجة (٤٠) ] من مركز الدائرة الى الخيط المحيط بها من كل الجوانب متساوية ، وهذا أيضاً معلوم [ ضرورة (٥٠) ] .

ثم يرتبون عليه العلم (٦) بأن المثلث المتساوي الأضلاع (٧) هـــو الذي تركبت آحاد (٨) أضلاعه من مراكز الخطوط الدائرة المتاثلة (٩) .

<sup>(</sup>١) من حوالذي في الاصل وهو تحديق . وفي أكتحديق .

<sup>(</sup>٢) في أ فكقولهم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من حوفي أ والاشياء المتساوية كشيء واحد .

<sup>. « « « (£)</sup> 

<sup>(</sup> c ( c )

<sup>(</sup>٦) من هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في نسخة ح آثار مياه أنت على الكلمات ومسحتها من أعلى الصفحات فقط .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ ـ وهو الذي ـ ولو كان كذلك لضاع خبر أن . والصواب ما أثبته ليكون « هو » وما بعده هو الحبر .

<sup>(</sup>٨) في أأحد.

<sup>(</sup>١) أي أن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تكون أضلاءً من ثلاثة من ثلاثة

وهذا خفي يفتقر الى تدبر ، ولكنه بعد العلم به ضروري كالأول ، وهكذا الى الشكل الأخير .

إلا أنه عَسُرَ الإحتواء عليها لتعلقها بمقدمات لا يجويها الذهن ويذهل عنها في غالب الأمر .

والمثال الكلامي كقول مثبتي الأعراض: النفرقة الحاصلة بين الحركة والسكون مهجوم / عليها من غير تأمل .

19-ب

ثم العلم بجوازه (٢) يفتقر الى تأمل في إبطال جهة الوجوب استناداً الى أن تخصيصه ببعض الأوقات وبعض السات (٣) مع تساويها (٤) في العقل دليل [على (٥)] بطلان الوجوب.

ويتعين عند بطلانه جهة الجواز ، إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه .

راكز لئلاث دوائر متساوية وهذا مبني على أن الخطوط المنبعثة من مركز الدائرة الد. محيطها متساوية وهذا البناء يحتاج اندبر . والشكل التالي يوضحه .

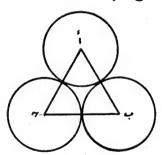

- (١) في سائر النسخ مهجوم عليه ، والصواب ما أثبته .
  - (٧) مراده العرض .
  - (٣) في أ المسميات.
  - (٤) من أ والأصل و ح مع تساويه .
    - (ه) ساقطة من ح.

ثم يتبدى(١) له بعد ذلك أنه [ هل(٢) ] وقع جائزاً بنفسه أو بقتضى ؟ فليس إلا تنبه العقل واستبانته(٣) أنه وقع بقتضى ، إذ لو وقع بنفسه لما أختص ببعض الأوقات وبعض السمات .

ويدرك العقل ذلك بعد التنبـــه إدراكه التفرقة الضرورية ابتداء هكذا الى نهاية النظر في حدوث العالم .

فقد بان أن لا دليل في العقل.

فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فنقول:

أما الجمع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل ، إذ لا علية ولا معاول (٣) في العقليات عندنا .

فالعلم عين العالمية ، ولا فرق .

وإن سلم فنقول :

إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات للتدبر / فيه أن العالمية في ٧٠ ـ أ حق الرب مفتقرة الى علم لا محالة ، فهو الدليل ، ولا حاجة الى رد الغائب الى الشاهد .

وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع .

ثم علم الباري مخالف علمنا بالإنفاق .

فكيف يقولون: إذا دلت العالمية على [العلم شاهداً(٥)] ، ينبغي أن تدل في الغائب على علم مخالفه .

<sup>(</sup>١) في أثم يتصدى.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) في حواستباتة .

<sup>(3) » »</sup> e le nale n .

<sup>(</sup>ه) من » وفي الاصل و أعلى علم الشاهد .

وكذا نقول في رد المختلف الى المتفق [و١١٠] لااسترواح٢٠ في المعقولات الى إجماع ، ولا الى مسلك جدلى والزام .

فإن دل العقل على شيء [ منها(٣) ] في محل النزاع فهو [كاف(٤)]. وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق(°) ] وتسليم الحُصم .

نعم ذلك يورد للتضمق وتبكمت الحصم أن جعد البديمة ليختزي .

وأما النقسيم فقد مثاوه بقولهـم في مسألة الرؤية : الجوهر مرئي فلا برى لجوهريته ، بدلل العَرَض . ولا لصفاته ، بدليل جواز تعلق الرؤية به عند تقدير عدم كل صفة تتخيل مصححة له . فدل أن المصحح هو الوجود .

وءارضتهم المعتزلة ان الرب لا يرى الآن .

وليس ذلك لقرب مفرط ، ولا لبعد مفرط ، إذ ذاك محال عليه / فدل أنه غير مرئى في نفسه .

وهذه النقاسيم عندنا باطلة .

اذ لا يستحيل أن يكون مصحح الرؤية أو مانعها أمراً آخر جهله السائل والمحتول .

اذ ليس النقسم دائراً بين نفي واثبات.

واذا(٦) تطرق خيال بعيد الى مظان القطع فسد . [ والله أعلم(٧) ] .

<sup>(</sup>١) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٢) في أ ولا اسروا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) في أكان .

<sup>(</sup>ه) من حوفي الأصل و أ للانفاق .

<sup>(</sup>٦) في أ فإذا.

 <sup>(</sup>٧) من حوليسث في الأصل ولا أ.

# الفصي الثالث

في

### مواقف العقول ومجاربها

ولا مطمع في استيعاب(١) مجاري العقول بالذكر . إذ المعقولات لا ضبط لها ، فلا ضبط لمراتبها .

ولو ذكرناها(٢) لافتقرنا الى ذكر الهندسة ، والفلسفة ، والنجوم ، والشعوذة ، وعلوم الصناعات ، والرياضيات .

فالوجه الرمز الي ما يتعلق بالديانات .

ونهاية المغزى فيه الإحاطة بجدوث العـــالم ، وافتقاره الى محدث موصوف بصفات تجباللذات، متنزه عما يوجب إثبات مشاركته للمحدثات، قادر على ما لا يكون وقوعه من المستحيلات .

ومن جملته انبعاث الرسل ، وتأييدهم بالمعجزات.

ومستند المعجزات اساوب العقل أو(٣) العرف /.

وأما درك حقيقة الإله فمن مواقف العقول .

- 09 -

1-41

<sup>(</sup>١) في أ استقصاء.

<sup>(</sup>۲) » حذكرنا.

 <sup>(</sup>٣) قال الغزالي في ص ١٥ « ثم قد لا يغضى الميز الى العلم إلا بواسطتين كالمعجزة تتوقف على واسطة العقل والعرف» أه فلعل الصواب هنا اسلوب العقل والعرف فانظر.

وكذا كل ما يتوقع في القيامة ، ما لم يرد به النص ، ولا مجال المعقل فيه . وكيف لا والعلم أما مهجوم عليه ، أو مستند الى مهجوم . وحقيقة الإله لا يهجم على دركها(١) ، ولم يسبق لنا علم هجمي بما يغضي اليها(٢) .

نعم ندرك (٣) حقيقة (٤) ما نحسه ونعانيه (٥) ، وكذا حقيقة الآلام واللذات (٦) .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ دركه . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) » » » اليه والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في أ تدرك. (٤) ساقطة من ح .

 <sup>(</sup>٤) في أ تحسه وتعانيه .

<sup>(</sup>١) » < اللذات والآلام.

### الفصي لاابع

أدلة العقل(١) تتعلق عداولاتها لأعيانها .

والحدوث(٢) بدل على المحدث بعينه .

والسمعيات (٣) لا تدل لأعيانها ، فإنها عبارات تفهم بالاصطلاح ، لا يتعدى الاصطلاح بها على نقيضها .

وأما المعجزة تدل على الصدق وتستمد من أساوب العقل ليتبين به أنه فعل فاعل ، ومن أساوب العرف ، إذ لا مناسبة بين شق القمر وصدق الرسول .

ولكن القائم بين يدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله ، واقترح عليه في روم تصديقه أن يخرق عادته ، ففعل ، علم على الضرورة صدقه / . ٢١-ب ولهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات .

<sup>(</sup>١) في أ أدلة العقول.

<sup>(</sup>٢) ٥ ح فالحدث .

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في نسخة ح الى أول كتاب البيان .

### الفصل البحناميس

فيا يستدرك بمحض العقل دون السمع ، أو ما يشتركان فيه ، والقول الضابط في ذلك أن كل ما يكن اثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله تعلى ، وصفاته ، ودرك استحالة المستحيلات ، وجواز الجائزات ، ووجوب الواجبات العقلية دون التكليفية بأسرها ، فيستحيل دركه من السمع .

وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع - فكل ما لا يكن اثباته إلا بعد اثبات الكلام . فلا يدر بحض العقل . إذ السمع مستنده الكلام فلا يثبت أولاً دون اثبات الكلام - وتردد بين جهة الجواز فمأخذة السمع على التجرد(١).

ومنها ما يجوز أن يؤخذ منها كخلق الأعمال ، وجواز الرؤية ، وكذا ١٠٢٠ كل ما يجول العقل فيه ، فلا نتوقف في ترتيبه / على تقديم على الكلام. ثم السمعيات موانب :

فما قرب من المعجزة كان أوضع ، فإنها من أدلة السمع ، وهي كالبديهة في المعقولات.

ثم دونها القرآن .

ثم الأخبار المتواترة ، وقربه (٢) من المعجزات كقرب النظريات من البداية .

 <sup>(</sup>١) في هذه العبارة نظر لا يخفى ، فلتتأمل . والذي في سائر النسخ فا أخــــذه .
 والمثبت الصواب .

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب وقربها . أي المتواترة . أو السمعيات .

# كتاب البيان

وفيه ثيونة فصول:

آلفصیـــلالأول فی مد البیان

وفيه ثلاث عبارات

احراها:

قول ابي بكو الصيرفي (١): إنه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى حيز التجلي .

وهو فاسد . فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة وقد كثر

(طبقات الشافعية ١٨٦/٣ تاريخ بغداد ه/٩ ٤ ع شذرات الذهب ٢/٥ ٣٣ العبر ٢٢١/٢)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الامام الجليل، الاصولي، أحد أصحاب الوجوم، وكان يقال إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي . تفقه على ابن سريج ومن تصانيفه شرح الرسالة للشافعي . توفي سنة ٣٠٠ ه .

الارتباك فيه ، والبيان في نفسه أبين منه ، ولا مُجِدَّ الشيء إلا بعبارة بينة تزيد في الوضوح عليه .

الثانية :

قول بعض اصحابيا البيان : هو العلم .

وهذا فاسد .

إذ لو جاز ذلك لقيل أيضاً العلم هو البيان ويحد به .

ويخرج عنه علم الباري سبحانه ، إذ البيان مشعر بتبيين مفتتح . ثم ٢٧ ب يقال انظر ١١٠ / إلى بيانه يعني الى عبارته وتقريبه المعاني الى الأفهام .

#### الثالث :

[ ما(٢) ] قاله القاضي: إن البيان هو الدليل ، يقال بين الله الآيات لعباده أي نصب لهم أدلة دالة على أواسره ونواهيه ، ثم الدليل قد يحصل بالقول والغمل والإشارة .

وهذا هو المختار [ والله أعلم"] .

<sup>(</sup>١) من هنا بدأت نسخة حثانية بعد السقط الذي أشرت اليه في ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ليس في ح .

<sup>(</sup>٣) زيادة من حوليست في الأصل و أ .

### الفصيل الثاني في مراند اليان

وهي باتفاق الأصوليين خمسة ، ولكنهم اختلفوا فيترتيبه الله على ثلاث مقالات

### فال الشافعي رضي الله عنه :

الموتبة الأولى النص الذي لا يختص بدرك فعواه الحواص ، المتأكد تأكيداً يدفع الحيال . كقوله : ( وَسَبْعَة الذَّا رَجَعْسُمْ (٢) تبلك عَشَرَة كامِلَة ")

الثانية : النص الذي يختص بدركه بعض الناس كقوله تعالى : ( إذا مُقَمَّمُ إلى الصَّلاةِ (٣٠) الآية ، إذ لا بد من فهم معنى الواو ومغنى إلى .

الثالثة : ما أشار الكتاب الى جملته ، وتفصيله محال على الرسول التعاليق ، كقوله سبحانه (٤) [ أقيموا الصّلاة (٥) ] وقوله (٢) [ وآنوا حَقّهُ

<sup>(</sup>١) في ح في ترتيبه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٦ من سورة النقرة ،

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) ليس في ح.

<sup>(</sup>ه) الآية ٣٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) من ح وليس في الاصل ولا أ.

يوم حصاده (١١) ] .

٧٧ ـ أ والموتبة (٢) الوابعة : ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول / عليه السلام • الخامسة : ما لا مستند له سوى القباس •

واعترض عليه [ بالإجماع(٣) ] فإنه لم يذكره وهو أقوى من القياس •

المقالة الثانية :

ان المرتبة الأولى: نصوص الكتاب والسنة .

والثانية : ظواهرهما .

والثالثة : المضمرات كقوله ( فَعَيدٌ و مِنْ أَبَامٍ أَخَرُ ( ٤٠ ) .

الرابعة : الألفاظ المشتركة مثل القُراء وغيره .

والخامسة: القياس المستنبط من موقع الإجماع .

وهذا مزيف [ من وجهين (٥)

[ أحدهما(٦)] : أنه (٧) أخر المضمرات عن الظاهر وهو معاوم بالضرورة. والآخو : أنه عـد القُرء من البيات ، وهو مجمل ، إذ ثبت تودده واشتراكه .

المقالة الثالثة :

ان المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع بَرْكَيْنِ في الكتاب والسنة . والثانمة : أفعاله كصلاته ووضوئه .

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة الانعام.

<sup>(</sup>٢) في ح المرتبة بدون واو .

 <sup>(</sup>٣) من حوليس في أولا الأصل.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>هو٦) ليس في ح

<sup>(</sup>٧) في حالأنه .

الثالثة : إشارته(١) كنوله : الشهر [ هكذا هكذا هكذا(٢)] ، وسكوته(٣) وتقريره .

الرابعة : المفهوم ، ثم ينقسم الى مفهوم مخالفة وموافقة ، كمفهوم تحريم الشتم من آية / التأفيف .

الخامسة : الأقيسة .

وهذا مزيف .

لأن فهم حظر الضرب (٤) من آية التأفيف مقطوع به ، فكيف يؤخر عن الأفعال والإشارات ؟

والختار (٥): ان البيان هو دليل السمع فيترتب على ترتيب الأدلة فما قوب من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة.

<sup>(</sup>١) في ح إشاراته .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أكذا وهكذا . ومراده إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر الى أيام الشهر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة .

<sup>(</sup>٣) في أ أو سكوته .

<sup>(</sup>٤) في ح الشتم .

<sup>(</sup>ه) في ح فالمختار .

# الفصي لالثالث

تأخير البيان عن وقت الحاجة محال ، لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق (١) .

وأما تأخيره الى وقت الحاجة فجائز .

والمعتزلة منعوا ذلك ، ومنعوا جواز تأخير (٢) التخصيص عن العام الى وقت الحاجة .

ومنهم [ من جوز تأخيره ولم يجوز تأخير الحصوص (٣) ] ، لأن العام يعمل بظاهره ، والمجمل لا يعمل به .

ونحن نتكلم في جوازه ثم في وقوعه فنقول :

أولاً : يتصور [أن يقول السيد لعبده (١٠) ] خيط هذا الثوب غداً ،

<sup>(</sup>١) هذا بناء على عدم جواز تكليف ما لا يطاق. أما من جوزه فقد جوز أخير البيان عن وقت الحاجة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و ح و أ تأخير جواز . والصواب ما أثبته فلعل التقديم سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة من ح. والذي في الأصل و أ (ومنهم من جوز تأخير الحضوص الى وقت الحاجة ولم يجوز تأخير الحضوف الى وقت الحاجة ولم يجوز تأخير بيان الجمل ) والذي أثبته من حده الصواب المعروف في الأصول كما في المستصفى ٢/١٥٥١ والاستوي ٢٨٨١ وغيره من الكتب لأن العام يوم العموم فلاينبغي ان يتأخر بيانه، بخلاف المجمل، لأنه لايسبق الى الفهم منه شيء. وهذا مذهب الى الحسين البصري من المعتزلة والقفال والدقاق وابي اسحق المروزي من الشافعية.

<sup>(</sup>٤) في ح يتصور من العبدان يقول السيد له .

ولا سنن له كمفية خياطته(١) في الحال.

فإذا (١٢) تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته ، فإن العقل لا يقسح ذلك 1- 45 في العادات / •

وان تلقوه من(٣) الاستصلاح فلا نقول به .

[ ثم لعل الله علم أنه لو بين في الحال لطغوا وعصوا ، فتدرج(٤) في السان لسمتثاوا .

ثم سلموا لنا جواز تأخير النسخ ، والنسخ عندهم بيان وقت النكليف . وهذا تأخير السان .

وآية وقوعه قصة (٥) موسى عليه السلام في تأخير بيات البقرة الى المراجعة ، وقصة نوح عليه السلام في تأخير بيان الأهل حتى ظن أن ابنه من أهله .

والنبي عليه السلام في أبتداء أمره(٦) أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم سانه (٧) ذكره على طول الدهر ولم يذكره على الفور.

فان قالوا: فجوزوا موت الني علمه السلام قبل البيان.

قلنا : يجوز ، وتبن أن لا تكلف . ثم يعكس عليه في النسخ .

وإن قالوا: هذا إلغاز.

قلنا: لا بعد ذلك إلغازاً في العرف.

<sup>(</sup>١) في حاليط.

<sup>(</sup>٢) في ح واذا.

<sup>(</sup>٣) في حق الاستصلاح.

<sup>(؛)</sup> من ح وفي الأصل و أ ( مع أن الله تعالى عالم بأنه لو بين في الحال لـكاعوا وعصوا ويتدرج) .

<sup>(</sup>ه) في حآل موسى . (٦) في أ أم.

<sup>(</sup>٧) في أثم بيان .

### القول في اللّغاييت

### وقيم مسائل :

قال قائلون: اللغات كام اصطلاحية إذ التوقيف يثبت بقول الرسول ٢٤-ب عليه السلام / ولا يقهم قوله دون ثبوت اللغة .

وقال آخرون : هي توقيفية ، إذ لا اصطلاح يقرض بعد دُعَاء البَعضِ البَعضُ بالاصطلاح ، ولا بد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح .

وقال آخرون: ما يفهم منه قصد النواضع توقيفي ، دون ما عداه . ونحن نجوز كونها اصطلاحية ، بأن بجرك الله تعالى وأس واحد فيفهم الآخر أنه قصد الاصطلاح .

ونجوز كونها نوقيفية بأن يثبت الرب تعالى مرامم وخطوطاً يفهم الناظر فيها العبارات ، ثم يتعلم البعض من البعض .

وكيف لا يجوز<sup>(۱)</sup> في العقل كل واحد منها ونحن نوى الصبي يتكلم بكلمة أبويه ويفهم ذلك من [قرائ<sup>(۱)</sup>] أحوالها في حال صغره ؟ فإذاً الكل حائز.

وأمار " وقوع أحد الجائزين فلا يستدوك بالعقل ، ولا دليل في السمع

<sup>(</sup>١) في حمن .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أ من تواتر .

<sup>(</sup>٣) في أفأما.

عليه (١) ، وقوله تعالى: (وعَلَمْ آدَمَ الأَمْمَاءَ كُلُمَّا(٢)) ظاهر في كونه توقيفيا ، وليس بقاطع ، إذ مجتمل كونها مصطلحاً عليها من خلق خلقه / ٢٥ ـ أ الله تعالى قبل آدم .

# مسالة

اختلفوا في أن اللغات هل تثبث قياساً .

ووجه تنقيح محل اانزاع أن [ صنع (٣) ] التصاريف على القياس ، ثابت في كل مصدر نقل بالاتفاق ، أو (٤) هو في حكم المنقول ، وتبديل العبارات ممتنع بالاتفاق ، كتسمية [الفرس دارا ، الدار فرساً (٥)].

ومحل النزاع ، القباس على عبارة تشير الى معنى آخر ، وهو حاله عن منهج القياس ، كقولهم للخمر خمر ، لأنه [ يخامر العقل(٢)] ، أو يخمر ، وقياسه أن يقال(٧) : مخامر أو مخمر ، فهـــل تسمى الأشربة المخامرة للعقل خراً قياساً (٨)، وكذا قولهم (٩): استحق البعير فهو حق (١٠٠) [ فإنه مشتق (١٠١)] .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) من ح والأصل صبغ .

<sup>(</sup>٤) في حومو .

<sup>(</sup>ه) في حـ « الدار رأساً والرأس فرسا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) من ح . والأصل مخام للعقل .

<sup>(</sup>٧) في ح نقول.

<sup>(</sup>٨) لفظة قياساً ساقطة من أ و ح،

<sup>(</sup>٩) في حراذا استحق.

<sup>(</sup>١٠) كان الأولى ان يقول فهو مستحق ليبطل دعوام .

<sup>﴿</sup> ١١) ساقطة مِن ح.

وجوز(١) الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القياس .

**والختار : منعه (٢) ، وهو مذهب القاضي .** 

قلنا(٣): إن كان إثبات هذا القياس مظنوناً فلا يقبل ، إذ ليس هذا في مظنة وجوب عمل .

وإن كان معلوماً فأثبتوا مستند.

ولا نقل من أهل اللغة في جواز ذلك .

ولا من الشارع عليه السلام .

بالصحابة ، فما مستند هذا القياس؟

۲۰-۲۰

ومسلك العقل ضروريه ونظريه / منحسم في الأسامي واللغات . وإن قاسوا على القياس في الشرع فتحكم ، لأن مستند ذلك التأسي<sup>(3)</sup>

ثم أطبقوا على أن البنج لا يسمى خمراً ، مع كونه مخمراً (٥٠)

فإن سموه ، فليسموا الدار قارورة ، لمشاركتها القارورة في المعنى ، وهذا محال .

# مسالة

#### قسمت المعتزلة (٦) الأسامي الى: اللغوية ، والدينية ، والشرعية .

- (١) في حجوز بدون واو ، وستأتي ترجمة الاستاذ في المسألة الثانية .
  - (٢) وهو مذهب الجمهور .
  - (٣) من ح والذي في الأصل و أ فنقول .
    - (٤) في ح من الصحابة .
      - (ه) في ح مخامرا.
- (٦) الحلاف بيننا وبين المعتزلة في الدينية كالإيمان ، وأما الشرعية فنحن وهم سواه
   في اثباتها ، وخلافنا فيها ليس معهم بل مع القاضي ، فالمذاهب على هذا ثلاثة :
  - ١ ـ من نفى النقل مطلقاً وهو القاضى .
    - ٧ \_ من أثبته مطلقا كالمعتزلة .

فِاللَّغُويَةُ: مَا لَمُ (١١) يَتَصَرَفِ فَيْهُ .

والدينية: الإيان ، والكفر ، والفسق .

ووجه تغييره أن الإيمان مجرد التصديق في اللغة .

والكفر الستر .

والفسق الخروج ، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ، ثم دخلها تخصيص في الدين .

وميزوها عن الألفاظ الشرعية ، لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل . والشبرعية : كالصلاة ، والصوم(٢) ، والحج .

وقد قال بعض اصحابنا: إنها منقولة بالكلية عن وضعها في اللغة(٣).

وقال القاضي: هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير ، إذ الصلاة / ٢٦ - ١ الدعاء (٤٠) ، والصوم الامساك (٤٠) ، والحج القصد (٤٠) الى الزيارة ، وقد بقيت (٥) عليها في الشرع .

وهذا مزيف .

إذ امم الصلاة يشمل(٢) الركوع والسجود شرعاً .

٣ - من فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية وتفى الدينية وهو الختار ،
 ورأي الجمهور ، ذهب اليه المعتزلة والحوارج والفقهاء ، ولم يقل أحد بعكسه .

راجع رفع الحاجب ورقة ١/٠٥- أ المستصفى ١٤٦/١ الاحكام للآمدي ١٥٣ منتهى السول ١/٠١ الاجاج ١/٠٥٠ وذهب منتهى السول ١/٠١ الابهاج ١٨٠/١ وذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي وأتباعه كالبيضاوي الى التفصيل في الشرعية فأثبتوا من المنتولات الشرعية ما كان مجازاً لغويا كما في الحقائق العرفية دون غيره.

<sup>(</sup>١) في حينصرف منه .

<sup>(</sup>٢) في حكالصوم والصلاة.

<sup>(</sup>٣) هذا دليل تفصيله في الشرعية كا ذكرت.

<sup>(</sup>٤) في حالدعاء ، للامساك ، للقصد .

<sup>(</sup>ه) في ح بقي .

<sup>(</sup>٦) في ح يشتمل على .

فان قيل(١): سمي به لقربه منه ، فنعلم أن أهل اللغة لا يسمون الواقف بين يدي الامير على الحضوع مصلياً لأنه يدعوه في وقوفه . والمصير الى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي .

والختال لا يتبين إلا بمقدمة ، وهي أن تصرف أهـــل اللغة فيا تصرفوا فيه ينقسم الى :

ما غالب التصرف فيه الوضع (٢) كتخصيصهم الدابة ببعض الحيوانات ، حتى لا يسمى الآدمي دابة ، وإن كان يدب.

والى ما يتغير به (٣) الوضع ، كتسميتهم الخر محرمة لارتباط التناول بها وهو المحرم ، وكتسميتهم الأم محرمة ، والمحرم وطؤها .

فتصرف الشرع في اللغة على هذبن الوجهين .

إذ (٤) خصص الحج بزيارة مكة حتى لا يسمي زيارة بقعة أخرى حجاً. وسمى الامساك عن الأكل ، والشرب ، والجاع ، صوماً / دون

وكاحتكامه بتسمية الفعل صلاة لقربه من الدعاء .

#### مسالة

#### اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة .

٢٦-ب

غــــاوه .

<sup>(</sup>١) في ح قال .

<sup>(</sup>٢) أي انهم تصرفوا بالوضع فخصصوه عرفاً ببعض مسمياته .

 <sup>(</sup>٣) في ح فيه . أي تغير الوضع بالنقل الشرعي لعلاقة على سبيل المجاز. أما بدون
 الماقة فلا .

<sup>(</sup>٤) في أ إذا .

وقال الأستاذ<sup>(۱)</sup> : لا مجاز فيها ، وخالفه<sup>(۲)</sup> القاضي فيه<sup>(۳)</sup> [ و<sup>(٤)</sup> ] نحن نجمع بينها .

إذ عني (٥) الاستاذ بنفي المجاز [ أن جميع الألفاظ حقائق وبكتفى في كونها حقائق بالاستعال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق ذلك (١) لأن المجاز ثابت بثبوت الحقيقة ، وهذا لا ينكر القاضي . ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم والنثر ، وتسويته ببن تسمية [ الشجاع والأسد أسداً (٧)] .

<sup>(</sup>١) هو أبراهيم بن محمد بن أبراهيم بن مهران أبو أسحق الاسفراييني أحد أثمة الدين أصولاً وفروعا ، أفر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل ، له كتاب (الجامع في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغير ذلك توفي سنة . ١٨٤ ه . ( طبقات الشافعية ٤/٢٥ ٢ ـ اللباب ٣/١٤ ـ البداية والنهاية ٢/١٤ ـ وفيات الاعيان ٨/١ ـ تبيين كذب المفتري ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ وخالف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

<sup>(</sup>ه) في أ لسنى . ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من شرح ابن السبكي على المنهاج ١٩٤/١، وليس من المنخول ، إذ في المنخول سقط هنا في جميع النسخ لم أستطع معرفته ، والكلام لا يستقيم دون ما نقلته عن ابن السبكي ، ولعله هو مراد الغزالي ، لأنه يريد التوفيق بين الأستاذ والجمهور ، وهذا عين كلام ابن السبكي ، اذ يرجع الحلاف لفظيا ، وهذا ما أراده الغزالي بقوله : وهذا لا ينكره القاضي ، والله أعلم بالصواب .

وعبارة الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ بنغي المجاز لأن المجاز الخ...

<sup>(</sup>v) في أ الأسد شجاعاً والشجاع أسدا .

### مسالة

القرآن يشتمل على المجاز [ وعلى الحقيقة(١)]. خلافًا للحشرية(٢).

ودليله : كثرة الاستعارات سيما في سورة يوسف(٣) .

وإن عنوا بنفيه أن المجاز مو الكلام المردود(؟) ، ولا يوصف به كلام الباري سبحانه فالأمر كما قالوه .

### مسالة

قال ابو حنيفة دحمه الله:

الفوض: هو ما يقطع بوجوبه ، والواجب (٥٠): ما يتردد فيه . وعندنا : لا فرق (٦٠) ، إذ الشارع لم ينص عليه ، وأهل اللخة لم

- (١) ليس في ح.
- (٢) والظاهرية والرافضة . ( جمع الجوامع ٢٠٨/١ الاحكام ١/٤٤- المنتهى ١٦ وراجع الحشوية في ص ٤٩ ) ·
- ( » ) كقوله تعالى : « و اسأل ِ القريَّة َ التي كُنْنًّا فيها والعِيرَ التي أَقبَلْـنَا فيها » .
- (٤) في أ المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى ٦٧/١ : « القرآن يشتمل على المجاز ، خلافاً لبعضهم ، فنقول : المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له ، والقرآن منزه عن ذلك ، ولعله الذي اراده من أنكر اشتال القرآن على المجاز ، وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه ، وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: ( واسال القرية التي كنا فيها والعير ) ، وقوله ( جداراً يريد أن ينقض ) » .
  - (ه) في حوالجاز.
- (٦) قال الغزالي في المستصفى « فإن قبل فبل من فرق بين الواجب والفرض ? قلنا لا فرق عندنا بينها بل هما من الالفاظ المترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي

حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه ، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا ، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فيم المعانى » اه . (المستصفى ٢/١٤ وراجع جمع الجوامع ٨٨/١ - نهاية السول ١/٥٥ - الابهاج ٢/٥١ ) .

يخصصوا ، / واشتقاق الفرض لا يقتضه ، فإنه القطع ، ومنه المفراض (١٠ ٢٧ - أ والفرائض . وفوضة (٢٠ القوس : الحزة (٣) التي تستقر فيها عروة الوتر . فعلى هذا تجوز تسمة التقرب فرضا (٤) .

> والوجوب: هو الثبوت (٥) ، يقال وجب الجدار إذا سقط . ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . ثم نقضه (٦) بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا ، وهو متودد فيه .

### مسالة

صيغة النفي بلا إذا اتصلت (٢) بالجنس لم تقتض [ الاجمال (١٠)] كقوله: لا عمل إلا بنية [ ولا صيام ولا صلاة (٢) ] .

وزعمت المعتزلة أنها مجملة ، من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حساً وبين نفيه حكما .

وهذه جهالة .

<sup>(</sup>١) المفرض: الحديدة التي يحز بها . ( معجم مقاييس اللغة ١٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ح فرضتها .

<sup>(</sup>٣) من حوفي الأصل و أللحرة .

<sup>(</sup>٤) أي فعلى رأي الله حنيفة يجوز تسمية النفل المتقرب بـ فرضاً إذا كان قطعي الثموت .

<sup>(</sup>ه) في هامش الأصل قوله والوجوب هو الثبوث لعـــل فيه حذفاً وتقديره أو السقوط بدليل ما بعده . اه

<sup>(</sup>٦) من حوفي الاصل ( ثم نغضو • ) أي الأحناف . وعلى كل فالخلاف لفظي .

 <sup>(</sup>٧) في الاصل و ح و أ إذا اتصل والصواب ما أثبته ألأنه قــــال لم تقتش والتاء للصيغة .

 <sup>(</sup>A) من حوفي الاصل و أ الاجاع وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) زيادة من حوساقطة من الأصل و أ .

إذ يعلم بالضرورة أن النبي علي لم يقصد مخالفة المحسوس.

وقال بعض الفقهاء: هو عام فيها .

لأن العام هو الذي يمكن تقدير عمومه ، ويستحيل أن يكون نفي

۲۷-ب العمل مندرجاً تحت اللفظ قطعا ، / ولا(١) يفهم من الشارع ذلك .
 وقال آخرون : هو عام في نفي الكمال والجواز .

وهذا فاسد .

لأن نفي الجواز يتضمن نفي الكمال لا محالة ، فلا معنى لتعميم نفيها . وقال القاضي : هو مجمل لتردده بين نفي الجواز والكمال .

والمختار أنه ظاهر في نفي الجواز ، محتمل لنفي الكمال . والمتمسك(٢) به متمسك بظاهر لا يدرأ(٣) إلا بدليل [ والله أعلم(٤)].

<sup>(</sup>١) لعلما قلا يغيم بالقاء .

<sup>(</sup>٢) في ح فالمتمسك.

<sup>(</sup>٣) في أ لا يدري.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

#### ساب ف مقدرم النّحوومي أي الحرُوف

الس*كل*م<sup>(۱)</sup> :

ينقسم الى اسم ، وفعل ، وحرف .

ولم يقل الكلام (٢) لأنه المفهوم والحرف لا يفهم ، وكذا الامم . والكلام المفهم جملة مركبة من مبتدأ وخبر ، كقولك : زيد منطلق ، أو فعل وفاعل ، كقولك : أن جئتني أكرمتك .

وقولك يا زيد ، أضمر فيه النداء .

وخاصة (٢) الاسم قبوله للجر ، والتنوين ، ودخول الالف واللام عليه .

وحده : ما يشعر بمسمى من غير إشارة الى زمن [ محصل (٤٠٠] ..

والفعل بخالف الاسم في خاصيته / وهي صبغ دالة على أحدات ، ٢٨- أ مشعرة بزمان ، منفسم انقسام الزمان ، من ماض ، وحاضر ، ومستقبل (٥٠٠

<sup>(</sup>١) في الاصل الكلام، والمثبت من ح؛ وهو الأصح لقوله: ولم يقل الكلام الخ..

<sup>(</sup>٢) من حوفي الاصل الكلم .

 <sup>(</sup>٣) في ح وخاصية .

<sup>(</sup>٤) ليس في ح.

<sup>(</sup>ه) في حومستقبل، وحاضر.

وأما الحرف الذي جاء لمعنى [تنعدم(١)] خاصة الامم والفعل [فيه(٢)] ويظهر المعنى في غيره.

ثم الاسم أقوى في التأصيل (٣) من الفعل ، لأنه مستقل ، ويتوكب من جنسه جملة مفيدة ، كقولك : زيد قائم .

وما من فعل إلا ومجدث [ به ولا مجدث (٤) ] عنه (٥) ، فيقدر اسما (٢). والحرف دون الفعل ، فإنه لا معنى له في نفسه .

ثم الامم ينقسم الى: المبني والمعرب.

[أما(٧)] المبني ، كقولك : مَنْ ، وكيفَ ، [وأينَ ، ومَتَى(^)] . وإنما صميَّت منه لأنها لا تتحرك كالأبنية .

وتسمى غير المتمكن ، لأنها تضاهي الحروف في صيغها .

والمعرب ينقسم الى: المتمكن ، والأمكن .

فالمتمكن: كقولك معمر .

والأمكن : كنواك زيد . ويدخله الاعرابات الثلاثة ، بخلاف معمر .

<sup>(</sup>١) من حوفي الاصل فيقدم ، ولا معنى له ، والذي في ح ( لمعنى ينعــــدم فيها خاصية ) فأثبت ينعدم .

<sup>(</sup>٢) ليس في ح.

 <sup>(</sup>٣) من حوني الأصل و أ في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في ح .

<sup>(</sup>ه) مراده أن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، يسند ولا يسند اليه .

<sup>(</sup>٦) أي فلا بد من تقديره اسماً حتى يصح الإسناد اليه والإخبار عنه ، وذلك إما بإرادة لفظه كقولك ضرب فعل ماض ، ومن حرف جر . وإما أن يسبك بمصدر مع أن مقدرة محذوفة كما في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والتقدير سماعك ، وقد روي أن تسمع على الأصل ( التصريح ٣٩/١ ٣ الحضري على ابن عقيل ٢٢/١ )

<sup>(</sup>٧) ليس في ح.

<sup>(</sup>٨) ليس في ح .

والفعل ينقسم الى: ماض ، ومستقبل .

فالماضي: كقرلك قام.

والمستقبل: كقولك يقوم، وتقوم، وأقوم.

فهذه زيادات / .

٠ - ٢٨

وأصل الزيادات حروف المد واللين ﴿ وَ ا يَ ﴾ .

فأما الياء: فقد زيد في قولك يقوم .

والألف: لا يكن البداية [بها(۱)] فأبدل بالهمزة، في قولهم أقوم. والم ألواو: فالبداية بها تشبه صباح الكلب، فأبدل بالتاء(١)، لأنها

تقوم مقام الواو .

إذ أصل التخمة : الوخمة ، وأصل التراث : الوراث .

واما النون: فإنما زيد لأن فيها غنة تشبه غنة الياء.

وسمي المستقبل مضارعا ، لأنه يضارع الاسم إذ يشابه (٣) إعرابه ، ويقوم مقام الاسم ، فتقول : جاء زيد بركض ، يعنى : الراكض .

واما الحروف فتنقسم الى : مقطعة ، والى حروف المعاني .

فأما المقطعة: فكالباء، والواو، والفاء(٤)، [وثم(٥)].

فأما الباء :

فتَرَرِهُ للالصاق ، كقولك : مروت بزيد .

وبمعنى على ، كقوله : ( مَنْ إنْ تأمَّنهُ بدينار لا يُؤدُّه إلـَاكُ (١٦)

<sup>(</sup>١) ليست في ح .

<sup>(</sup>٢) في ح بالباء.

<sup>(</sup>٣) في حيتغير.

<sup>(</sup>٤) في حوالفاء والواو .

<sup>(</sup>ه) ليس في ح.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٥ من سورة عمران. وفي ح من أن تأمنه بدينار فقط.

وبمعنى في ، كقوله تعالى : (بدُّعانْكَ رَبِّ شَقيًّا(١)) .

وقيل معناه: لأجل دعائك .

وقيل معناه: بسبب دعائك(٢).

وقد ترد للتعدية ، كقولهم / دخلت به الدار ، وهو بدل الهمزة . ولا يجمع بينها ، فها متعاقبان .

وقوله : ( أسرَى بعَبْدُهُ (٣) ، بعنى سرى ، وهي لغة فصيحة .

قال الشاعر:

إن السّري إذا سَرى فبنفسه وابنُ السّري إذا سَرى أسراهما(٤) وظن ظانون أنه للتبعيض في مصدر يستقل (٥) دونه كقوله: ( وامستَحُوا بِرُوْوسِكُمُ (٢٦) ).

وتمسكوا بقولهم : أخذت زمام الناقة ، إذا أخذها من الارض ، وأخذت بزمامها ، إذا أخذ بطرفه (٧) .

#### وليس الباء للتبعيض أصلًا (^) .

- (١) الآية ٤ مِن سورة مريم .
  - (٢) في حروعا. ربك .
- (٣) الآية ١ من سورة الإسراء .
- - (ه) في أيستعمل.
  - (٦) الآية ٦ من سورة المائدة .
  - (٧) من حوفي الأصل و أ اخذ طرقه .
- ( A ) قلت: التبعيض مذهب الأصمعى ، والفارسي ، والقتبي ، و ابن مالك ، قيل :
   والكوفيون، وجعلوا منه ( عيناً يشرب بها عباد الله ) وقوله :

شَرِبْنَ عِاء البَحر ثُمْ ترَ فَتَعَتَ مَى لَنْجَج خُصْر لَهُمُنَ نَتُبِجُ مُ مَرَبُنَ عِامِ البَحر ( المغني حاشية الأمير ١٨/١ )

وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضاً .

ولكن من المصادر ما يقبل الصلات ، كقولهم :

[ شكرت له ، ونصحت له <sup>(۱)</sup> ] ، [ وجلست بصدده <sup>(۲)</sup> ] .

وأما التبعيض في مسألة المسع فأخوذ من معنى المصدر ، فمصدر المسع لا يشير إلى الاستبعاب ، كمصدر الضرب ، بخلاف الغسل .

#### وأما الواو :

فهي للعطف ، وهي (٣) أم العواطف ، وتقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى ، فتقول : رأيت زيداً وعمراً ، يعني : هما مرئيان . وقولك : وعمراً ، لا يستقل ، فيقتضي / العطف .

**۲۹-**ب

ولو استقلت الجلة الثانية ، فالواو للنسق (٤) ، لا للعطف .

(١) من حوفي الأصل وأسكرت بالسبن. ونضحت بالضاد.

(٢) في أ وجسئت بصدده ولا معنى لها .

وفي الاصل وحسنت بصدده ولا معنى لها أيضا .

وفي ح وحسنت تصدره وهو بعيد لأنه لا صلة فيه .

فلعل الصواب ما أثبته . مع احتال الإيراد ، والله أعلم .

(٣) في الأصل و حو أ وهو ، والصواب ما أثبته .

(٤) كذا في الأصل ، وح ، و أ ، وهو استمال غربب ، ولعل مراد الغزالي فيه أن الواو للنسق اللغوي ، الذي هو أعم من العطف ، فتكون الواو عنده محسنة فقط ، لاعاطفة ومشركة، ولذلك نجده اختار التوقف في الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء هنا في المنخول كما سيأتي في موضعه حيث قال : فالوجه الترد ، وإبطال التحكم لكلا الجانين اه أي العطف والابتداء .

والسبب فيذلك ما ذكره في المستصفى ٩/٢ وفقال: لأن الواو وإن كانت ظاهرة في العطف الذي يوجب نوعاً من الاتحاد ، إلا أنها لا تفيد الجمع لأنها نحتمل الابتداء » اه واختار فيه ايضاً مذهب الواقفية .

وعلى كل حال ، فهذا اصطلاح له ، خاص به ، لم يسبق اليه ، ولم يعتنقه أحد ، من أنمة النحو ، بل الجميع على أن العطف إما نسق أو بيان ، ولم نجد أحداً يميز بين العطف =

وظن ظانون أنه للعطف .

وتمسكوا به في مسألة المحدود في القذف .

وهو خطأ .

إذ قد يجمع بين جمل متناقضة ، كقولك أكرمت زيداً ، وأمنت عمراً .

فلا عطف إذاً .

والنسق ، إلا الغزالي هذا فقط دون المستصفى ، ولا يستقيم كلامه إلا على الحمل الذي ذكرناه آنفا .

وقد كنت أظن في بداية الأمر أن في الكلام تحريفاً من النساح ، وأن صوابه أنها للابتداء لا للعطف ، لأن المذاهب فيها مذهبان ، لا ثالث لها ، إما أنها للعطف فيرجع الاستثناء للجميع ، كا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وإما أنها للابتداء فينحصر الاستثناء على الأخيرة ، كا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أنني وجدته كرر هذا المعنى عند الكلام على الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض فقال : لأن الواو للنسق لا للجمع ، واختار التوقف ، فسلم يجز حل النسق على الابتداء لأنه من الواقفية الذين لا يرجحون فيها عطفاً ولا ابتداء ، لاحتالها كلا المعنيين ، ولا على العطف لأنه نفاه هنا ، فوجب المصير الى التأويل السابق الذي ذكرناه آنفا لمذهبه في الواو .

هذا ، ولقد رأيت الشريف الرخي في شرح الكافية ( ٣٦٤/٢ ) يذكر قريبا من قول الغزالي عن الواو إذ يقول : « ومرة تجمع بين مضموني الجلتين فصاعداً في الحصول نحو قام زيد ، وقعد عمرو ، ونحو زيد قام ، وعمرو قاعد ، فإن قلت : لو لم يجي والواو في عطف الجلة لعلم أيضاً حصول مضموني الجلتين ، فا فائدتها ? قلنا : بلى ، ولكن كان يحتمل احتالاً مرجوحا أن يكون الكلام الاول غلطا ، ويحتمل حصول أحد الامرين ، فبالواو صار نصاً في حصول الامرين ، فغائدة الواو في مشله ، كفائدة « لا » في مثل قولك: ما جاءني زيد ولا عمرو ، فكأنه زائد يفيد النص ، وإن لم يعده النحاة في الروائد اه . ولكنه لم يسمها واو النسق .

وكذلك قال القرطبي في التفسير ( ١٨٠/١٣ ) عند الكلام على الواو في آية القذف: « هل الجُمل في حكم الجُملة الواحدة للعطف الذي فيها ، أو لكل جلة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف الجُمل » أه

وعلى كل فاللفظة خاضعة للبحث والتأمل لا ينقظع عنها النظر والله أعلم .

وليس الواو في وضعه للترتيب (١) ، بدليل دخوله على التفاعل ، تقول : تضارب زيد وعمرو ، ولا تقول ثم عمرو

وليس الجمع (٢) ، ولكنه صالح له ، إذ لا يبين أثر. (٣) على التثنية ، [ فلو قلت ] (١) رأيت زيدين ، لم يقتض جمعاً .

وقول الرجل لزوجته قبل الدخول : أنت طالق وطالق ، إنما نقع

(١) اشتهر عن الشافعية ، ونقل عن الشافعي نفسه ، وعن قطرب ، وعن الربعي، والفراء ، وثعلب ، وأبي عمرو الزاهد ، وهشام أنها للترتيب (رفع الحاجب ١/ق ٢٠- أ) قال في الإبهاج (٢١٨/١) : وهو قضية كلام الماوردي ، ونسبه الاسنوي في نهاية السول (٢٠/١) الى ابي جعفر الدينوري .

هذا وفي نسبة القول بأن الواو للترتيب الى الشافعي نظر ، فقد قال الاستاذ ابو منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب ، وإنما هي عنده لمطلق الجمع .

قال ابن السبكي: ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقفت على أولادي وأولاد أولادي ) يقتضي التسوية ، وإن أتى في بعض الفروع خلاف. فمنشؤه من اختيار لقائله أن الواو للترتيب ( رفع الحاجب ١/ق ٦٦ - أ ) .

وآما إيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء ، فليس من الواو بل من جهة أن العبادات كلها مترتبة ، كالصلاة ، والحج ، والوضوء منها ، والواو لا تنفي الترتيب .

( رفع الحاجب ١/ق ٢٧ - أ )

(٢) والجمع مذهب أتمة اللغة ، نص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ،
 وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة ( رفع الحاجب ١/ق ٧٧ - أ )

قلت: وهو مذهب ابن الحاجب، ومال اليه الآمدي، وعليه الرازي وأتباعه، وانظر المغني لابن هشام (٣١/٣) لتقف على مزيد تفصيل في الواو.

- (٣) أي الجمع، وكأنه يشير بهذا الى الرد على من قال: إن الواو لمطلق الجمع ستدلا بأن واو العطف في المختلفات بمثابة واو الجمع وياه التثنية في المتفقات ، ولذلك انهم لما لم يتمكنوا من جمع الاسماء المختلفة وتثنيتها . استعملوا واو العطف ( الابهاج ١ / ٢١٨ الإحكام ١ / ٦٠ ) .
- (٤) في الأصل، و ح، و أ، « ولو رأيت » ، والصواب ما أثبتة، لأنه في مقام النمثيل، فلعل الناسخ أسقط كامة [ قلت ]، والله أعلم.

الواحدة لأن الطلاق يساق (١) اليها وقد بانت ، فالثاني واقع بعد السنونة ، لا لكونه للترتب .

وقد بكون للجمع كقولهم : ( جاء (٢) البرد والطيالسة ) ، ( واستوى الماء والحشبة ) معناه معها .

وكقولهم : لا تأكل السمَّكَ وتَشْرَبَ اللَّهِ ، يعني لا تجمع ، ولو أفردت جاز .

وإذا قلت: وتشربِ اللبن كان النهي عنها أفراداً وجمعاً .

٠٣٠ أ قال الشاعر (٣)

لا تَنْهُ عَنْ خُلُقُ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارَ عَلَيْكَ لَا إِذْ فَعَلَتَ لَا عَظْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ وهو منع عن الجمع .

وأما الفاء :

فهي للتعقيب ، كقولك : إذا دخلت الدار فاجلس .

والترتيب : فإنه من ضرورة التعقيب .

والتسبب (١) : كقولك : إن جنتني فأكرمك .

(٣) هذا البيت لأبي الاسود الدؤلي ، وقد استشهد به أغة النحو ، وقبله قوله :

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواه اذي السقام و ذي الضنى كيا يصح به وأنت سقيم
ابدأ بنفسك فانها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ، وينفع التعليم
لا تنه عن خلق . . . .

<sup>(</sup>١) في ح سباق .

<sup>(</sup>٢) في ح أتى .

<sup>(</sup>٤) في ح والتسبب .

#### وبمعنى الواو: كقرله (١)

بيستقط اللبّوى بين الدّخُولِ فَحَوْمُلِ وقال سيبويه (٢٠): أفاد التعقيب ، فمعناه : فالممر بعده إلى حومل، ومعناه أنه موضع تجوز على صوب الدخول لا على عرضه .

#### وأما ثم :

فهي (٣) لترتيب الفعل ، أو لترتيب الكلام ، قال الشاعر (٤) : إن من ساد مُم من ساد من سا

(١) أي امرى القيس بن حُنجر بن الحارث بن عمرو . قال الأصمعي وكان يقال له الملك الضليل ، مات بأنقرة من بلاد الروم ؛ والبيت هو الاول من معلقته المشهورة وصدره : قيفا نبك من ذكرى حَبيب ومنزل

وكان الأصمي يرويه بالواو فيقول: بين الدّخول وحومل، ويقول: لا يقال المال بين زيد فعمرو ، وإنما يقال : المال بين زيد وعمرو .

( شرح المعلقات للتبريزي ص ٤ . وديوانه ص ٨ تحقيق ابي الفضل ابراهيم )

(٢) هو عمرو بن قنبر ، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الحليل ، وألف كتابه الذي ساه الناس قرآن النحو ، وكان 'يكنى أبا بشر ، وأبا الحسين ، وأثبتها ابو بشر توفي سنة ١٦١ هوقبره بشيراز قصبة فارس .

( مراتب النحويين /ه ٦ ـ معجم الادباء ٢/١٦ إنباء الرواة ٣٤٦/٣ بغية الوعاة ٢/٩٧٦ تاريخ بغداد ٢/٥٩١ شذرات الذهب ٢/٢٥٢ وغيرها )

(٣) في ح فهو .

(٤) هو أبو نواس الحكمي الحسن بن هاني، من المولدين .

(ه) البيت أوله مغير ، وقد اشتهر بالتغيير ، وهو أول أبيات سبعة لأبي نواس ، مدح بها العباس بن عبيد الله بن ابي جعفر وهي :

قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جَده وأبو جده فساد الى أن يتلاقى نزاره ومَعَـده ثم آباؤه الى المبتدأ من أب ، لا أب وأم تعده ( انظر شرح شواهد المغني لعبد القاهر البغدادي ورقة ٢١٦ مخطوط ) يعني [ ثم ] ۱٬۰ أفهم أنه كان كذا (۲٪ . وظن (۳٪ ظانون منهم أنه ليس الترتيب .

وليس كذلك .

وهذا كقوله : ( والأرض بَعْدَ ذلك تحمَاهَا ) (٤) وهي قد دحيت [ قبل ذلك (٥) ] .

ومعناه ثم أفهم •

#### وأما حروف المعاني :

فقد تغير الاعراب والمعنى ، كقولهم : لعل زيداً منطلق ، وهو للترجي . وقد لا تغيرهما ، كقوله تعالى ( قَدِّهِا رَحْمَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمُمُوْنَا ) يعنى فبرحمة .

ر وقد تغير المعني دون الاعراب ، كقوله : هل زيد منطلق ؟ . وقد تغير الاعراب دون المعنى ، كقوله : إن زيداً منطلق . وقال سيبويه : إن التحقيق ، ولا زيادة في لغة العرب . وقوله ( فَيَا رَحْمَـة مِنَ اللهِ (٦) ) يشعر بالتنبه والحث ، كقوله : صه ومه .

والعامل لا يكون معمولاً فيه ، كقولك : لعل [ زيداً (٧) ] .

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد ذلك ) فلا يأتي هذا الكلام اه .

<sup>(</sup>٣) في الاصل و حواً ، أو ظن ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة النازعات.

<sup>(</sup>ه) في ح (قبل الساء).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٩ من آل عمران . وفي ح ( فبا رحمته من الله ) فقط .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح.

والمعمول لا يكون عاملًا ، كقولك زيدًا . إلا المضارع فإنه عامل ومعمول فيه (١) .

والعامل الذي يتصل بالاسم ، لا يتصل بالفعل ، كقولك : لعل . والمتصل بالفعل لا يتصل بالاسم ، كقولك : أن .

ونتكلم في خمسة عشر حرفاً منها .

#### ما:

[ وقد يقع حرفاً لايفيد ، كتوله : ( فَبِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللهِ (٢٠) (٣) ] .

وقد يقع مفيداً للنفي في غيره ، كقولك : ما زيد قائم .

وهي على لغة أهل الحجاز عاملة (٤) ، فتقول : ما هذا بشراً .

وعند بني تمم لا تعمل ، فتقول : بشر" .

وهي كافة لعمل ( إن " عند الكوفيين ، فتقول : إنما زيد" منطلق"

وقال البصريون : لا تكف ، فتقول : إنما زيداً منطلق .

وقد تقع اسماً منكوراً بمعنى الاستفهام ، فتقول : ماعندك ؟

/ فجوابه : إنه ثوب أو فرس .

وبمعنى الشرط ، كقولك : ما تفعل أفعل ، أي الفعل الذي تفعله أفعل .

1-41

وبمعنى التعجب ، كقولك : ما أحسن زيداً ، أي شيء حَسَّنَ زيداً . وبمعنى الصفة ، كقولك : مررت بما معجب .

<sup>(</sup>١) من هنا الى أول « بلى لاستدر اك النفي » ساقط من ح.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ه١ من آل عمران .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أي عمل ليس.

وقد يقع موصولاً بفعل ، فتقول : عامت ما عندك ، أي ما هو قار عندك .

وبمعنى المدة ، كقولك ، أقوم ما تقوم .

وبمعنى المصدر ، كقوله تعالى : ( والسَّماء وماً بَنَّاها ) (١) ، أراد : وبناءها .

وبمعنى الذي ، كقولك : انخمت بما (٢) أكات ، [ يعني من الذي أكات (٣) ] ، أو من أكلي ، بمعنى المصدر ، أو من طول أكلي ، معنى المدة .

ولم يعبر بما عمن يعقل ، بخلاف من .

وقال أبو عبد الله المغسربي : يعبر به عنه ، كقوله : ( والسَّمَاءِ وما بناها (٤) ) أي ومن بناها .

## فصل

أو : الترديد ، تقول : رأيت زيداً أو عمراً .

وكذا أم •

ولكن أم قريبة للاستفهام ، فتقول : أزيداً أكرمت أم عمراً ؟ ولا تقول أو عمراً .

وقد يراد به التخير في آحاد الجنس ، / كقولك : جالس الحسن(٥)

(١) الآية ه من سورة الشمس .

(٢) في أ ما . (٢)

(٣) ساقط من أ .

(٤) الآية ه من سورة الشمس.

(ه) ستأتي ترجمة الحسن.

أو ابن سيرين (١) . يعني : هذا الجنس .

وقبل بمعنى الواو ، كقوله ( مائة ألف أو تيزيندُونَ (٢٠) . والأصح أن معناه : هم قوم إذا رأيتهم ظننتهم مائة الف أو يزيدون . والأصح كقوله تعالى : ( لَـعَلَهُ يَتَذَكَرُ أو يَخْشَى (٣)) ، يعني [ قول (٤) ] من يرتجى انه يتذكر أو يخشى ، وهذا على قدر فهم المخاطب . وقد يراد بها حتى ، كقوله : لا أفارفك أو تَقْضَيتَنيْ حقى .

معناه : حتى تقضيني ديني •

هل : للاستفهام ، ولا يغير الاعراب .

وقد يكون بمعنى [قد ك<sup>(°)</sup>] قوله تعالى (هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ <sup>(٢)</sup>) والخُتَّارِ : أن معناه استدعاء التقرير ، كقوله : (هَـــــلُ جَزَاءُ الإحْسَانِ <sup>(٢)</sup>) الإحْسَانِ إلا الإحْسَانِ (<sup>٧)</sup>)

وإذا اتصل به ( لا ، كان التخصص .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سيرين الانصاري ، أبو بكر البصري، إمام وقته ، روى عن أنس وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وعائشة، وعنه الشعبي ، وقتادة ، والاوزاعي ، وخلق ، وكان ثقة ، فقيها ، ورعا ، مات سنة عشر ومائة ( الحلاصة ـ تهذيب التهذيب )

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٧ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) الآية ۽ ۽ من سورة طه .

<sup>(</sup>٤) ليس في أ .

<sup>(</sup>ه) زيادة لابدمنها وليست في جميع النسخ ولولاها لايستقيم الكلام. قال ابن هشام في المغني ٢/٩٧ حاشية الامير (انها تأتي بمعنى قد وذلك معالفعل وبذلك فسر قوله تعالى: « هل آتى على الانسان حين من الدهر » جماعة منهم ابن عباس الخ ) اه.

 <sup>(</sup>٦) الآية الأولى من سورة الانسان .

<sup>(</sup>v) الآية ٦٠ من سورة الرحمن .

## فضل

٣٧ ـ أ لو: ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره ، / كقولك: « لو جئنني أكرمتك » .

ولولا: لامتناع الشيء لثبوت غيره ، كقولك : لولا زيد الجئنك .

وقد ترد لو بمعنى إن ، كقوله : (وكأمّة مؤمينة مخير من مشركة والو أعْجَبَتْكُم (١٠) .

معناه : وإن أعجبتكم .

وإذا اتصل به ( لا ، كان التخصيص ، كقوله : فلو لا تَفَـرَ مِنْ ً كُلُّ فِرْ فَهُ إِنْ ) .

## فصل

رِمن : حرف جار ، لا يرد إلا على الامم بمعنى النبعيض ، كقوله : د أخذت من مال زيد » .

أو للعموم ، كقوله ( مافي الدار من رجل »

أو بمعنى على ، كقوله سبحانه : ( و نصر ناه مِن الذين كذَّبوا بآياتنـــا(٣) )

أو بمعنى ابتداء الغاية ، كقوله : ﴿ مِن البِصرةَ آلَى بغداد ﴾

ويجوز أن تقول عن البصرة .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢١ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٢ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٧ من سورة الانبياء .

ومن هذا الجنس قولهم : « فلان أفضل من فلان ، اذا ساواه ثم ابتدأ فضلا ، ولا يقال عن فلان ، لأن من صريح في اقتضاء الابتداء من غاية ، بخلاف عن .

وجُوِّزَ فِي قولهم : عن البصرة ، لأن الاعتاد ثم على الجنس ، فهو معلوم .

ويجوز أن يقول: تلقنت عن فلان / وهو أفصح من قوله منه . ٣٢-ب ولا يقول رويت منه ، لأن تخييل التبعيض [ في الرواية(١) ] بعيد ، وهو متخيل على الجملة في العلم ، فكأنه يأخذ بعض علمه .

وعمع : قد ترد اسما(٢) ، فيقال : ﴿ أَخَذَتُهُ مَنْ عَنْ (٣) الفرس ، .



الى : اذا اتصل بها مِنْ كان صرمحا في التحديد .

ومطلقة "، قيل: الجمع ، وقيل: التحديد .

وقال سيبويه: ظاهره للتحديد، ويحتمل الجمع، كقوله تعالى: (الى المرافيق (٤١)) و ( مَنْ أنصاري إلى الله (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) في أأسماء.

<sup>(</sup>٣) في أ من على .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢ه من سورة آل عمران .

# فصل

على: قد تقع فعلا ، كقراك (١١ : « علا ، يعلو » .

وتقع اصما ، كقولك(١) : ﴿ أَخَذَتُهُ مَنْ عَلَى الفرس ، .

وحرفا ، كقولك (١٠) : « لي عليك حق ، . وفيه شوائب الامم ، يعنى : الحق ثابت له .

وقال أبو عبد الله : لا تقع قط فعلا .

وقولهم : علا ، ليس ذلك هـذه الحروف ، وهو إنما يطابق<sup>(٢)</sup> في اللفظ .

## فصل

بلى : السندراك النفي ، كقوله تعالى : ( أَلَـسْتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلِي : السندُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلِكَ بَلَـى(٣)) . ولو قال نعم ، لكان معناه نفي الإلهية .

سهم \_ أ وجواب القائل اذا قال : « أليس زيد في الدار » عند / روم الإثبات [ يقال بلي(٤٠ ] .

وهـذا لا يعتبر في الفقـه في الإقرار ، بل يسوى(٥) بينها ، إلا في حتى النحويين(٦) .

<sup>(</sup>١) في أكفوله .

<sup>(</sup>٧) من هنا بدأت نسخة حاثنية بعد السقط الذي بدأ من ص ٨٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ١٧٢ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٤) ليس في ح .

<sup>(</sup>ه) في أيستوي.

<sup>(</sup>٦) في ح النحوي.

# فضل

مَن : لا يقع إلا اسماً ، ويعبر به عن يعقل في الاستفهام ، كقولك [ من عندك ، أو في الشرط (كقولك (١٠) ] (١٠) , من جاءك فاعطه [ درهما(٣)] ، .

## فصيل

ارًا: تصلح للشرطية (٤) ، فيقول: ﴿ إِذَا دَخُلُتُ الدَّارِ ﴾ .

ولا يتمحض له ، لأن شرط الشرط أن يرتبط بما لا يقطع بوقوعه كالدخول .

ويصح أن يقول « إذا طلعت الشمس » و « إذا جاءت القيامة » ولو قال « إن جاءت القيامة » فهذا تردد .



ازن: للتعليل، كقول عليه السلام في حديث [ الرطب (٥٠] : ﴿ فَلَا

<sup>(</sup>١) في ح « في قولك » .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ح٠

<sup>(</sup>٤) في ح صالح للشرط.

<sup>(</sup>ه) ليس في أ.

إِذَنَ (١) ، وقبل [ إنه بعني (٣) ] إذا . وهو فاسد

عتى : بمعنى الغاية ، كقوله . ﴿ أَكَاتُ السَّمَكَةُ حَتَّى رَأْسُهَا ﴾ أي : ويكون [العطف، (تقول(٣)): حتى رأسها، أي: ورأسها(٤)]. وبكون بمعنى الاستثاف / ومعناه'° : حتى رأسها أكلته . وهذا كقول الشاعر(٦):

والزاد حتى نعلهُ ألقاها(٧)

ألقى الصحفة كي يخفف رحله

(١) وتمام الحديث (إن زيداً أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال أيها أفضل ? قال : البيضاء . فنهى عن ذلك ، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله « أينقص الرطب إذا يبس ? » قالوا : نعم فنهي عن ذلك . الحديث رواه الترمذي في ١٢ ـ كتاب البيوع ١٤ ـ باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة حديث ه ١٣٢ وقال حسن صحيح .

وابو داود في ١٧ كتاب البيوع ١٨ ـ باب في الثمر بالثمر حديث رقم ٩ ه ٣٠. والنسائي في ٤٤ ـ كتاب البيوع ٣٦ ـ باب شراء التمر بالرطب.

وان ماجه في ١٧ ـ كتاب التجارات ٥٣ ـ باب بيع الرطب بالتمر حديث ٢٢٦٤. ورواه وصححه ابن خزيمة والحاكم .

- (٢) في ح بمعناه .
- (٣) في ح فنقول.
- (٤) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ .
  - (ه) في أ ومعنى .
- (٦) هو ابوعمروالنحويكما حكى الأخفش عن عيسى بن عمرقاله في قصة المتلس.
- (٧) الضمير في ألقى راجع إلى المتلمس وقد فر من عمرو بن هند . وكان عمرو قد أعطاه كتاباً لعامله في الحيرة ليقتله ، فلما علم ما فيه ألقاه في النهر وفر . ( راجع قصته في المؤتلف والمختلف للأمدي ص ٢٠٢. والمغنى حاشية الامير.) وبعد هذا البيت:

ومضى يظن مريد عمرو خلفه ﴿ خُوفًا ، وَفَارِقَ أَرْضُهُ وَقَلَّاهَا .

وبمعنى الى كقولي (حتى تقضيني(١)دبني . .

ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف ، فتقول : (أكات السمكة حتى رأسها » ولا تقول (حتى الحبز » . ولو قلت والحبز جاز . كا تقول : رأيت القوم حتى زيداً ، [أو وزيداً (٢)] ، ولا تقول حتى الحار . ولكن تقول والحمار .

فضل

مَمْ : حرف يتصل بالزمان ، دون المكان ، يقال : مذ الجُمعة ، كما يقال من الجُمعة ، وقد يقع اسما .

<sup>(</sup>١) في ح تقنضني .

<sup>(</sup>٢) في أ « أو زيد جاز » .

# كتاب الأوامر

الأمو: قسم من أقسام الكلام ، وأصل الكلام قد أنكره المعتزلة، فلا بد من تقديمه ، والكلام فيه في ثلاثة فصول .

### الفصي<u>ل</u> لأول في اثبانه علبهم

والكلام عندنا: معنى قائم بالنفس على حقيقة (١) وخاصية يتميز بها عداه (٢).

وأما العبارات فهل (٣) تسمى كلاماً مجازا أو حقيقة ? تردد فيه شيخنا أبو الحسن (٤) ، وهو متلقى من اللغة .

<sup>(</sup>١) في أعلى الحقيقة .

<sup>(</sup>٧) قال في الإرشاد «الكلام: هو القول القائم بالنفس ، وإن رمنا تفصيلًا فهو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات ، وما يصطلح عليه من الإشارات » . ( الارشاد لإمام الحرمين /١٠٤-١٠٠ )

<sup>(</sup>٣) في حفإنها .

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمة أبي الحسن الأشعري ص ٢٢.

وأنكرت المعتزلة(١) جنس الكلام(٢) ، وزعمت أنه فعـــل حركات مخصوصة / وأصوات مقطعة ، وزعموا أن الرب تعالى متكام بمعنى أنه ٣٤\_أ فاعل للكلام(٣)

والدليل على إثباته ثلاثة(٤) مسالك

#### امرها:

يختص [ بكلام (°) ] الباري سبحانه ، وقد نطقت الأمة بقولهم « قال الله تعالى » ونطق به القرآن [ العزيز (٦) ] ، كما نطقت بقولهم « علم الله »، فليدل على معنى هو قائل به .

ويستحيل أن يكون قائلًا بفعله ، إذ لا حكم للفاعل في أخص أوصاف الفعل(٧) ، ولو جاز أن يقال : هو قائل بكلام مخلقه في غيره ، لجاز أن يقال هو متحرك بجركة مخلقها في غيره .

#### الملك الثاني:

انهم ردوا الكلام الى الفعل ، ونحن نعلم قطعاً جواز الإحاطة بكون الشخص متكليا قبل التنبه للفعل ، وكونه فاعلاً .

#### المدلك الثالث:

وهو الأقوى في إثبات الغرض ، أن من قال لعبده ﴿ افعـــل ،

<sup>(</sup>١) راجع المعتزلة ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الإرشاد ص ١٠٤ وما بعدها من الكلام مع المعتزلة .

<sup>(</sup>٣) من حوفي الأصل فاعل الكلام . وفي أ فاعل على الكلام .

<sup>(</sup>٤) في ح ثلاث وهو ساقط من أ.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و حوأ « بكلامي » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) ليس في ح.

<sup>(</sup>٧) راجع الإرشاد ص ١٠٩ وإثبات الكلام ص ٧٤ ـ ٥٠ .

صادف(١) عند الأمر طلباً جازماً قامًا بذاته ، فأبداه بقوله « افعل » وهو على عبر معبر معبر معبر و معلوم على الضرورة .

وليس ذلك إدادة لمنيين:

احدهما:

ان الإرادة تنقسم الى تمن لاينفك عن تردد ، ولا تردد في هذا الطلب . وإلى قصد جازم ، ويستحيل تعلقه بفعـــل الغير ، فإنه غـير مقدور للمريد .

ولأن السيد المعاتب من جهة السلطان بسبب ضربه عبده اذا اعتذر باستعصائه (۲) ، فكذبه ، فأراد تحقيقه عياناً ، فيأمر عبده وهو يبغي عصيانه . لتمهيد (۳) عـذره ، وليس مريداً له ، ولا وجه لإنكار كونه أمراً ، فإن العبد فهم منه الأمر ، وميز بينه وبين الهاذي .

ولو أحاط أيضاً بقرائ الاحوال – [ بمعنى (٤) ] غرض السيد – يفهم الأمر ، ولكن يعلم منه إرادة العصيان ، فلا (٥) وجه لحمل ذلك الطلب على ارادة ايقاع الصيغة أمراً تمييزاً له عن الحكاية والهذيان ، لأن العبد يفهم طلباً وراءه ، ولأن الصيغة بعد أن صارت أمرا فله مُعَبّر ومدلول ، وهو الطلب الذي ذكرناه .

<sup>(</sup>١) في أ صادق.

<sup>(</sup>٢) في أ باستعصا .

<sup>(</sup>٣) في أكتمهيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و أ أغنى عـــن غرض السيد . وفي ح يعني غرض السيد . ولا معنى لهما . وأظن الصواب ما أثبته وهو محرف في ح عن « بمعنى » الى « يعني » والله أعلم .

<sup>(</sup>ه) في حولا.

الفصيب النشاني في/ مد<sup>(۱)</sup> الكلام

وقد قيل: إنه حديث النفس ، أو نطق النفس ، أو مدلول أمارات وضعت التفاهم ، وهو الأصح .

ولعلنا نقول: لاحد له ، كما ذكرنا في حد العلم (٢) ، إذ العبارات المنقولة قاصرة على (٣) المعاني المعقولة .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٩٨ تعليق ٢ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة قوبل عليها الاصل [ في العلم باسقاط الحد ] اه . هامش الاصل .

<sup>(</sup>٣) في ح عان .

#### الفصيب ل لثالث في افسام الكهوم

والمختار فيه : أنه خمـة .

طلب: وهو متناول الأمر ، والنهي ، والدعاء .

وَخَبِرُ وَاسْتَخْبَارُ وَتَنْبِيهِ : وَهُو مَشْيَرُ الى النَّدَاءُ .

وتردد : وهُو متناول للنمني ، والترجي ، وأنواعه .

ولو حذفنا التردد اكتفاء بقسم التنبيه أو الحبر، وكون التودد تنبيهاً من وجه ، للزم الاكنفاء به في الكل، إذ الأمر، والنهي، والحبو، والاستخبار أيضا، فيه تنبيه وخبر.

وإذا(١) ثبت أصل الكلام فنقول:

الأمو : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، [ويندرج(٢)] تحته الندب(٣)

وقيل : قول يتضمن إيجاب المأمور به ، ويخرج منه الندب . / واستدل (٤) القاضي على صحة الحد الاول ، وكون الندب أمرآ

۳۰-ب

<sup>(</sup>١) في ح فإذا.

<sup>(</sup>٢) من حوق الاصل و أيندرب .

<sup>(</sup>٣) وهذا هو تعريف القاضي وإمام الحرمين .

<sup>(</sup>٤) في حودل.

بكونه طاعة ، ولم يقع طاعة لكونه مراداً ، إذ المعصبة مرادة ، فوقع (١) طاعة لكونه ماموراً به .

وهذا نحكم على اللغة ، إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطاوباً .

فإن سمي كل مطاوب أمراً قياساً على الواجب فلا قياس في اللغة ، ولم ينقل متواتراً ، ونقل الآحاد لا يوجب العلم .

وأما حد المعتزلة ، فإنهم قالوا : الامر قول [ القائل (٢) ] [ افعل (٣) ] ، فأبطل عليهم بقوله قم [ وكُلُ (٤) ] وكُلُ أمر مشتق من مصدر آخر ، وبقوله قم لنأكل ، فإن الاكل مأمور به ، لا على صيغة (٥) الأمر (١) .

ثم قالوا (٧): لا بد من إرادة إحداث الكلمة ، وارادة المأمور به ، وارادة إيقاع الصيغة المحدثة أمراً ، تمييزاً له عن الحكاية .

فلعل كامة لن دونه ساقطة من الناسخ . و يَردُ عليه التهديد كقوله «اعملوا ما شئتم » والأباحة كقوله «كوا واشربوا » « وإذا حللتم فاصطادوا » وغيرها من المعاني التي وضعت لها صيغة افعل .

<sup>(</sup>١) في ح فوقفت .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الاصل قول العامل.

<sup>(</sup>٣) ليس في أ .

<sup>(</sup>٤) مِن حـ واليست في الاصل ولا أ.

<sup>(</sup>ه) في حصفة.

<sup>(</sup>٦) المشهور من تعريف المعتزلة للامر هو ( قول القائل لمن دونه افعل ) .

<sup>(</sup>راجع المستصفى ١٦٣/٢ العضد على ابن الحاجب ١٨٨٧ تيسير التحرير ١٨٧١)

<sup>(</sup>العضد على ابن الحاجب ٧٨/٢ تيسير التحرير ١/٨٧٨ المستصفى ١٦٢/٢)

وتابع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو جماعة منهم الشيرازي ، وابن السمعاني ، وابن الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١/ق ١٨٧ - أ ) .

<sup>(</sup>٧) أي محققوا المعتزلة ( المستصفى ٢/٦٦ ) .

وخالفهم الكعبي (١) في الإرادة الأخيرة ، وقال : إنما تنميز عن الحكاية بصفة ذاتية ؟

فقيل له : وكيف يتميز الشيء عن مثله بصفة ذاتية ؟

٣٦- أ فقال : وكيف / يتميز عنه أيضاً بالإرادة ؟ والجوهر لا يتميز عن الجوهر بالارادة في ذاته

فكفونا باضطرابهم (٢) مؤنة (٣) الكلام عليهم .

فهذه مقدمات الكتاب.

ومقصوده مجويه أربع عشرة مسألة .

### مسكألهٔ (۱)

اختلفوا في مفهوم صيغة الامر ومقتضاه وهو قول القائل افعل . فقال الجبائي (٤٠): يدل على كون المامور به مراداً ، والوجوب لا يتلقى منه .

<sup>(</sup>١) هو ابو القسام عبد الله بن احمد بن محود البلخي الكعبي . شيخ من شيوخ المعتزلة واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم ولم يحظ في شيء منها بأسراره وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة .

<sup>(</sup> الفرق بين الفرق ١٨١ ـ العبر ١٧٦/٢ ـ شذرات الذهب ٢٨١/٢ )

<sup>(</sup>٢) في ح باصطدامهم .

<sup>(</sup>٣) في أ مؤمنة .

<sup>(</sup>٤) هو ابو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حران بن أبان الجبائي نسبة الى جبى بضم الجيم وتشديد الباء وهي بلد من أعمال خوزستان ـ شيخ المعتزلة، وهو عندم الذي سهل علم الكلام. وكان مع ذلك فقيها ورعاً زاهدا. واليه تنسب طائفة الجبائية من المعتزلة توفي سنة ٣٠٣.

<sup>(</sup> العبر ٢/٥ / ١ - شذرات الذهب ٢/١ / ٢ - الفرق بين الفرق /١٨٣ )

وقال بعض الناس : يدل على رفع الحرج والإباحة ، لأنه متردد بين الوجوب والندب . وهذا القدر مستيقن .

وهذا من جنس الاستصحاب الفقهي ، ولا تؤخَّـذ منه اللغات ما لم ينقل أن قولهم « افعل ، موضوع عندهم للاباحة ، ففيه (١) المباحثة .

وقال (۲) الفقهاء : هـو للوجوب [ بدليل أوامر الشارع (۳) ] ، وأمر الله تعـالى [ ابليس (٤) ] بالسجود (٥) ، واستيجاب المأمور [ للتعزير (٦) ] بتركه .

وكل ذلك يمكن تلقيه من القرائن ، وانسكار كون اللفظ بمجسوده [ دالاً (٧) ] عليه .

فلا دليل فيه <sup>(۸)</sup> .

فأما(٩) شيخنا أبو الحسن ، / والقاضي ، وجماعة من الاصوليين ، ٣٦-ب فإنهم توقفوا فيه ، وقالوا : لا مفهوم له إلا بقرينـة مخصصة له بإحدى حيات الاحتال .

ثم قال بعضهم : اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة ، كلفظ العين مشتركة في العين ، والميزان ، وعين الشمس ، والماء ، وغيرها .

وقال آخرون : بتوقف فيه أيضاً .

<sup>(</sup>١) في ح فعنه .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الاصل و أفقال .

<sup>(</sup>٣) من ح ، وفي الأصل أوامر الشرع . و أ امر الشرع .

<sup>(</sup>٤) ليس ف أ٠٠

<sup>(</sup> ه ) أي بقوله تعالى « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » .

<sup>(</sup>٦) في ح التغرير • وفي أ للتقرير .

<sup>(</sup>٧) من حوفي الأصل و أ « ولا » .

<sup>(</sup>٨) في أعليه .

<sup>(</sup>٩) في حوأما .

ثم استدلوا على المخصصة بأن العقل لا يهتدي إلى تخصيص اللغات . وصريح النقل متراتراً (١) لم يوجد ، والآحاد ولو فرض فلا يورث العلم . ولو تمسكتم بالنقل ضمناً ، زاعمين أنا فهمنا ذلك من اطلاق أهل اللغة إياها في شيء من ذلك مخصصها به ، ومن فهمهم ذلك منها ، فما الذي يؤمنكم من اعتادهم في الفهم على القرائن دون مجرد الصبغ ؟ .

فإن قلتم: الامر معنى قائم بالنفس ، فليكن عنه صيغة دالة عليه ، فلم عينتم هذه الصيغة لكونها دالة عليه [ تحكماً (٢) ] من غير نقل . ثم صيغته أن تقول أوجبت ، كما تقول في الندب ندبت أو أستحب (٣). فنقول / للواقفية : إن قضيتم بكون اللفظ مشتركاً كافظ العين ،

فمن أين أخذتمره ؟ أمن عقل ، أم نقل متواتر ، أو آحاد ؟ .

وندير عليهم معتمدهم .

ولئن قالوا: مجسن (٤) الاستفصال من المأمور تبينا تودد.

قلمنا : ذلك لتعارض القرائن المتناقضة لا الردد (٥) الصيغة في نفسها .

فإن قالوا (٦) : لا ندري أهو مشترك أم لا .

قلنا : نرى أهل اللغة يبحثوث عن معاني ألفاظ شاذة لا تنداولها الالسنة فيبرزون معناها ، فما تراهم تركوا هـذه اللفظة \_ مع تكرارها على الالسنة في الساعات والازمنة \_ في حيز الاجمال ، ولم يذكروا معناها . واستحالة ذلك مقطوع به فلا يُخلَدُن َ وتجاهلهم فيه .

<sup>(</sup>١) في الاصل متواتر والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٢) من ح، وفي الاصل وهو تحكم .

<sup>(</sup>٣) في أ ندبت أندب وأستحب.

ف حاسن

<sup>(</sup>ه) في أللتردد.

<sup>(</sup>٦) في حوان قالوا .

وإذا أبطلنا المذاهب ، فالمختار (١) :

أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم (٢) ، إلا أن تغيره قرينة ، وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم : افعل ، ولا تفعل ، وتسميتهم أحدهما أمراً ، والآخر نهياً .

وإنكار ذلك خلاف لما علمه / أهل اللغة قاطبة .

۳۷-ب

(۱) فحب الغزالي في المستصفي الى التوقف في مقتضى صيغة الأمر فقال: «وقد فحب فاهبون الى أن وضعه الوجوب، وقال قوم هو الندب، وقال قوم يتوقف فيه، ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال: لا ندري أيضا أنه مشترك، أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازاً، والختار انه متوقف فيه» المستصفى ١/٥ ١٦٠ والذي دعاه الى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من المذاهب التي حكاها، لأنه يرى أن مسائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع.

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحسج بالقرائن القاطعة لا بمجرد الأمر : «فلذلك قطعوا به، لابمجرد الاسر الذي منتها، أن يكون ظاهراً فيتطرق البه الاحتال » المستصفى ١٦٨/١ .

أما هنا فقد ذهب الى أنمقتضى صيغةالأمر هو الطلب الجازم ، وسيقول عند الكلام على المعانى التي تستعمل فيها صيغة الامر « فظاهر الامر الوجوب ، وما عداه فالصيغة مستعارة فيه » اه وهذا الوجوب مستفاد من القرائق لا من اللفظ كما قال هنا .

وهذا جنوح منه الى قبول الدليل الظني في المسألة كما قال أستاذي فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق في تقرير مذهبه في المنخول .

وهذا أيضاً هو عين مذهب الشافعي رضي الله عنه كما قال ابن السبكي في الابهاج ١٦/٢ .

(٢) والطلب الجازم عند الغزالي يشمل الندب كما يشمل الوجوب. قسال في المستصفى : « فإن قبل الامر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه والندب مقرون بتجويز الترك والتخيير فيه ، قلنا: الندب إقتضاء جازم لا تخيير فيه الخ » اه. ( المستصفى ١٩/١)

والفرق بينها ما قاله في أول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً ، أو لا يقترن فيكون ندبا » ( المستصفى ٢/١ ) .

ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى ، إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب على تركه ، ومجرد الصيغة لا يشعر بعقاب .

والشافعي(١) حمل أوامر الشمرع على الوجوب ، وقد أصاب ، إذ ثبت لنا بالقرائن أن منخالف أمر رسول الله عليه على وتعرض العقاب.

## مسالة (۲)

مطلق النهي محمول على النكواد .

واختلفوا في مطلق الأمر ، وهو قول القائل « افعل » .

فتوقف الواقفية .

وزع غيرهم أنه مختص بفعلة واحدة ، والمأمور بالقيام يَتَـَفَطَّى عن الامر بقومة واحدة .

واليه صار الشافعي $^{(7)}$  [ رضي الله عنه  $^{(9)}$  ] ، والفقهاء •

وقال الاستاذ أبو اسحق : إنه لا بد من قيام مستدام ، فهـــو للتكرار عنـــده ، وكذا عنــد المعــتزلة ، وعند أبي حنيفــــة(٤)

<sup>(</sup>١) هو إمام الأئمة، وعالم قريش بل الامة، الامام المطلبي، محمد بن ادريس الشافعي وهو أعرف من أن يعرف، ولد سنة ١٥٠ وتوفي سنة ٢٠٤ بمصر. صاحب الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه على وجه الارض. وأعلم الحلق به.

 <sup>(</sup>٢) نقله القيروالي في المستوعب عن الشيخ ابي حسامد . وهو قول أكثر أصحاب الشافعي .

<sup>(</sup>٣) ليس في ح.

<sup>(</sup>٤) هو صاحب الرتبة الشريفة ، والنفس العفيفة النعمان بن ثابت بن زوطى إمام المذهب الحنفي ، ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفى سنة . ه ، ه وهو غني عن التعريف .

والمهم أنّى لم أجد أحداً نسب التكرار الى ابي حنيفة غير الفزالي هنا ، والذي في كتب الاحناف أنه لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار ، فلا أدري منأين أن الغزالي =

[ رحمه الله(١)].

وقد (٢) تمسك الاستاذ عسلكين:

#### أحدهما :

أن النهي للتكوار [ فكذا ٣٠ ] الأمر .

وعضد ذلك بأن الأَمر بالشيء نهي عن ضده ، والمأمور بالقيام منهي / ٣٨- أَ عن القعود فلو (٤) نهاه عن القعود صريحاً ، لوجب ترك القعود أبداً ، وقد نهاه ضمناً .

وقياسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموع .

ودعواه : اقتضاء الأمر بالشيء نهي عن ضده [ ممنوعة (٥٠ ] .

وبعد التسليم جدلاً نقول : الأمر المطلق عند الحصم ، كالمقيد بفعلة واحدة ، فالنهي الذي هو ضمنه يكون بحسبه لا محالة ، كما إذا صرح بالتقييد بخلاف النهي الصريح مطلقاً .

#### المسلك (٦) الثاني :

[ أن (٧) ] مطلق الامر يقتضي وجوب اعتقاد الوجوب، ووجوب

= بهذه النسبة . ( راجع تيسير التحرير ١/١٥٣ - أصول السرخسي ٢٠/١ - التلويح على التوضيح ٢٠/١ التلويح على التوضيح ٢٠/٢ التلويح على التوضيح ٢٠/٢ التلويح على التوضيح ٢٠/٢ التلويح على التوضيح ٢٠/٢ التلويح على التلويح على التلويح على التلويح الت

والذي في إرشاد الفحول أن هذا ينسب لجماعة من قدماء الاحناف دون التصريح بأبي حنيفة ( ارشاد الفحول ص ٩٧ ) .

- (١و٧) ليس في ح.
  - (٢) في حوتمسك .
- (٣) من حوالاصل وكذا .
  - (٤) في حولو.
- (ه) من حوفي الاصل ممنوع .
  - (٦) في ح مسلكهم.

العزم على الامتثال ، ثم يجب كونها على الدوام ، فكذا مقتضاه الثالث وهو الفعل .

قلنا : اما اعتقاد الوجوب ، فيكفي (١) في لحظة ، [فلايفعل(٢)] بعد ذلك كالايمان والمعرفة .

ثم اعتقاد الوجوب مستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عليه السلام ، لا إلى مطلق الصغة .

وأما العزم فلا يجب ، إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك .

ثم يبطل / ذلك صرمجاً بالامر المقيد بفعلة وأحدة ، ووجهه ظاهر .

وتمسك (٣) الفقهاء في معارضتهم عسلكين :

#### احرهما:

۳۸-ب

أن قول القائل : قام فلان ، إخبار عن فعل واحد ، فكذا قوله : قم يتقيد [ بمرة واحدة (٤٠ ] ، لأنها مشتقان من مصدر واحد .

ووجه الاخبار لا يتقيد [ بفعل واحد (°) ] إلا بقرينة ، [ فلا (٢) ] نسلم هذا .

#### المسلك (۲) الثاني :

أن الرجل إذا قال : ﴿ وَاللَّهُ لأَدْخَلَنُ الدَّارِ ﴾ بعر بدخلة واحدة .

<sup>(</sup>١) في ح يكفي .

<sup>(</sup>٢) في حفليفنل.

<sup>(</sup>٣) في أ تمسك.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من حوبدلها «به » أي يتقيد به .

<sup>(</sup>ه) في حبفعلة واحدة .

 <sup>(</sup>٦) من حوفي الاصل ولا.

<sup>(</sup>٧) في ح مسلكيم .

ولو قال « لا أدخل » لا يبر إلا [ با (١) ] نزجار أبداً . والأمر مشه<sup>(٢)</sup> بالسر .

والنهي مشبه بالحنث .

وهذا أيضًا ضعيف ، لأن البر والحنث محل احتكام الشرع والعرف ، [ فلا (٣) ] يستبان به وضع اللغة .

والعرف قد يؤثر في وضع اللغة ، كما يحمل الدرهم على المغشوش في الشراء المطلق ، ويجمله على النقرة (٤) في الاقرار ، مع استواء اللفظين .

فالمختار : أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعاً ، وما عداه متردد فيه ، متوقف إلى بيان (٥) قرينة ، ودليل ذلك بطلان / ما عداه من المذاهب . ٣٩ ـ أ

### مسك أله (۳)

قال الشافعي: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الامر. خلافاً لأبي حنيفة [ رحمه الله (٦٠ ] ، وجماعة من الاصوليين. وتوقف الواقفية فيه.

وغلا بعضهم وقال (٧): لو بادر أيضاً لا ندري مل يقع المرقع أم لا ؟ . وهذا بعد .

<sup>(</sup>١) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) لفظة «شبه» مكررة في الاصل.

<sup>(</sup>٣) من حوفي الاصل ولا ٠

<sup>(</sup>٤) النقرة : القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح / ٥٥٠ )

<sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل تبين .

<sup>(</sup>٦) من ح وليس في الاصل.

<sup>(</sup> v ) في ح فقال .

والذين (١) قالوا بالتراخي تمسكوا بأن الأمر لا يختص بمكان فلا (٢) مختص بزسان أيضاً .

فعود ضوا: بأنه مجتس بمكان بلوغ الأمر فيه ، فإن في الانتقال تأخيراً . وقسك الشافعي رضي الله عنه بأن الامتثال مفهوم ، وليس فيه تعرض للوقت ، ولا مختص بزمان .

فيقال له : وليس فيه تعرض لجواز التـــاخير ، فكيف فهمته ؟ وهلا (٣) توقفت فيه كالواقفية ؟ .

وتمسكوا أيضاً : بأن الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك ، وذلك (٤) إلى الله تعالى ، والمرتبط باختياره (٥) فعله ، لا الزمان ، فينزل (٦) اختلاف الزمان منزلة اختلاف الهواء بالصحو والغيم .

همیب / وهذا فاسد .

فإن البدار مقدور ، وهو قد يكون مقصوداً ، أما الصحو والغيم فلا يرتبط به قصد .

وغسك القائلون بالفور بالنمي ، فإنه على الفور

وهذا فاسد .

فإنه قياس في مقتضي اللغة .

ثم النمي للاستغراق ، وذلك لا يتصور إلا بالبدار .

<sup>(</sup>١) في ح فالذين .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل ولا.

<sup>(</sup>٣) في ح وهل.

<sup>(</sup>٤) في ح وذاك.

<sup>(</sup>ه) في ح باختيار بدون هاء الضمير العائد على المكاف.

<sup>(</sup>٦) في ح فيتنزل.

والحُــلاف في هـــذه المسألة ينبني (١) على [ أن (٣) ] الأمر المطلق يقتضى فعلة واحدة ، فلاح الفرق .

وتمسكوا: بأن المؤخر تارك فرض ، [ متعرض للعصيان (٣) ] ، فإن قاتم لا يعصي فهذا تغيير الموجوب(٤) ، وإن عصيتموه ؛ فليس ذلك إلا لوجوب البدار .

قلمنا : لا يكون تاركاً إلا باختلاء (٥) العمر عنه ، ولا يعصي إلا به . ثم نعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع .

وقد اجيب عن هذا : بأنه إلى يجوز التأخير بشرط العزم على الامتثال ، فإن لم يعزم عصى .

وهذا فاسد .

لأن المحذور إثبات وجوب على الفور ، واللفظ غير مشير إلى زمان ، وقد أثبتوه .

ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لاعلى التعيين ، واللفظ غير مشعر به .

ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم يعزم / ثم انفق الاقدام على مع - 1 - الفعل ؟ فلا يعصى أصلًا .

فالختار اذن (٦) : القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع ، ولو أخر توقفنا فه لما بناه .

<sup>(</sup>١) من حوفي الاصل تبني .

<sup>(</sup>٢) ليس في أ .

<sup>(</sup>٣) ليس في ح.

<sup>(</sup>٤) في ح الوجوب.

<sup>(</sup>ه) في حياخلاه.

<sup>(</sup>٦) راجعهذه المسألة في (نهاية السولللاسنوي ٢/٢هـ مناهج العقول للبدخشي =

# مسالة (٤)

الأمر بالثيء لا يكون نهياً عن ضده ، ولا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا على التعيين .

خلافاً للاستاذ أبي اسحق (١) ، والكعبي .

لأن قول القائل: قم ؛ لا يقتضي إلا الأمر بالقيام ، وترك ماعداه ؛ يقع من ضرورة الجِسِلَة ، لا لكونه مقصوداً بالأمر ، بدليل جواز تقدير ذهول الآمر (٢) عن جملة أضداده .

وبدليل تَــَفَـصَّي المأمور عن الأمر لوقدر على استحالة الجمع بينالقيام والقعود (٣) ، والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال والأمر يتلقى من فحوى الحطاب ، لا بما يقع من ضرورة الجبلة ، ولس ذلك مقصود المخاطب وبغيته .

وهذا كالسيد يقول العبد : أوجبت عليك كسر هـذه الجوزات ، وهذا كالسيد يقول العبد : أوجبت عليك كسر جوزاً غيره من الجملة ؛ ويب ثم نهي عن كسر / جوزة واحدة ، فإذا كسر جوزاً غيره من الجملة ؛ لا يقال : انه ارتسم أمراً واجباً [ إذ (٤) ] اشتغاله به انحجاز عن

<sup>=</sup> ١/١٥ - الابهاج ٢/٥ ٣ - المستصفى ٢/٤ - الإحكام ١٥٣/٢ - العضد على ابن الحاجب ١٥٣/٢ - البناني على جمع الجوامع ١/١٨٣ - تيسير التحرير ١/٣٥٦ - رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١/٥ ١٠ - ب وغيرها من كتب الأصول) .

<sup>(</sup>١) أي الاسفرايني ، وهو اختيسار الشيخ ابي الحسن الأشعري ، والقاضي ومتابعوه ، وأطنب القاضي في نصرته في التقريب، ونقله عن جميع أهل الحق النافين لحلق القرآن ( رفع الحاجب ١/ق ١٩٩/أ ) وبه قال الشبخ ابو اسحق الشيرازي في اللمع ص ١٠ والتبصرة ورقة ١٧ - أ مخطوط في مكتبتنا .

<sup>(</sup>٢) في أ « الآ » فقط.

<sup>(</sup>٣) في ح القعود والقيام .

<sup>(</sup>٤) ساقط من أ .

كسر [ الجوزة المنهي عن كسرها (١) ] .

وتمسك الاستاذ بأن قول القائل: قم ؛ لايتصور امتثاله إلا بترك القعود ، فترك القعود ، فترك القعود ، فترك القعود مضمر فيه ، والمتصف بالأمر لا محالة متصف بالنهي على هذا التقدير ، حتى لا يتصور خلو أحدهما عن الآخر .

وزاد فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما ، فإن قول القائل : قم ؛ أمر في نفسه ، نهي في نفسه ، كما أن العلم بالسواد ؛ والعلم بالعلم به ؛ لما تلازما اتحدا ، وكما اتحد علم الباري بتلازم معلوماته في حقه ،

قلنا : قولك « المنصف بالنهي متصف بالأمر و [ على (٢) ] عكسه » منوع .

إذ فرض ذهول الآمر بالقيام عن أضداد. مكن ، فكيف ينهى عما هو ذاهل عنه ؟ .

ثم العلم [ بالعلم" ] / بالسواد غيره عندنا ، فلا نسلم . ٤١ \_ 1 ع \_ 1

وعلم الباري سبحانه لا يتحد التلازم ، إذ يلزم على مساقه اتحاد علمه ، وحياته ، وسائر صفاته ، فإنها متلازمة في حقه .

ثم الأمر بين أن مجد بقوله « افعل » ، وهو متميز عن قوله « لا تفعل » ، أو مجد بطلب جازم ، وذلك يفرض مع الذهول عما عداه .

<sup>(</sup>١) في حـ « الجوز النهي عن كسره » .

<sup>(</sup>٢) هذا الحرف موجود في الأصل و أ و ح ولعله زيادة من الناسخ . وربما كانت غير زائدة ولكن حملها على المعنى المراد فيه تكلف . والله اعلم .

<sup>(</sup>٣) ليس في أ.

### مسالهٔ (٥)

الشريعة تشتمل على المباح .

خلافا للكعى .

واستدل: بأن كل فعل يعد مباحاً متضمن تركا لأمر محظور ، وترك المحظور واجب ، إلا أن احدى جهاته لا يتعين ، وذلك لا ينافي وجوبه كخصال الكفارة .

فقيام الرجل اذا تضمن توكأ للزنا وقع واجبا .

وهذا [منه(۱)] بناء على أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ، وقد أبطلناه .

ثم يلزمه وراء ذلك شيئان .

احدهما:

إنكار النوافل والتطوعات ، فإن فيها ترك الزنا ، فليقع [على (٢)] جهة الوجوب ، وهذا خرق الاجماع .

والثاني (٢) :

أن يصف الزنا بالوجوب / ، فإن فيه ترك القتل والسرقة .

وان قال : واجب من وجه ، محرم من وجه ، كالصلاة في الدار المغصوبة .

۱ ٤-ب

المعصوبه . فليقل: القيام مباح من [ وجه (٤) ] واجب من وجه ، وقد أنكره .

- (١) ليس في أ .
  - (٢) في ح عن .
- (٣) من أوفي ب و حوالثانية .
  - (٤) ليس في أ .

# مسالهٔ (۲)

الأمو بالشيء أمو بما لا يتم [ الواجب(١) ] إلا به .

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة ، فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمر بالطهارة .

خلافاً لبعض العاماء.

ودليله: أن المأمور لا يكون متثلًا إلا بفعل الطهارة ، [ فإذا (٢٠] وجبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة ، فإنه من ضرورة الصلاة الصحيحة ، وهو كبعض أجزائها بعد أن ثبت أنه شرطها .

وليس هذا يعود إلى الجبلة من ترك القعود وتوقف القيام عليه .

فإنا لو قدرنا [عدم ٣٠) ] الاستحالة [على ٤٠) أفعل القيام مع القعود ؟ كان ممثلا ، والمقتصر على الصلاة غير ممثل [للأمر (٥٠) ] بصلاة صحيحة .

### مسالهٔ (۷)

الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزأً عن جية الأمر .

إذ لا معنى / الأجزاء إلا موافقة الأمر ، والامتثال قد حصل فأجزءَ . ٤٣ ـ أ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في حوإذا.

<sup>(</sup>٣و٤) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>ه) من حوفي الأصل و أ « الأمر » .

وأنكر (١) بعض الفقهاء(٢) [ هذا ، وقال (٣) ] المفسد حجـــه بالجماع مأمور بأفعال الحج ، ولا بجزئه عن حجة الاسلام .

وهذا فاسد .

فإنه مأمور [ بالمضي(٤) ] في حج فاسد ، وهو مجزر عن هذه الجهة .

# مسالة (٨)

الجائز خلاف الواجب ، وكذا الواجب خلاف الجائز .

وقال بعض الناس: كل واجب فهو جائز .

فنقول: إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فهو مسلم (°) ]. وإن عنيتم به أن الجواز حكم فمحال .

إذ الجراز يشعر بالتخبير .

والوجوب يشعر بالتعيين ؛ فلا يصطحبان .

قال عبد الجبار فى العمد : وهذا هو معنى قولنا إنه غير مجزى و لا نعني به أنه لم يمتثل ، ولا أنه يجب القضاء فيه، ولايكون وقعمو قعالصحيح الذي لايقضى . ولاخلاف بين عبد الجبار وغيره في براءة الذمة عند اتيان المأمور به .

أما إذا فسرنا الأجزاء بالامتثال فالإنبان بالمأمور به على وجهه يحققه اتفاقًا .

( رفع الحاجب ١/ق ه ٢٠٠ ب باختصار والمستصفى ٣/ه )

- (٣) ساقطة من ح · ومكانها في ح لأن وتصبح الجلة . وأنكر بعض الفقها لأن.
  - (٤) في أ بالمعنى .
    - (ه) في حفسلم.

 <sup>(</sup>١) في ح وأنكره.

<sup>(</sup>٢) محل الحلاف في هذه المسألة فيا إذا فسرنا الاجزاء بإسقاط القضاء واستلزامه له. فقال القاضي عبد الجبار : لا يستلزمه ، وقال المعظم يستلزمه ، ومراد القاضي عبد الجبار وأبي هاشم فيا ذهب اليه ، أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم افعل كذا ، فإذا فعلت كذا أديت الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء .

وفائدته :

أن الوجوب اذا نسخ عن الشيء لم يبق الإباحة حكم في الشرع ؟ بل يتوقف فيه .

وقالو بنفي الجواز ·

وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها .

### مسالهٔ (۹)

يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض النعيين الى خيرة المكاف .

[ خلافاً لأبي هاشم(١) ] .

[ ولنا فيه مسلكان ٢٠٠ ] :

#### احدهما :

/ أن نقول : لا يشك في جواز وقوعه وتصوره ، اذ لا يستحيل ٢٠٠٠ أن يقول السيد [لعبده(٢)] : ادخل [احدى(٣)] هذه الدور أيتها شئت؟ ويسقط عنك الواجب بما تربد منها .

واذا تصور جاز ورود الشرع به .

والاستصلاح أيضًا لا يُرده .

وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ح لغلامه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من حه .

#### المسلك الناني:

1-24

الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ، ولا تجب الحصال الشــــلاثة جميعا(١) ، ولا أحدها على التعيين ، فلم يبق إلا وجوب واحدة على الابهام .

فان قال : الكل واجب لكن يسقط الوجوب بواحدة ، فهذه لفظة لا حاصل لها ، إذ لو تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر .

ولو أقدم على وأحدة(٢) لا يثاب على الثلاثة .

قسك : بأن الأمر بالمجهول محال ، والجهل لا يرتفع بالحيرة ، كما لا يرتقع في بيع عبد من ثلاثة أعبد مع اثبات الحيار .

قلنا : التكليف وجد مستقرآ ومتعلقاً ، وهو خيرته خصلة منها فتقرر. وأما / البيع عقد يتلقى من تقييد في تعيين المحل .

# مسك ألهٔ (۱۰)

الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عنه فوات الوقت .

لأن العقل لا يهتدي الى وجوب القضاء .

واللفظ لم يتناول إلا صلاة في وقت ، وقد فات ، ولا تدارك له ، فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أُخرى ، كإنشاء العبادة في مكان آخر اذا تعذر أداؤها بالمكان المأمور يفعلها فيه .

فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة ، أو بقياس مقتضب من أصل مجمع [عليه (٣٠]].

<sup>(</sup>١) في حجمعا .

<sup>(</sup>٢) في حدة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

خلافًا للفقهاء ، حيث قالوا : يجب القضاء لمطلق(١) الامر الأول بالأداء .

# مسالة (١١)

الصلاة تجب باول الوقت على النوسيع ، ولا يعصي بالتأخير .

وقال ابو حنيفة : لا يوصف بالوجـوب الى أن يضيق (٢) الوقت . والكلام معه \_ وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات \_ سهل .

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا ، وقال : اذا جاز الاعراض وتخير الرجل فلا معنى للوجوب ، / ولا يغني عن هذا الاشكال تصويرنا ٤٣-ب قول السيد لعبده : أوجبت عليك خياطة ٣٠٠ هـذا الثوب وجعلت الشهر متسعك ـ فإن هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضى الوجوب .

ولا يغني ما قاله القاضي دُباً عن الفقهاء : إن التأخير لا يجوز إلا يشرط العزم على الامتثال ، فان الفقهاء لا يوجبون ذلك .

إذ لو ذهل جاز .

ولأن الأمر ليس فيه إشعار بوجوب العزم ، وترديد بينه وبين الفعل لا على التعيين ، وهذا تحكم .

#### والمختاد :

أن تبين (٤) الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز التأخير ، ولكن الشرع سماه واجبا توسعا ، كالكفارة وغيرها ، ودلت الأمارات عليها . وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع أمارات الشرع في إطلاقه .

<sup>(</sup>١) في أ المطلق.

<sup>(</sup>٢) في حينضيق .

<sup>(</sup>٣) في ح خيط ٠

<sup>(</sup>٤) في حـ مر". وفي هامش الاصل قوله وفي نسخة مِر".

# مسالة (١٢)

المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن .

واليه صار ابو هاشم ، خلافاً للقاضي .

١٤٤ - أ لأن التمكن شرط [يقرر(١)] التكليف / ويحتمل اخترام المنية قبل
 التمكن ؟ فكيف يعلم مع احتال ذلك ؟

وقد ثبت أن التكليف عا لا بطاق محال عندنا .

والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف.

وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن .

وتمسك (٢) بأن البدار الى الإقدام واجب.

ولا يجوز النّأخـــير لارتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل [فإذا للله على الفعل الله على الفعل الله الله على الشرع ، وأبطل غرض الشارع .

فأما (٤) العلم ، فلا يثبت مع الاحتال (٥).

# مسالهٔ (۱۳)

عند المعتزلة : المأمور يخرج عن كونه مأموراً حال(٦) الامتثال وحدوث

<sup>(</sup>١) من ح . والاصل بقدر .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ وإن تمسك . ولعل إن زيادة من النساخ . وإلا فأين جوابها .

<sup>(</sup>٣) من ح. والأصل إذا أمكن.

<sup>(</sup>٤) في حوأما .

<sup>(</sup>ه) هو رد الغزالي على القاضي . إلا أن الغرالي في المستصفى ذهب مع الجمهور إلى كونه يعلم . ( المستصفى ٦/٣ ـ رفع الحاجب ١/ق ٨٣ ـ أ ـ جمع الجوامع ١/٩/١ ـ الإحكام ١/٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في حالة .

الفعل المطاوب(١).

لأن الأمر طلب ، والكائن لا يطلب .

كما قالوا: مخرَج عن كونه مقدورا ، لأن القدرة لا تتعلق بالموجود. وخالفهم أصحابنا في المسألتين جميعا ، وبنوا الأمر على القدرة .

ونحن نعتقد أن تعلق القدرة بالمقدور حالة الوجود – لو قـدر – مسلم (۲۰)، وهو اعتقادنا ، فيجب القطع / بأنه يخرج عن كونه مأمورا ، ١٤٠ب لأن الكائن لا يطلب .

وأما القدرة فهي (٣) سبب الوجود ، فإذا لم تقارنه (٤)؛ لم يحصل الوجود ، لأن العدم المستمر لا حاجة فيه الى قدرة ، وكذلك الوجود (٥) المستمر ، وبينها حالة لطيفة هي أول حالة الحدوت ، ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها، فإنها في حكم الموجد لها والمخرج لها عن العدم .

فأما الأمر فإنه ليس موقعا للفعل حتى تجب مقارنته لها .

فان قيل: هو موقع ، لكونها طاعة .

قلمنا . يمكن ايقاعها بطلب سابق ، إذ ليس وجود الفعل متعلقاً به ، ووصفه بالطاعة (٦) بمكن ، بخلاف القدرة السابقة ، فيتنزل(٧) الأمر مسع

<sup>(</sup>١) وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين ، وتلميذه الغزالي ، وابن الحاجب ، والمسألة كما قال ابن السبكي من عظائم الكلام و دفائق احكام القدرة وهي قليلة الجدوى في الفقه (راجع رفع الحاجب ١/ن ٧٨ - أ - العضد على ابن الحاجب ٢/٤/ - الآمدي الاحكام ١٣٧/١ - الابهاج ١/٣٠ - تهاية السول ١٧٣/١ - جمع الجوامع حاشية البناني ١/٧٧١ - تيسير التحرير ٢/١٤/ - منتهى السول/ه ٣) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل مسلماً وكذا في حواً . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و حواً فهو والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يقارنه .

<sup>(</sup>ه) في أالوجوب.

<sup>(</sup>٦) في ح الطاعة.

<sup>(</sup>٧) في ح فتنزل .

الطاعة منزلة النظر مع العلم ، ثم العلم محصل بتصرم النظر ، وأن كان لا بد من تقدم النظر .

# مسالة (١٤)

قال شيخنا ابو الحسن الاشعري [ رحمه الله(١٠ ] :

المعدوم مأمور على تقدير الوجود؛ إذ ثبت (٢) عنده الكلام القديم، ها - أ وثبت / كون الباري آمراً أزلا .

وأبى المعتزلة [له(٣)] ذلك ، وقالوا :

الأمر طلب ، فكيف يتوجه على المعدوم ؟ والمجنون يستحيل خطابه لأنه عديم الفهم ، فالمعدوم أولى بأن لا يخاطب ، ثم جعلوا هذا ذريعة الى رد الكلام .

ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القاضي من كون المأمور معدوماً ، إذ [ ذلك ] (٤) من ضرورته ، فلا استحالة فيه .

ولا(°) قوله : إن النبي عَلَيْتُ إذا توفي فهو كالمعدوم في حقنا وقد بقي آمرا بعد العدم ، فإنه لا أمر للرسول عليه السلام ، وهو سفير ، فالأمر لله تعالى الذي لا يموت .

ولان القاضي لا يجوز كون الآمر معدوماً قطعاً .

فلا معنى لهذا الكلام.

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) في أإذا ثبت.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ح إذ ذاك .

<sup>(</sup>ه) في أولأن .

فالوجه أن يقول:

لا يبعد من حيث [ التصور أن ] (١) يقوم طلب بذات شخص الزيد ] (١) من ولده الذي لم يحدث [ تعلم ] (١) العلم إذا حدث ، ويبقى الطلب مستمراً ، فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ] (٤) به .

فكذلك / الباري تعالى ، كان الطلب الذي هو الأمر قاءًا بذاته ١٥-ب قديماً ، ولم يتوجه الطلب على المعدوم ، ولكنهم إذا و مجدوا صاروا مأمورين بذلك الطلب السابق من غير [ تغير وتبدل ](٥) ، والمعدوم لا يكلف قطعا . وهذا معنى قوله : على تقدير الوجود ، فإن المعدوم إذا قدر وجوده لم يكن معدوما .

وحكى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : كلامه كان قاءًا بذاتـه قديما ، ولم يكن أمراً ، إنما صار أمرا عند الوجود .

فإن عني به ما ذكرناه \_ وهو الظن \_ فسديد .

وإلا فهو قول بجدوث الأمر . إذا الأمر إنما كان أمراً لعينه، فلا يتغير بالأوقات .

وثبت الكلام [ القديم ](٦) بدليل آخر . ووجه تصور الأمر [ قديما ](٧) ذكرناه [ والله أعلم ](^) .

<sup>(</sup>١) في الأصل و حو أ التصورات. وأظنها محرفة عما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في أفريد . وفي الاصل و حفزيد . ولامعنى له . والصواب ما أثبته والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في سائر النسخ ولعلما بتعليم .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في ح تبدل وتغير .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أوالأصل مثبتة في ح.

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من أوالأصل مثبتة في ح.

<sup>(</sup>٨) من ح. وليست في أ والاصل .

### القول في التواهي

وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر ، فإنها تلوها . فين توقف في صيعة النهي . فمن توقف في صيعة النهي . ومن حمله على الحطر . ومن حمله على الندب حمل هذا على الكراهة(٢) .

1-27 ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل ، حمل هذا على رفع الحرج في توك الفعل .

ومقصود الباب تحويه خس مسائل.

# مسك الثر (١)

النهي محمول على فساد المنهي عنه . على معنى أنه يجعل وجوده كعدمه ، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه (۳) .

ولكنا مع هذا نقضي بصحة الصلاة في الدار المغصوبة .

خلافاً لأبي هاشم ؛ فإنه قضى ببطلانها .

واستدل : بأن المكث مني عنه ، والصلاة مكث في الدار مجركة

<sup>(</sup>١) في أ زيادة حرف على أي « على النهي على الحطر » وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في حالكراهية.

<sup>(</sup>٣) ليس هذا الكلام على اطلاقه . بل هنساك تفصيل راجعه في باب النهي من كتب الاصول .

أو سكون ، فقد تمكن النهي من نفس الفعل ، (فيستحيل )(١) وقوع النهي طاعة ، إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوبوالتحريم .

[ فأورد (٢) ] عليه البيع في وقت النداء ، وتحريم المودع بصلاة (٣) وقد طولب بالرد ، وأجناس لهذه المسألة ، فادتبك وقال : أقضى بفساد كل عقد تمكن التحريم منه إن ثبت التحريم .

وعود ض استبعاده بوقرع فعل الذاهل في أثناء صلاته طاعة مع عدم التقرب .

فقال: لا بعد في هذا / فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت. ٤٦-ب ثم حكمه منسحب كما ينسحب حكم الإبمان في لحظة على جميع العمر، وإنما البعيد كون الشيء الواحد مأموراً مطلوباً واجباً ، منهاً مطلوب الترك.

قال القاضي : هـذه الصلاة لا تقع طاعة كما ذكره (٤) أبو هاشم ، ولكن يسقط الفرض عندها (٥) ولا يسقط بها (٦) .

وهذا غير بعيد .

كما قال أبو حنيفة [ رضي الله عنه (٧) ] : يسقط قضاء الصاوات والزكوات بالرد ، وليس ذلك طاعة وامتثالاً .

فقمل له : ثبت حوازه عقلًا ، فما الدليل على وقوعه ؟

قال : دلك موكول إلى رأي الفقهاء ، فلينظروا فيه نظرهم ، ولتمسكوا بغلمة الظن .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أ « وقد يستحيل » .

 <sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أ « فإذا ورد » والسياق يقتضي ما في ح .

<sup>(</sup>٣) في ح بالصلاة .

<sup>(</sup>٤) في ح ذكروه .

<sup>(</sup>ه) في ح عنده ٠

<sup>(</sup>٦) في ح به .

<sup>(</sup>٧) في حرحه الله .

ثم قال : يكن إثبات وقوعه بالتمسك بمسالك الصحابة ، فإنهم كانوا يأمرون الظامة بتدارك المظالم ، ورد المغصوب مع علمهم بأن معمر الظالم لا يخلو من (١) أداء صلاة في دار استولى عليها ، ولم يأمروا بإعادة الصلاة ، فتين سقوط الفرض به .

#### والمختــار :

٤٧]- أ الصلاة واقعة طاعة ، لأن أفعاله (٢) تضمن مكتاً في الدار ، وأداء الفعل للصلاة .

فله جهتان :

المقصود بالنمي جهة الكون ، والواقع طاعة أداء الصلاة .

ولا نظر إلى انحـــاد صورة الفعل ، إذ الأمر والنهي يتلقى من قصد المخاطب .

وعن هذا قلنا ، الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده ، وإن وقع من ضرورته .

ولو قال السيد لغلامه : لا تدخل هذه الدار ، وخط هذا الثوب ، فدخل الدار ، وخاط [ الثوب " ) ، عُد" في العررف بمثلًا في الحياطة (٤) ] مخالفاً في الكون في الدار ، وإن كان الكون من ضرورة الحياطة – ونحن نحمل النهي على الفساد إذا تمكن من الشيء مقصوداً – وكذا المودع ، إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة ، صحت صلاته لأنه ليس

<sup>(</sup>١) في ح عن .

<sup>(</sup>٢) في أأفعال .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في ح الحيط.

مقصوداً بالنهي ، وإن تضمن منع المالك من الأخذ ، وهو المنهي(١).

### مسالهٔ (۲)

إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الخروج وانتحاء اقرب / الطرق .

وقال الجباني : مجرم الحروج ، لأنه تخطى في دار الغير .

قلنا : والمكث أيضاً كون في دار الغير ، والنهي عنها جميعاً تكليفُ مستحيلٍ ، فليجب الحروج إذ به الحلاص .

فإن قال : الساقط على انسان محفوف باناس صرعى ، إذا علم أنه لو مكث قتل من تحته ، ولو انتقل قتل غيره ، فينهى عن المكث والانتقال جميعاً .

قلمنا : قال القاضي : حظ الأصولي أنه لا يجمع بين الامر والنهي عنها في المسألتين .

أما ما يؤمر به من الجانبين ٢١٠ فذاك إلى رأي الفقهاء .

والختار في صورة القتل أن يقال : لاحكم لله تعالى [ فيه ٣٠ ] [ فلا (٤٠ ] يؤمر بمكث ولا انتقال ، ولكن إن تعــدى في الابتداء

<sup>(</sup>١) راجع بحث النهى هل يدل على الفساد أم لا في المستصفى ٩/٢ فقد اختار هناك أن النهى لا يدل على الفساد فقال :

<sup>«</sup> ذهب الجماهير الى أنه يقتضى فسادها ، وذهب قوم الى انه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد ، وإن كان لغير. فلا . والختار : انه لا يقتضى الفساد » . اه .

<sup>(</sup>٢) في ح من الخلتين وكذا في هامش الاصل قوله : وفي نسخة الخلتين .

<sup>(</sup>٣) زيادة من حساقطة من الاصل و أ.

<sup>(</sup>٤) من حوفي الاصل ولا.

انسحب حكم العدوان ، وإن لم يقصد (١) فلا يعصي ، ولا تكليف عليه . ونفي الحكم حكم لله تعالى في هذه الصورة (٢) .

وأما الحروج فممكن (٣) ، فإنه لا يؤدي إلى إتلاف ، وهو أقرب من المكث .

### مسالهٔ (۳)

السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم .

43 - أ وقال / ابو هاشم : المحرم هو القصد ، إذ عين هـذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب .

وهذا فاسد .

فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد ، فصار محرماً ، كما يكتسب حكم النية فيصير طاعة .

وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني ، وإخراج الأفعال عن وقوعها قربة ، وهو محال .

### مسك الذ (٤)

أجمع القائلون بأن صيغة النهي المتحريم على أنه اك تقدمت صيغة الأمر عليه لا تغيره .

<sup>(</sup>١) في حيقصر.

<sup>(</sup>٧) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رحمه الله استشكل هـذه العبارة من شيخه إمام الحرمين مدة فيحياته .

<sup>(</sup>٣) في ح ممكن .

فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه ، اختلفوا فيها (١).

قال القاضي في التفريع على مدُهبهـم : هو [ الوجوب (٢) ] ، لأن الصيغة لم تتبدل ، وما سبق ليست قرينة مقترنة بها (٣) .

وصار آخرون إلى أنه للإباحة (٤) .

بدليل قوله : ( وإذا حَلَلْتُمْ فاصطادُوا (٥٠) .

وله الاعتضاد بالعرف أيضاً .

#### والمختـاد:

أن نتوقف فيه إذ يحتمل أن يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصغة .

٨٤-ب

ومجتمل خلافه ، ولا تثبت / فيه .

فيجب التوقف في فحراه إلى البيان .

### مسالهٔ (٥)

إذا قال ﴿ لَا تَلْبُسُ ثُوبًا مِنْ هَذِهِ النَّبَابِ الثَّلَالَةِ ﴾ وأنت بالحيار (٢٠) .

#### صع النبي .

<sup>(</sup>١) من حوفي الاصل فيه .

<sup>(</sup>٢) في الاصل و حو أ الوجوب . والصواب ما أثبته .

 <sup>(</sup>٣) وهو رأي القاضي أي الطيب الطبري ، و إي اسحاق الشيرازي، و إي المظفر
 ابن السمعاني .

<sup>(</sup>٤) وهو المنقول عن الشافعي . ونقله الخلاني عن أصحابنا جميعا ( رفع الحاجب ١/ق ٢٠٧ أ ) .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦) أي لاتلبس ثوباً واحداً فإما أن تلبسها جميعا أو تخلعها جميعا ، أو تلبسائنين ، راجع البناني على جمع الجوامع ٣٩٣/١ .

خلافاً لأبي هائم .

ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه ، في (١) الاوامر ، فلا نعيده هنا .

فضب

### فيما تستعمل فيرحبيغة الامر

تستعمل للوجوب : [ كقوله : ( أقيهموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة(٢))(٣)].

وللندب : كقوله تعالى : ( فكاتيبو هم ( ٤٠ ) .

وللادشاد : كقوله تعالى : ( واسْتَشهـدوا(٥٠) .

وللاباحة : كقوله تعالى : ( وإذا حَللتُم فاصطادُوا(٢٠) .

وللتأديب: كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه: (كُلُ

ما يكيك (١٧)

وللامتنان : كقوله تعالى : (كَانُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ^^) .

<sup>(</sup>١) في المسألة التاسعة ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ح.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة النور .

<sup>(</sup>ه) لآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ٢٦ كتاب الاطعمة ٤٧ ـ باب ما جاء في التسمية على الطعمام ، وابو داود ٢١ ـ كتاب الأطعمة ٢٠ ـ باب الاكل باليمين . وابن ماجه ٢٩ ـ كتاب الاطعمة ٨ ـ باب الاكل باليمين . والنسائي .

<sup>(</sup>٨) الآية ٨٨ من سورة المائدة . وكلوا مما .

```
وللا كرام: كقوله تعالى: (ادْخُاوها بيسلام (١١).

والتهديد: كقوله تعالى: (إعماوا ما شيئم (١١)).

[ وللتعجيز: كقوله تعالى: (كونوا حيجارة أو حديدا(٢٠)).

وللتسخير(١٠): كقوله تعالى: (كونوا قير دَة خَاسيُّين(٢٠)).

وللاهانة: كقوله تعالى: / (دُوَّقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرَيْرُ الْكُريم(١٠)). ١٩-أ

وللتسوية: كقوله عز وجل: (إصبروا أو لا تصبروا(١١)).

وللاندار: كقوله تعالى: [(كاوا و تَمتُنُّعوا قَلَيلًا(١١)) (١٠)].

وللاعاء: [كقوله عز وجل(١١): (إهدنا الصراط(١١)) (١٠)].

وللتمني (١٠): كقول الشاعر (١٠): (إهدنا الصراط(١١)) (١٠)].

ألا أينًا الليّن الطويلُ ألا انجل بصبح وما الإصباحُ منك بأمثل (٢١).

(١) الاية ٢٤ من سورة الحجر.
```

- (٣) الآية . ه من الاسراء .
- (٤) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ح .
  - (ه) من حـ في الأصل وأ وللخزي .
    - (٦) الآية ه ٦ من البقرة .
    - (٧) الآية ٩٤ من الدخان .
    - (٧) الآية ٢ م من الطور . (٨) الآية ٢ م من الطور .
    - (٩) الآية ٧٧ من المرسلات.

    - (١٠) الذي في حوتمتعوا فقط.
      - (١١) في أتعالى .
      - (١٢) الآية ٦ من الفاتحة .
      - (١٣) ساقطة من ح .
  - (١٤) في حوالتمني وفي أ وللنهي .
- (١٥) أمرؤ القيس بن حُبجُر وقد مرت ترجمته في ص ٨٧.
- (١٦) الذي في حم الشطر الأول فقط. والبيت من معلقته المشهورة ، انظر =

وقوله تعالى (كن فيكون<sup>(۱)</sup>). إخبار عن نهاية الاقتدار . فظاهر الأمر الوجوب<sup>(۲)</sup>، وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، ومجموعه ثلاثة عشر<sup>(۳)</sup>.

#### ويرد النهي لسبعة معان :

للتحريم: [كقوله تعالى: (ولا تــَـقُـرَبُوا الزِّنا(٤)) (٥) ].
ولا كراهة : [كقوله لعائشة رضي الله عنها: ( لا تتــَـوَضَـّي بالماءِ المُسْمَسُ (٦)) (٧) ].

وللتحقير: كقوله تعالى : ( وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيكَ (^) ) . وليتحقير : كقوله تعالى : ( وَلا تَحْسَبَنُ اللهُ عَافِلاً (٩) ) .

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازاً وناء بكلكل ألا أيها . . .

(١) الآية ١٧ من المقرة .

(٢) راجع تعليقنا على هذه المسألة في ص ٢٠٠٠.

(٣) والمذكور هنا في نسخة الأصل أربعة عشر معنى ، فلعل الصواب في ذلك ما في ح فإنها اسقطت التعجير . وبذلك يكون العدد كما قال الغزالي والله أعلم .

(٤) الآية ٣٣ من الاسراء.

(ه) ساقطة من ح.

(٦) في أ إلا بالماء. والحديث أخرجه ابو نعيم في الطب ، والدارقطني في الافراد، وابن حبان ، والعقيلي . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقب ، بأن الحديث وإن كان واهياً من جميع طرقه فقول عمر شاهد له ( راجع تنزيه الشريعة المرفوعة لإبن عراق ٣/٨ - واللاليء المصنوعة للسيوطي ) .

(v) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ح.

(٨) الآية ١٣١ من سورة طه .

(٩) الاية ٢٤ من سورة ابراهيم.

<sup>=</sup> ديوانه ص ١٨ وقبل البيت:

وعمني الدعاء : [ كقوله تعالى : ( ولا مُتحَمَّانُنا ما لا طاقـَةَ لنَا بِهِ (١٠) (٢٠) ] .

وللأياس(٣) : كقوله تعالى : ( لا تعتــَذِّرُوا البَّـوْمَ (١٤) .

وللارشاد: كقرله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء / إن تُبند لكم ه إيب تسؤكر (١٠) [ والله أعلم (٢) ] .

<sup>(</sup>١) الاية ٢٨٦ من سورة النقرة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح .

 <sup>(</sup>٣) في حوالياس . وفي هامش الأصل قوله : وفي نسخة للياس .

<sup>(</sup>٤) الاية ٠٠ من سورة

<sup>(</sup>ه) الاية ١٠١ من سورة المائدة . وليس في ح ان تبد لكم تسؤكم .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

#### **ب**اب

# بيان لواجب المندوب وللكروه والمحظور ١١٠

فيل في حد الواجب: ما يُسْتَحَقُّ العقاب على تركه .

وهذا فاسد .

لأن الرب تعالى يتعالى(٢) عن أن يُستحق عليه ثوابُ أو عقاب ، وله أن يفعل ما يشاء لمن يشاء .

وقيل: ما ورد الوعبد على تركه .

ووجه فساده: انه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقــــع المغفرة والعفو ، فإن كلام الباري سبحانه حتى وصدق(٣).

ولا يحن تحديد. بخوف العقوبة .

إذ الوجوب إلما يتميز عن الجواز باستحثاث عقل (العاقل على فعله) الاجتناب أمر محظور مقطوع به ، واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب عليه ، ليس بعيداً عن العقل .

فوجب تحديده : بما ورد اللوم على تركه(٥) ، أو بما يعصى تاركه

<sup>(</sup>١) في ح والمحظور والمكروه .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل غني وكذا في أ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) في ح العقل.

<sup>(</sup>ه) هو تعريف القاضي ابي بكر رحمه الله ( المستصفى ٢/١ ) .

فإن العصيان امم ذم يقضى العقل باجتنابه .

وأما المحظود: فكل يحده بنقيض ما حد(١) به الواجب.

واما المندوب: فكل مامور لالوم على تركه ...

وأما المكروه : فقيل مو ترك المندوب .

وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه ليس بمكروه ؛ وإن كانت العبادات مندوباً اليها .

1-0.

وقيل : ما يخاف تحريم ، أو يخاف عليه العقـــاب ، أو تضمن اقتحام الشبهة .

والكل فاسد ، فإنه مرتبط بتردد ، والكراهية حاصلة مع القطع بنفها (٢).

#### فالوجه أن يقال:

المكروه : كل منهي لا لوم على فعله .

واما الإباحة : فتخيير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية .

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواجبات ، كالقعود عند الأمر بالقيام . ثم يعصي بترك القيام ؛ لا بالقعود .

ووافقنا عليه أبو هاشم (٣) ؛ [ فَسُمِّيَ أَبُو هـاشم(٤) ] الذَّمِّي ؛ من حيث إنه علق الذم بالمعدوم .

<sup>(</sup>١) في حما حدوا.

<sup>(</sup>٢) أي الحرمة والشبهة والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب الجباقي ت سنة ٣٢١ ه ببغداد . واليه ينسب البهاشة من المعتزلة . ويقال لهم الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل .

<sup>(</sup> راجع ترجمة ابي هاشم في العبر ١٨٧/٢ ـ طبقات المعتزلة ١٤ - ٩٦ ) (٤) ساقطة من ح.

# كناب العموم والخصوص

ب العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس / كما ذكرناه في الأمر .
وحده : ما يتعلق بمعلومين فصاعداً من جهة واحدة ؛ احتزازاً عن قوله « ضرب زيد عمراً » .

ومقصود الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة (١).

### مسالهٔ (۱)

المتوقفون في صيغة الامر ؛ توقفوا في صيغة العموم .

وإليه صار شيخنا أبو الحسن .

ولزمه ذلك من أسئلة الوعيدية (٢) الصائرين الى أن المؤمن يعذب (٣) بالمعصية ، [ وقول الجهمية الموجئة (١) الذين يقولون : إن المؤمن

<sup>(</sup>١) لم يذكر فيه إلا اثنتي عشرة مسألة فقط.

 <sup>(</sup>٢) هي إحدى فرق الحوارج (راجع الملل والنحل ١/٥٥١ - الفرق بين الفرق
 ٧٧ الإرشاد لإمام الحرمين ٣٨١ - ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) في حالا يعذب.

<sup>(</sup>٤) المرجئة: م الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة . وم ثلاثة أصناف . مرجئة بالإيمان والقدر ، وصنف قالوا بالإرجاء بالإيمان، وبالجبر في الأعمال، على مذهب جهم بن صفوان. فهم من جلة الجهمية . وم الذين عنام الغزالي، وصنف خارجون عن الجبرية والقدرية وم خس فرق.

<sup>(</sup> انظر الفرق بين الفرق /٢٠٣ . الملل والنحل ١٨٦/١ )

لا يعذب بالمعصية (١) ] ، والخوادج (١): الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصبة خلد في النار ؛ مع زعمهم أن لا صغيرة ؛ إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة .

ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطها ، إلا إذا وقع الإصرار عليها . ثم اختلفت الواقفة .

فمنهم من قال : العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين .

ومنهم من توقف في ذلك أيضاً ٣٠٠ .

ووجه إبطال مذهبهم ؛ ما ذكرناه في صيفة الأمر ، على أنا نعلم تفرقه / العرب بين الرجل ، والرجلين ، والرجال ، وتمييز الواحد عن ٥٦- ألجمع ، والجمع عن الثنية .

وقال الشافعي دخي الله عنه : العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولاً له .

وعُزِي َ إلى شبخنا أبي الحسن أنه قال : وإن افترنت به القرائن المؤكدة فهو متوقف فه .

وهذا النقل غير صحيح .

وقيل لم يتوقف في أداة (٤) الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم : « من دخل الدار فأعطه [ درهماً ](٥)» .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ح .

<sup>(</sup>۲) الحوارج ويقال لهم الحرورية ، والنواصب ، والشراة ، والحكية ، والمارقة ، وهم كل من خرج على الإمام الحق ، وهم يكفرون مرتكب الذنوب وينقسمون الى عشرين فرقة (راجع الفرق بين الفرق /۷۷ ـ الملل والنحل ۴/۱ ه ۱) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في حادوات الشرط.

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

والختار : أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه ، ظاهر فيما وراءه ووجهه (١) ظاهر .

وغرضنا من صبغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول :

العموم يتلقى من أدوات الشرط [ ومن صبغ الجموع (٢) ] .

[ أما أدوات الشرط (٣) ] ، كقولهم (٤) : « من دخل الدار فأعطه درهماً » ، « ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له » .

وكلمة من ؛ اسم تقتضي الإبهام فتقتضي الاستغراق .

وقد يتلقى (°) من ظرف الزمان كقوله : « متى أكرمتني أكرمتك».

ومن ظرف المكان /كقوله : « حيث كنت حضرتك ، •

قال القاضي : وكذا إذا قال : ﴿ إِن أَكُرَمَتَنِي ﴾ . لأن إن تُقتضي إبهاماً .

وعندنا : [ إنه (٦) ] لا يقتضي الاستغراق ، لأن الإبهام آبل إلى المصدر ، ومعناه , إن كان منك إكرام ؛ [ يكن مني إكرام (٧) ] ، ، فهذا نص في الإكرام الأول .

أما الثانية والثالثة فنتوقف (^) فيه .

<sup>(</sup>١) في أ ووجه .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في أكقوله .

<sup>(</sup>ه) أي العموم .

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٨) في حفيتوقف.

وأما (١) صيغة الجمع فتنقسم إلى :

جمع السلامة : وهو ما يسلم فيه بناء الواحد .

والى جمع التكسير: وهو الذي لا يسلم فيه بناء الواحد .

ثم جمع السلامه ينقسم إلى:

جمع الذكور : كقولك « مُسلم ومُسلِمون ) ، والاصل فيه زيادة الواو والنون ، [ وزيادة (٢) ] الياء والنون .

والى جمع الاناث: وهـو منقسم الى ما لا يظهر فيه علامة التأنيث كقولك « هند ودعد » . فيجمع بزيادة الألف والتاء (٣) .

وإلى ما يظهر فيه علامة التأنيث بالناء كقولك : « مُسلِّمة " ، فيجمع بزيادة الالف والناء مع حذف ناء / التأنيث ؛ فتقول « رأيت ٢٥- ألسَّلُمات ، ؛ لأن الناء لم تكن من وضع الامم .

ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة (٤) كقولك : « صفراء وحمراء (٥) » ، فالوجه إبدال الألف الشاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء .

وما يكون الألف مقصوراً «كالحبلي » و « السكرى (٦٠) » تبدل الالف الأخبرة بالماء ، وتزاد الألف والتاء .

<sup>(</sup>١) في أ فأما .

<sup>(</sup>٢) زيادة من حوليست في الأصل ولا أ.

<sup>(</sup>٣) في حوالياء.

<sup>(</sup>٤) من هنا يوجد سقط في نسخة حالى قوله تحت مطلق الخطاب في أولى السألة الثالثة.

<sup>(</sup>ه) في أصفر وحرآ، وهذا الذي ذكره الغزاني مخالف للقاعدة التي تنص على عدم جواز جمع ماكان على وزن فعلاء ـ جمع مؤنث سالم . إلا على رأي شاذ لابن كيسان .

<sup>(</sup>٦) أما الحبلى فيجوز جمعها على حبليات ، وأما السكرى فلا يجوز جمعها ، لأنها على وزن فعلى وله مذكر على وزن فعلان، وما ذكره الغزالي من جواز جمعها مخالف القاعدة كسابقه ، إلا على رأي ابن كيسان الشاذ الذي ذكره الرضي في شرح الكافية .

وأما جمع التكسير: وهو الذي ينكسر فيه بناء الواحد، بزيادة حرف كقولك: «كتاب ورجال»، أو نقصان كقولك: «كتاب وكتُب ، أو تبديل حركة كقولك: «أسد وأسد وأسد .

قال : وجمع السلامة في اللسان للنقليل ، وهو العشرة فما دونه .

وما كان من جمع التكسير على وزن الأفعال كالأثواب ، أو الأفعلة ، كالأرغفة ، أو الأفعل كالأكثب ، أو الفيشلة كالصبية (١١ ، فهي التقليل ، وما عداه التكثير .

٥٦ـب وأما المؤمنون ، والكافرون ، حيث ورد في القرآن / فهو للنكثير قطعاً .

ويحتمل أن يكون ذلك من احتكام الشرع كما احتكم على لفظ الصوم والصلاة .

ويحتمل أن يكون كما [قاله (٢)] سيبويه (٣): ان كل اسم لاتسمح العرب فيه بصيغة التكثير ؛ فصيغة التقليل محمول على التكثير ابتغاء لكثرة الفوائد ، كقولهم في جمع الرجل : أرجل . فهو للتكثير .

وعلى الجملة نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يترددوا في ذلك . بل فهموا النكثير .

وليعلم أن الحرف والفعل لا يجمعان ، وانما يجمع الاسم .

وقولك قاما ، وقاموا ، ليس جمعاً للفعل ، إنما هو تعديد للفاعل ، فإذا أردت (٤) جمع الفعل ترده الى الاسم فتقول : قام قومتين .

<sup>(</sup>١) في أكالصبة .

<sup>(</sup>٢) من ح وكذا في أ . وفي الإصل قاسه .

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) في أ أوردت.

### مسالة (٢)

لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته ؛ تغليباً للتذكير على التأنيث ، ولكنه في الأصل غير موضوع له ، خلافاً لبعض النياس ، كقوله تعالى ( وكانيت مِن القيانيين (١) ) ؛ لأنه جمع المسلمين ؛ / وهو ٥٣ - أ

ولفظ النياس في وضعه يشتمل على النساء مع الرجال ، إذ يقيال لها إنسان .

وقد خولف فيه أيضاً .

والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع . ولا بد من دليل في استثنائه ، لأنه يقال لآحادهم عبد مؤمن .

وقيل : إنه لا يندرج ، لوقوعه مستثنى عن بعض الالفاظ .

وهو فاسد .

لأن ذلك لقيام الدليل على استثنائهم .

### مسك الذرس

قال قائلون: لا بندرج (٢) المخاطب تحت مطلق الحطاب ، بدليل قوله ( اللهُ خالِقُ كُلُّ شَيْءٍ (٣) ) . وقول القائل : مَنْ دخل الدار فأعطه » .

والمختار : أنه يندرج ، لأن اللفظ عام ، والقرينة هي التي أخرجت

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأت نسخة ح ثانية .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٢ من سورة الزمر .

المخاطب عن قضية الخطاب فيما ذكروه ، ويعارضه قوله ( وَهُو َ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمِ (١٠) ) ؟ فإنه عالم بذاته .

### مسالهٔ (٤)

٣٥-ب امم الفرد إذا اتصل به الألف واللام (٢) اقتضى الاستغراق (٣) / كقولهم:
 و الدينار أفضل من الدرهم » .

والمختار: أن ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء ، كالتمرة والتمر ؛ فإذا عُر"ي عن الهاء ؛ اقتضى الاستغراق للجنس. وأنكوه الفواء(٤)

و إما أن يحتمل العهد . وهو في هذه الحالة يحمل على العموم عند الجمهور خلافاً لإمام الحرمين إذ نغى العموم عنه في هذه الحالة ؛ لتردده باحتاله العهد بينه وبين العموم .

وإما أن لا يتحقق العهد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه الحالة يحمل على العموم ، خلافاً لأبي هاشم ، إذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد ، كا في تزوجت النساه ، وملكت العبيد ، لأنه المتيقن ، ما لم تكن قرينة تدل على العموم كما في قوله تعالى : « قدأفلح المؤمنون » . ( وراجع جمع الجوامع حاشية البناني ١١/١ ٤ ) .

- (٣) وهو مذهب الإمام أبي اسحق الشيرازي ، وابن بَرْهان ، والجبائي ، والمبرد، وصححه ابن الحاجب ، وهو منقول عن الشافعي رضي الله عنه . ( الابهاج ٢٠/٢) وخالف في ذلك الإمام الرازي ، وأنباعه ما عدا البيضاوي فذهبوا إلى أنه لا يفيد العموم ، وهو عندهم للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في « لبست الثوب » ، و « شربت الماء » ، لأنه المتيقن ، ما لم تقم على العموم قرينة ( جمع الجوامع المنهاج ) .
- (٤) هو يجيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي ، إمام العربية ، قيل له الفراء لأنه كان يفري الكلام ، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ، ويميل الى الاعتزال ، توفي سنة ٢٠٧ ه بطريق مكة ( بغية الوعاة معجم الأدباء تاريخ الادباء مراتب النحويين ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الألف واللام إما أن تدخل على المفرد وتنصل به وهذا ما تكلم عنه الغزالي هنا ، وإما أن تدخل على الجمع وتنصل به ولم يتعرض له الغزالي ، وهو في هذه الحالة : إما أن يتحقق عهد فيصرف إليه جزماً اتفاقاً ؛ لتبادره إلى الذهن .

واستدل : بحواز جمعه على تمور .

ولكن هذا جمع على اللفظ لا على المعني .

وأما ما لا تدخل الهاء فيه للتوحيد ينقسم إلى :

مَا لَا [ يَتَشْخُصُ (١١] وَلَا يَتَعَدُّهُ كَاللَّهُبِ ؛ فَهُو لَاسْتَغْرَاقَ الْجِنْسُ، إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد .

وما يتعدد ، كالدينار والرحل ، فلا بتناول إلا الواحد ، والألف الجنس(۲) ] ، ولا أثر له في تخصيص واستغراق .

وإِنمَا يَقْهِمُ الْجِنْسُ  $^{(7)}$  مِن قُولِهُم : ﴿ الدَّيْنَارُ أَفْضُلُ [ مِن الدَّرْهُمُ ]  $^{(2)}$ ؟ بقوننة التسعير(٥).

- 110 -

<sup>(</sup>١) في الأصل و أ « ما لا يتبعض » ، والمثبت من ح تبعاً للمستصفى (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) لم يكن ما بين القوسين على هذا الترتيب في النسخ التي بنن أيدينا وإنما كان على الشكل التالي : « و إن انصل بالرجال أو الدينار اقتضى تعريف العام » ، وفيه ما لايخفى من الاضطراب النائي، عن النسخ ، فأسقطت الواو ليستقيم الكلام ، واستبدلت الرجال بالرجل لأن الكلام على المفرد الذي انصلت به الألف واللام لا على الجمع، واستبدلت العام بالجنس لأنه هو الذي يعرف كما قال الآمدي ١٩٠/٢ حين رد على من حملها على تعـريف الجنس . وبذلك يستقيم معناها والا فلا ،هذا ما ظهر لي ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) أي المستغرق ، قال الحلى في شرح جمع الجوامع ١٧/١ ؛ في تقرير مذهبالغزالي: « ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدره، أيكاردينار خير من كارره». (٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) قال الغزالي في المستصفى ١٨/٢ : « وأما النوع الحامس ، وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ؛ فهذا فيه نظر ، وقد اختلفوا فيه ، والصحيح التفصيل ، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحـــد عن الجنس بالهاء ، كالتمرة والتمر ، والبر"ة والبر ، فإن عرى عن الهـــاء فهو للاستغراق ، فقوله « لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر ؛ يعم كل بر وتمر،وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدنيار والرجل ، حتى يقال ؛ دينار واحد ، ورجل واحد ، وإلى مالا يتشخص واحد منه ، كالذهب، إذ لا يقال: ذهب واحد ، فهذا لاستغراق الجنس ، وأما الدينار والرجل = المنخول ـ ١٠

# مسالهٔ (٥)

فكوة [الوحد أن (١)] في النفي تشعر بالاستغراق كقوله « ما رأيت رجلا » . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : « رأيت رجلا » . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : « رأيت رجلا » . وأي الأن النفي عام / لا خصوص له بأقوام مضبوطين ، والنكرة [فيه (٢)] إبهام ، فلا تقطع عموم النفي .

والإثبات خاص ، إذ الرؤية يستحيل عمومها في كل مرثي ، والنكرة تقتضي تخصيصه [ بيهم (٣)] غير معن .

وإن اتصل بالإثبات كلمة الشرط كقوله(٤): ( مَنَ أحيا أدضاً مَسُتَة " فهي له وه أده ). كان للاستغراق ، لأن كلمة « مَنْ ، فيه إبهام فلا تقتضى الحصوص .

فأما نكرة الجمع في النفي كقوله: « ما رأيتُ رجالاً » ، قال القاضي: هو للاستغراق كنكرة [ الوحدان (١٠ ] ؛ بل هو أولى .

وقال ابو هاشم: لا يقتضيه ، بدليل قوله : ( ما لـَنَــا لا تَرَى

دنيشبه أن يكون للواحد ، والألف واللام فيه للتعريف فقط ، وقولهم : الدينار أفضل من الدرم يعرف بقرينة التسعير ، و يحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق ، فإنه لو قال : لا يقتل المسلم بالكافر ، ولا يقتل الرجل بالمرأة فهم ذلك في الجميع ، فإنه لو قدر حدث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس » .

<sup>(</sup>١) من أوفي الأصل و ح الواحدان .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أ فيها .

 <sup>(</sup>٣) من حوفي الأصل و أ لمبهم .

<sup>(</sup>٤) أي النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٥) الحديث صحيح أخرجه أحد بن حنبل ، والترمذي ، وأبو داود .

رِجَالًا(١)) ووجهته ظاهرة(٢) ، إذ محسن أن يقال : «ما رأيت رجالًا لكني<sup>(٣)</sup> رأيت وجلًا ، ولا تقول : «ما رأيت رجلًا » ثم تقول : « رأيت رجالًا » ، لأن فيم رجلًا .

# مسك ألثر (٦)

قال الشافعي و في الله عنه: الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين والقرء ؛ عمم (٤) في جميع مسمياته / إذا لم يمنع منه قرينه ، وكذا اللفظ ٥٠-ب الذي يستعمل مجازاً في محل وحقيقة في محل ، يعمم ، كافظ اللـمس (٥) محمل (٦) في نقض الطهارة على اللمس باليد ، والجماع .

قال القاضي: والجمع ببن الحقيقة والمجاز تناقض.

إذ الجاز ما تجوز به عن محله ؛ فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة ؟ . وهذا اعتراض على اللفظ ، فانه لا يجمع بينها في محل واحد ؛ ولكنه

يقول: يعمم مفهومه في محلين.

والمختار: خلاف ما قاله الشافعي رضي الله عنه ، لأن لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته ، [ فإنه لا يطلق (٧) ] لفظ العين لإرادة جملتها ، كما يطلق [لفظ(٨)] الرجال لإرادة الجمع ؛ بل وضعت لآحادها على البدل .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨.من سورة ص .

<sup>(</sup>٢) في حووجه ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في ح ولكني .

٤) عمم مكررة في ح.

<sup>(</sup>ه) أي في قوله تعالى ( أو لمستم النساء ) .

<sup>(</sup>٦) في ح يتحمل.

 <sup>(</sup>٧) في ح فإنها لا تطلق .

<sup>(</sup>A) زيادة من حساقطة من الاصل و أ .

فهو عند الإطلاق عندنا(١) مجمل .

ولا يجمع (٢) أيضاً بين الحقيقة والمجاز، ولكنه يحمل على الحقيقة على انفرادها (٣)، أو على المجاز على حياله، ليعيل منا بأن العرب لا تطلق لفظ ٥٥ ـ أ الأسد وتعني به الجمع بين / الأسد والشجاع.

نعم يشتمل الجاع على لمس فيكون التعميم لذلك.

# مسالهٔ (۷)

أقل الجمع ثلاثة عند (٤) الشافعي رضي الله عنه .

وقال مالك(٥): اثنان.

وقال ابن عباس<sup>(٦)</sup> رضى الله عنها لعثمان<sup>(٧)</sup> رضي الله عنه : و ليس في الأخوين إخرة ، لما أن رد الأم من الثلث الى السدس بها . فقال : حمها<sup>(٨)</sup> قومك يا غلام .

وابن مسعود(١٦) أحب المقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في حولا جمع .

 <sup>(</sup>٣) في ح على انفراده .

<sup>(</sup>٤) في ح «قال » بدل «عند » .

<sup>(</sup>ه) هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المدينة ومدون السنة ولد سنة ٩٣ هـ وتوفي سنة ١٦٩ هـ .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الدان عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة ثلاث قبل الهجرة وتوفي في الطائف سنة ٨٤ ه. كان يقال له البحر لسعة علمه، دعاله النبي عليه السلام الحكة.

<sup>(</sup>٧) هو عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث توفي سنة ه٣ ه.

<sup>(</sup>٨) في ح حجبوها قومك .

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن مسعود كان اسلامه قديمًا في أول الاسلام ت ٣٧ ه . ودفن بالبقيع وهو من كبار الصحابة وأحد العبادلة .

على الشمال ، فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا .

وهذا مشعر من مذهبها بأنها وافقا الشافعي رضي الله عنه .

ولا شك أن حكاية الضمير متصلاً كقولنا(١): ﴿ فعلنا ﴾ ، ومنفصلاً كقولنا(١): ﴿ فعلنا ﴾ ، ومنفصلاً كقولك (١): ﴿ فعلنا ﴾ يُعَبِّرُ عن اثنين .

والعضوان أيض<sup>(۲)</sup> بجوز إضافتها بلفظ الجمع الى الجُملة كقوله: ( فَقَدَ صَغَتَ قَاوِبُكُمُا)<sup>(۳)</sup>. وذلك لاستثقالهم الجُمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضع / .

ومحل الخلاف في لفظ الرجال .

والمختار عندنا: أن أقل ما يتناوله ثلاثة ، بدليل تفرقتهم (٤) بين التثنية والجمع ، وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا ، مع حصول ضم أحدهما الى الآخر .

وفائدة هذا المذهب عندنا<sup>(ه)</sup> أنا مُخُوَّجُ بروم رد الجُمع الى اثنين الى دليل أوضع بما يحتاج اليه عند رده<sup>(۱)</sup> الى ثلاثة ، ونسميه أيضاً نصاً في الثلاثة ظاهراً فيا عداد .

وليس من فائدته المنع من الرد الى اثنين ، إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد عند القرينة ، كقول الرجل لزوجته ، اتخرجين وتكلمين الرجال ؟ ، . ويعني به رجلًا واحداً .

<sup>(</sup>١) في ح كقوله .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) الآية ۽ من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٤) في ح فرقهم .

<sup>(</sup>ه) في أ عند .

<sup>(</sup>٦) في أ عنده رده .

وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة ، فهذًّا مفروع عنه .

# مسيالة (٨)

إذا قيل لرسول الله على الله المطلق والمطر فلان بالجماع ، وفقال : وليعتي رقبة ، وفيختص ذلك بالجماع .

خلافاً لمالك رضي الله عنه .

٢٥- أ لأن ما عداه ليس في معناه واللفظ غير / مستقل فارتبط بالمذكور، وإنما لم يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في النكليف شرعا .

# مسك إلهٔ (۹)

إذا قبل لرسول الله عَلَيْتِي : ﴿ أَفَطَرَ فَلَانَ ﴾ فقال (١) : ﴿ لِيَعْتَدِقَ ﴾ . قال الشافعي رضي الله عنه : يتعلق العتق بكل إفطار ﴾ لأن حكايات الاحوال ، إذا تطرق البها الاحتال ، وأضرب الشارع عن الاستفصال ، فمطلق كلامه لعموم (٢) المقال .

والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله برائج بسبب الإفطار. وإن توقعنا (٣) عامه ؟ فلا نتمسك بعمومه ، ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي .

<sup>(</sup>١) في حقال.

<sup>(</sup>٢) في ح كعموم.

<sup>(</sup>٣) في أتوقفنا بالفاء.

# مسالة (١٠)

اللفظ الذي لا يستقل ؛ إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به ، كما لو قيل : أحلال ؟ فقال : نعم .

واللفظ المستقل بعمومه ، الوارد على سبب ، لا نظر الى سببه عندنا . كقوله [عليه السلام(١٠] : ( أيم إهاب دُبيغ فقد طبَهُر (٢٠) ) . وقيل : إنه يختص . لاحتال / أنه أراد بيان هذه الواقعة .

۲۵-ب

وهو باطل .

لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع ، فبقي عموم اللفظ بعدد تعارض الاحتمالات .

وليس من محل الحلاف قوله ( إنسًا الأعمالُ بالنيات (٣) ) ، لأنه انعطف على الواقعة وخصصها بحكمها ، فقال : ( فَمَنْ هِاجِدَرَ ) الحديث .

# مسالة (١١)

معزي الى ابي حنيفة رضي الله عنه تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ ، استنباطا(ع) من مصيره إلى أن الحامل(٥) لا يلاءن عنها ، مع أن

<sup>(</sup>١) زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ .

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا ديغت ورواه الامام أحد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخـــاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه . وأحمد بن حنبل . قال ابن حجر في الفتح ١٢/١٠ ورواه كل أثمة الحديث ماعدا مالك في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) أي لأن أبا حنيفة لم يصرح بذلك . بل لزمه من هذين الفرعين .

<sup>(</sup>ه) في ح الحاملة.

الآية وردت في امرأة العجلاني ، وكانت حاملًا(۱) ، ومن مصيره الى  $\begin{bmatrix} 10^{(7)} \end{bmatrix}$  ولا المشرقية يلحق بفراش المغربي مع عدم الاحتمال ، تلقيا من قوله  $\begin{bmatrix} 10^{(7)} \end{bmatrix}$  (الولد للفراش (۱)) . وقد ورد في عبد بن زمعة إذ (۱) ولد (۱) وليدة أبيه ،  $\begin{bmatrix} 10^{(4)} \end{bmatrix}$  رقيقة ولدت على فواش أبيه .

وعنده أن (٩) الأمة إذا أتت بولد لا يلحق [ بالسيد (١٠)] وإن أقر بوطئها (١١)

- (؛) الحديث رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عائشة . ورواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، ورواه أبو داود عن عثمان ، والنسائي عن ابن مسعود ، وعن ابن الزبير وابن ماجه عن عمرو ، وعن أبي أمامه .
  - (ه) من حوفي الأصل و أ إذا .
- (٦) أي هو وسعد بن أبي وقاس . وراجع القصة في كتب الحديث المذكورة آنفاً
   وفتح الباري ٣٣/٥ ١ .
  - (٧) في ح وليد.
  - (٨) من حوفي الاصل فكانت.
    - (٩) « أن » ساقطة من ح.
  - (١٠) من حوفي الاصل السيد.
- (١١) الذي في كتب الاحناف أن أبا حنيفة لم يخرج السبب عن العموم على التحقيق. وما لزمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازم، لأنه لم يعتبر الامة فراشاً ما لم تكن أم ولد، فالأمة الموطوءة التي لم يثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ؛ ليست بفراش عنده . ( تيسير التحرير ١/٥٢١) .

هكذا قالوا . ولايجديهم هذا نفعاً . فإن الأمة فراش في الواقع . ولا ينفي ذلك عدم استلحاق السيد أو عدم كونها مستولدة . والفرعان الزمان لأبي حنيفة . والله أعلم . وراجع المستصفى ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١) في ح حاملة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح .

وهذا أسوأ رأي له في المسألتين [ جميعا(١) ] فــلا ينبغي أن يتخيل من عاقل مصيره إلى تجويز إخراج السبب عن قضية اللفظ / .

# مسالة (١٢)

العــام إذا دخله التخصيص كان مجمــلاً في البــاقي إن كان المخصص عنه مجمولاً .

وإن كان معلوماً فهو حقيقة في الباقي بجب العمل به ، إلا أنه مجاز في الانحصار عليه ، لأن اللفظ تناول الكل ، فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله .

وقال القاضي: هو مجاز يجب العمل [به(٢)].

فإن عني به ما ذكرناه ، فذاك .

وإلا فما دكرناه رد عليه .

وقال الشافعي رضي الله عنه: حقيقة في الباقي بجب العمل به.

وقال أبو هاشم: نتمسك به في وأحد ، ولا نتمسك به جميعا .

وقال جمهور المعتزلة: هو مجمل لا نتمسك به .

وهذا محال ، لأن المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا ؟! نعم لو كان مجهولاً فلا نتمسك به ، كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله (وافعلوا الحَير (٣)) ؛ لا يجوز ، لأن المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٧ من سورة الحج .

# القول في الاسينشناء وفيه اربعة فصول الفصيل لأول

في حروفه

يوفع (١) عوم اللفظ بقرائن / حالية لا ضط لها ، نفهمها من معانيها ،

كقولك : ﴿ رأيت الناس ﴾ ، نعلم أنك ما أردت جميعهم .

وبقرائ لفظية ، وهي منقسمة الى : الاستثناء ، والتخصيص

أما الاستثناء فحروفه:

إلا ، وعدا ، وسوى ، وغير ، وحاشا .

وأم الباب « إلا(٢) » .

[ ثم هو (٣)] منقسم الى ما يرد على الإثبات ، والى ما يرد على النفي .

والوارد(٤) على الإثبات كقولك: ﴿ أَقْبَلُ الْقُومُ إِلَّا زَبِداً ﴾ .

والأصل فيه النصب ، وكأنك تقول : أستثني زيداً ، منصوب على

<sup>(</sup>١) في ح يرتفع .

<sup>(</sup>٢) في أ الاسم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ح فالوارد .

تقدير [الاضار١١١] كما تقول: يا٢١عبد الله ، أي أنادي عبد الله .

ويجوز رفعه على نقدير كون إلا بدلا عن غيير (٣) ، ونقل إعراب غير إلى ما بعده ، فإنك تقول : «أقبل القوم عير زيد » . فتنقله إلى ما بعد « الا » بدلل قول الشاعر (٤) .

وكلُ أخ يفارقه أخوه لعمرُ أبيك الا الفرقدان (٥٠) والأصع النص .

لأن غير [ يرفع (٦)] بتقدير الصفة ، معناه : أقب ل القومُ المغارون لزيد .

وتقدير / الصفة في الاستثناء بعيد . ٨٥ ـ أ

وإنما قال الله تعالى : ( َلُو ْ كَانَ فَيْمِيَا آلْهَهُ ۗ الاَ اللهُ َ لَفَسَدَ َتَا ) (٧)؛ لأن الكلام ليس مستقلا ، فصار الباقي جزءاً منه ، وتنمة له . فتقدر(٨) تقدير الصفة .

ألا عجبت عميرة أمس لما رأت شيب الذؤابة قد علاني تقول أرى أبي قد شاب بعدي وأقصر عن مطالبة الغواني وكل قريناة قرنت بأخرى ولو ضنت بها ستفرقان وكل أح مفارقه . . . . . . . ( المؤتلف والختلف للآمدي/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>١) في الاصل و أ و ح الاخبار . وهو تصحيف وتحريف والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في ح أيا .

<sup>(</sup>٣) راجع هذا البحث في المغني لابن هشام ١٩/١ حاشية الأمير .

<sup>(</sup>٤) هو حضرمي بن عام بن مجمع بن موألة ، صحابي ، شاعر ، فارس ، سيد ، وقبل البنت قوله :

<sup>(</sup>ه) في أ الفرقان .

<sup>(</sup>٦) في حير فع .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٨) في ح فقارب . وفي نسخة أشار اليها في الهامش « فَقَر ُبَ  $\sim$  .

وأما الوارد على النفي ، إن كان مستقلا كقولك : « ما جاءني القوم الا زبدا ، ، فهو كالاثبات .

والأصل فيه النصب . والرفع على تقدير البدل .

فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبداً كقولك : ﴿ مَا جَاءَنِي الْا زَبِدُ ۗ ﴾ وإلا : ﴿ مَاجَاءَنِي زَبِد ﴾ .

ولو عقبت الاستثناء بغيره (١) ، نصبته ، كقولك : « ما جاءني الا زيداً أحد ، (٢) ، بدليل قول الكميت (٣) :

فَمَا لِي إِلَا آلَ أَحْمَدُ شَيْعَةً ° وَمَا لِي إِلَا مَشْعَبُ الْحَتَىٰ مَشْعَبُ الْحَتَىٰ مَشْعَبُ

وكترل [ كعب بن مالك ] (٤) : القرمُ إلى علمنا فلك ليس لنا إلا السوف وأطراف القنا وزَرَّ (٥)

وقال بنو تميم : لا يجوز أن يقال (٦) ما جاءني أحد (٧) إلاحمارا /، لأن اسم أحد لا يطلق عليه ، فلا يقال فيه : رأيت أحدا . وجوزه أمل الحجاز وأجابوا بقولهم : ركبت أحد حمارى [والله أعلم ] (٨).

<sup>(</sup>١) في حالفيره.

<sup>(</sup>٢) في ح أخذاً.

<sup>(</sup>٣) هو الكيت بن زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشهورة في الهاشيات ص ٣٦ - ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الموجود في الاصل و حو أكقول زهير . ولعله تحريف من الناسخ ولم أجد البيت في ديوان زهير . ولكن نسبه التبريزي في شروح سقط الرند ص٠٠الى كعب بن مالك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد به المبرد في المقتضب ٢٩٧/٤ . وكلاها مرويه الناس إلى علمنا .

<sup>(</sup>ه) الشطر الثاني في أ مضطرب غير مفهوم .

<sup>(</sup>٦) في حيقول.

<sup>(</sup>٧) في حالقوم.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ح .

# 

#### وأما شرائط فثلاثة :

#### أحرها:

أن يكون متصلا بأول الكلام لأنه جزء منه ، والرجوع فيه إلى العرب وعاداتهم . ولو جوزوا انفصاله لبطلت أيمانهم ومواثيقهم وما وجب الوفاء [بها(۱)] .

وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنها أنه جوز تأخير الاستثناء . فإن صح ؛ فوجه بطلانه ما ذكرناه .

والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك .

أو يقال : أراد به إذا أضمره في وقت الاثبات وأبداه بعد ذلك فقد يقول : إنه يُديِّن .

ومذهبه : أن ما يُدَيِّنُ الرجل [ فيه (٢٠)] يقبل منه إبداؤه [ ابدا(٣)] .

وقيل : إنه أراد به في استثناءات القرآن ، وقد قال بعضالفقهاء: والتأخير فيه غير قادح ، لأن كلامه تعالى هو القائم بنفسه ، وهوواحد

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل به.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من - .

٥٥ - أ لا ينقطع (١١ ، / ولا إنفصال فيه .

وهذا فاسد .

لأن القرآن نزل على لسان العرب ، ونحن نتكام في الألفاظ ، فلا نفهم منها إلا ما يفهم من كلام الرسول (٢٠) .

وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون.

الشرط الثانى :

أن لا يكون مستغرقا ، لئلا يتناقض ، ووجه ظاهر .

وليس من شرطه [ استبقاء(٣)] المعظم .

خلافاً للقاضي .

واستدل : بأن المستغرق الها رد لحيده عن عادة العرب لا لتضمنه نفيا بعد الالتزام (٤) ، بدليل قبول (٥) قوله : عشرة إلى شاء الله تعالى . واستثناء التسعة عن العشرة ، حائد عن العادة .

قلنا : إنما رُد المستغرق لتناقضه ، وهذا غير متناقض .

نعم هو ركيك حائد ، لكن لا ننظر اليه في الأقارير ، بدليل قبول قوله : الا تسع سدس (٦) : ومُخمُس سبع ، وسبع (٧) سدس، فهذا ركيك ، ثم هو مقبول .

نعم لا يصدر مثله من الشارع لركاكته ، لا لتناقضه .

<sup>(</sup>١) في حيقطع.

<sup>(</sup>٢) أي الذي هو الكلام العربي . فلا يفهم منه إلا ما يفهم من كلام العرب .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ استيفاء. وهو تحريف من النساخ والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) من حوفي الأصل و أ الالزام .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٦) في حوسدس .

<sup>(</sup>٨) في أ وتسع سدس .

#### الشرط الثالث :

أن يكون الاستثناء من الجنس ، لأنه مشتق / من [ الثني (١) ] ٥٥.ب [ وكانه (٢) ] يثني الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفهم منه العموم . فلا معنى لقول القائل : « رأيت الناس الا حماراً » .

لأن الكلام لا يتناوله .

والشافعي دخي الله عنه ، جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع الى الجنس كما يقول المرء : « لفلان على ألف درهم إلا ثوب». إن فسره بقيمة ثوب رده اليه ، قبل . وإن فسره بعين الشوب ، لم يقبل . فهو بتقدير الرجوع الى جنس الدراهم .

وأبو حنيفة [ رضي الله عنه (٣) ] منع ذلك ، الا في استثناء المكيل عن الموزون ، والموزون عن المكيل .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أ من الشيء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح ففي الأصل من الشيء يثني .

<sup>(</sup>٣) في حرجه الله.

# الفصل لثالث

قال الشافعي رضي الله عنه : الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض بالواو الناسقة ، وعقب باستثناء ، رجع الى الجمل كاما . وبنى عليه قبول شهادة المحدود في القذف .

وقال أيضاً : لو أقر لبني عمرو وبني بكر الا الفساق ، يستثنى الفساق من (١) القبيلتين . وكذا في الوصية .

/ واستدل : بأن الجمل صارت [ كجملة (٢) ] واحدة بالواو العاطفة . وهذا ضعيف .

لأن الواو للنسق (٣) ، لا للجمع ، وكيف تجتمع حمل متناقضة كقولك : أكرمت بني عمرو ، وأهنت بني خالد ، وضربت بني زيد؟ . وليس هذا كقوله : « رأبت زيداً وعمرا » .

لأن قوله : ﴿ وعمرا ﴾ لا يستقل بنفسه •

فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل تحكم .

<sup>(</sup>١) في ح عن .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل لجملة .

 <sup>(</sup>٣) راجع ما ذكرناه عن لفظة النسق التي يستعملها الغزاليمنا في ص ٨٣ - ٨٤
 لتعرف مراده بها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

رجع الى الكل .

وناقض في [الوصية (١٠)] كفوله : ( أوصيت لبني زيد ) [وبني (٢٠)] بكر المساكين منهم ، قال : يرجع اليها .

والتحكم أيضاً بالانحصار باطل .

اذ لا يبعد أن يقول الرجل : أوصيت لبني فلان ، وبني فلاث الا الفساق ، ويعني به استثناءهم عن الكل .

ولكن اللفظ متردد ولا قرينة .

فالوجه : التردد ، وابطال النحكم بكلا الجانبين .

نعم يُساعَدُ الشَّافعيُ رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية لتعارض الاحتالات ، ووجوب الاقتصار على المستيقن (٣) .

[ ( ويوافقه (٤٠) في مسألة المحدود في القذف ، ولأن الجملة فيه ( قوله (٥٠) : ( وأوائيك مم الفاسقُون (٦٠) ، وهو وصف ، وذكر علة ، فلا يرجع الاستثناء الله أصلا على وجه الانحصار (٧٠) ] .

 <sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أفي الصفة .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أولبني .

<sup>(</sup>٣) في ح المستبقى .

<sup>(</sup>٤) من حوفي الأصل « ولم يوافقه » .

<sup>(</sup>ه) من حوفي الأصل كقوله .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ من سورة النور .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين الكبيرين فيه اضطرابكا هو ملاحظ، وأظنه ناشئاً عن سقط أو تحريف في الكلام. وهو على هذا الترتيب في جميع النسخ. وعلى كل حال فراد الغزالي مفهوم إجالاً، وقد ذكر، الامام الرازي في تفسيره ٣ ١٦٢/٢ حيث قال عند سرد أدلة الشافعية في أن الفاسق تقبل شهادته ان تاب:

<sup>«</sup> وثالثها : ان قوله: ( واولئك م الفاسقون ) عقيب قوله :( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشهادة كونه فاسقاً ، لأن ترتيب الحكم على =

## الفص<u>ب</u>ل *الرابع* في

#### تمييز الخاص عن الاستشاء

فليعلم (١) أن العام قد يكون عاماً لذاته كالمذكور ، والمعلوم ، فلا تخصيص فيه .

وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود ، والجوهر ، وما ضاهاه .

فالحاص لذاته كالواحد الذي(٢) لا يتجزأ .

والحاص بالإضافة مثلًا كالثلاثة ، خاص بالإضافة الى ما فوقه (٣) عـام بالاضافة الى ما دونه .

وحد الخاص في غرضنا : القرل الذي يندرج تحتـه معنى لا يتوهم اندراج غير. معه تحت مطلق ذلك اللفظ.

الوصف مشعر بالعلة، لا سيا إذا كان الوصف مناسباً، وكونه فاسقاً يناسب أن لايكون مقبول الشهادة ، إذ ثبت أن العلة لرد الشهادة ليست إلا كونه فاسقاً ، ودل الاستثناء على زوال الفسق ، فقد زالت العلة . فوجب أن يزول الحكم لزوال العلة » أه .

وأظنه موافقاً لكلام الغزالي ومعبراً عنه كما يفهم من خلال كلامه .

ونحن لو حذفنا الواو في قوله « ولأن » ؛ لاستقامالكلامنوعاً ما،والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) في ح ليعلم .

<sup>(</sup>٢) في أ التي .

<sup>(</sup>٣) في أ ما فاقه .

والفوق بين الاستثناء وبين التخصيص ، أن الاستثناء جزء من الكلام / ، ولهذا يعتبر اتصاله مخلاف التخصيص .

والآخو: أن النخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين انه المراه به ، والاستثناء ليس بيانا ، فإنه إذا قال لفلان على عشرة إلا خمسة لا يبين أن العشرة أريد بها الخمسة ، ولكن العشرة للعشرة تبين أنه الخمسة يتبين بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق ، ولكنا [تبيناه(۱)] عند التخصيص ، وعن هذا كان الاستثناء رافعاً وناسخا(۱) ، ولم يكن التخصيص كذلك .

والاستثناء مجوز اتصاله بالنص .

والتخصص لا يتطرق الى النص .

نعم يتطرق الاستثناء الى الظاهر أيضًا ، إذ يقول: رأيت الناس إلا ثلاثا(٣).

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أبيناه .

<sup>(</sup>٢) في حرفعاً ونسخاً .

<sup>(</sup>٣) في أ إلا فلاناً .

# كتاييب الثاويل

يتقدم(١) على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم الى الالفاظ ، والى ما عداها .

وغوضنا ذكر الالفاظ وضبطها ، إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل . ثم هي / تنقسم الى : الفاظ القرآن ، والى الفاظ الرسول .

فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى: ما يقطع بفحواه ، وهو النص .

والى ما يظهر معناه مع احتمال ، وهو الظاهر .

والى ما يتردد بين جهتين من غير ترجح ، وهو المجمل .

والفاظ الرسول تنقسم الى:

متواتر : وهو نازل منزلة القرآن في النمسك به ، [وفي انقسامه (۲)] فانه مقطوع به .

والى المنقول آحادا: وهو الذي لا يقطع بأصله ، وهو أيضا ينقسم الى : نص ، وظاهر ، ومجمل ، كآيات القرآن .

ولفظ الصحابي، إذا رأبناه دليلا ، فهو كالأخبار .

والآن إذا انضبط مأخذ الالفاظ ، فلا بد من بيان أقسامه ، ومجموعها : النص ، والظاهر ، والمجمل .

<sup>(</sup>١) في حاليتقدم.

<sup>(</sup>٢) في حوانقسامه .

#### اما النصى:

فقيل في حده: إنه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق اليه احتال . وقبل : هو اللفظ الذي يستري ظاهره وباطنه .

ولا يرد عليه الفحوى المفهوم على القطع .

وإن كان لا يسمى نصا ، فهو مفهوم النص وفائدته ، فلا يسمى نصا .

م أم قال الاصوليون: لا يوجد على مذاق هذا الحد في نصوص ٦٠- الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة ، كتوله تعالى: (قُلُ هُوَ اللهُ أَحد)، وقوله تعالى: (قُلُ هُوَ اللهُ أَحد)، وقوله تعالى: ( عمد رسول الله(١٠) )، وقوله [عليه السلام(٢٠)] في قصة العسيف(٣): ( أُغَدُ يَا أُنَيْسُ على امرأة هـذا، فإن اعترفت فارجُمها(٤))، وقوله عليه السلام لابن نيار الانصاري(٥): ( مُجزي عنك ولا مُجزي عن أحد سواك(٢٠))، فإنها الفاظ صريحة بعيدة عن الاحتمال.

وأما الشافعي رضي الله عنه فانه سمى الظاهر نصا، ثم قال: النص ينقسم الى ما يقبل التأويل، والى ما لا يقبله .

والمختار عندنا(٧): أن يكون(١) النص ما لا يتطرق اليه التأويل(٩)، على ما سيأتي شرط التأويل.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) العسيف : الأجير .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري في كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة ، ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجة في كتاب المحدود ، والنسائي في كتاب آداب القضاء ، واحد بن حنبل .

<sup>(</sup>ه) أي حين قال لرسول الله : والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود .

<sup>(</sup>v) في أعند .

<sup>(ُ</sup> ٨ ) وَفِي نسخة أشار اليها بالهامش : أن نقول .

<sup>(</sup>٩) في ح تأويل .

وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة ، لا مانع في الشرع منه ، إذ معنى النص ، قريب من الظهور .

تقول العوب : نصَّت الظبية إذا شالت رأسها وظهرت ، وممي الكرسي منصة ، إذ تظهر عليها العروس .

وفي الحديث وكان إذا وَجَدَ فَجُوءً (١) نصَّ(٢) . .

٣٠ـب ولو شرط / في النص انحسام الاحـمّالات البعيدة كما قـــال بعض أصحابنا ، فلا يتصور لفظ صريح .

وما عدود من الآيات ، والاخبار ، تتطرق اليها احتالات .

[ فقوله و قــُل(٣) ] هو َ اللهُ أحـَدُ ، ؛ يعني : إله الناس دون الجن .

وقوله : ( مُنجِّزي عَنَكَ ٢٦١ ) ؛ أي : تثاب عليه .

وقوله: ( إِن اعْتَرَ فَسَتْ فارجُمها (٧) ) ؟ أي : اذا لم تتب.

فهذه احمالات بعدة تطرقت الما .

فالوجه: تحديده عا ذكرناه.

<sup>(</sup>١) في حفرجه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ه/٢ النصُّ : التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة . وأصل النص : أقصى الشيء وغايته . ثم سمي به ضرب من السير السريع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح. وفي الأصل « قوله هو الله أحد » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>ه) في هامش الأصل قوله « و إلى أي زمان كذا فيالنسخ ولعلم على اسقاط أو» [ه.

<sup>(</sup>٦) أي في الحديث السابق ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) أي في الحديث السابق ص ١٦٥.

#### [ وأما الظاهر :

قال الاستاذ ابو اسحاق<sup>(۱)</sup>]: هو المجاز ، والنص: هو الحقيقة ، ورب مجاز هو نص ، كفرله: الخمر محرمة<sup>(۲)</sup> ، والتحريم لا يتعلق بالخمر حقيقة . وقوله تعالى : (والحافظات<sup>(۳)</sup>) ، بعد قوله : (والحافظين فروجهم (۳)) ؛ مجاز في حفظ الفرج على الحصوص . وهو نص في مقصوده .

وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز ، وهو مفهوم قطعا . فالوجه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الظن / فهم معنى منه في ٦٣ ـ أ غير قطع .

# مسسألة

لا يتمسك بالظواهر في العقليات ، لأن الطاوب فيها القطع (٤) وينخرم ذلك مادنى احتال .

ويكفي المعترض(١٥) ابداء احتمال ، ولا محتاج الى تعضده بدليل .

وأما النص: فجرز أبو هـاشم التمسك به في العقليات ، وقــال : الوحدانية ثابتة بقوله: قل هو الله أحد .

قال القاضى : يجوز التمسك به في كل معقول بنحط اثباته عن اثبات

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ح . وفي الأصل ﴿ مَسَالَة : قال الاستاذ رضي الله عنه الظاهر هو الجاز » والذي في ح هو الصواب لأنه لم يعنون للنص والهجمل بـ مَسَالَة .

<sup>(</sup>٢) كلمة الخمر ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) الآية ه٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>ه) في حالمعترض.

الكلام للباري ، فانه مستند السمعيات ، كما في مسألة الرؤية ، وخلق الافعال ، ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فيه(١).

#### اما المجمل :

مشتق من قولهم أجملتُ الحساب، إذا جمعتَ مفرقه(٢)، ولهذا يكن تسمية العام مجملا، لاشتهاله على الآحاد .

والمجمل في غرضنا : ما لا يفهم معناه .

وكذا المبهم .

واشتقاق المبهم من قولهم: أبهمت الطريق، إذا تتبع آثار السالكين بالمحو ، ومنه الفارس المبهم ، وهو الكمي المقنع الذي لا تدرى عينه .

ثم قد يقع الاجمال في المحل ، والمقدار ، [ والمصرف(٣) ] ، /

كقولك: لفلان في بعض ما لي حق(٤) .
وقد يرتفع البعض ، ويبقى البعض ، كقوله ( وآتـُوا حـَقــُهُ يَوْمَ

وقد يرتفع البعض ، وببقى البعض ، كقوله ( وآتـُوا حَقَـهُ يَوْمَ حَصادِهِ (١٠) ، بَـيْن الوقت ، والمحل ، وبقي المقدار مجملا .

#### ومثار الاجمال ثلاثة:

صفة مجهولة ، كقوله ( مختصينينَ غَمَيرَ مُسافِحِينَ (٦٦) ) ؛ فإن الإحصان متردد بين صفات .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ح متفرقة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل و ح و أ والمصرف . وفي المستصفى والتصريف . ومثاله المختار
 الفاعل والمفعول ( المستصفى ١٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مثال للاجمال في الحل.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٤١ من سورة الانعام .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من النساء.

[ وزبادة (١٠) ] مجهولة ، كما اذا فرض ورود الشرع بتوقف صحـــة الصلاة على زيادة فيما عهد ، ولم تتبين الزيادة .

[ و(٢) ] نقصان مجهول ، كقوله : لفلان على عشرة إلا شيئا ، ولهذا لا يتمسك بعموم قوله ( [ افعكوا(٣) ] الحكيو (١٠) ) ، لأن المستثنى عنه مجهول في نفسه .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ [ وبين زيادة ] ولعلما زيادة من الناسخ. إذ لا معنى للترديد . لأن كل واحدة من الثلاثة المذكورة مثار للاجال . وإلا فالكلام غير مستقيم .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ من سورة الحج. وراجع ص ٣٥١ مسألة ١٠.

فصل

### في بيان المحكم والمنشابر

قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب .

قال واصل بن عطاء (١) ، وعرو بن عبيد (٢) : الحسكم هو الوعيد الوارد على الجرام (٣) والكبائر .

والمتشابه سا ورد منه على الصغائر .

قال الاصم(٤): المحكم: نعت رسول الله يَرْبَانِينَ فِي النَّـــوراة ، والكتب المنقدمة .

والمنشابه : نعته في القرآن .

٣- ١ [ وقال(٥) ] / بعض السلف : الحروف المقطعـة في ابتداء السور متشابهة ، وما عداها فمحكمة .

<sup>(</sup>١) هو واصل بن عطاء البصري ، الغزّال المتكام، سمع من الحسن البصري وغيره. كان من أجلاد المعتزلة . ولد سنة ثمانين بالمدينة ، له تصانيف ، مات سنة احدى وثلاثين ومائة ( الميزان ٤/٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن عبيد التميمي مولام ، أبو عثمان ، البصري ، المعتزلي المشهور ، روى عن أبي العساليه والحسن ، وعنه الحمادان والقطان مات سنة اربع وأربعين ومائة ( تقريب التهذيب ٧٤/٢ ـ خلاصة تذهيب الكمال /٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح الجرائر .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن حالم بن علوان الأصم من قدماً المشايخ بخراسان صحب شقيقا البلخي مات سنة سبعوثلاثين وماثنين .

<sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل فقال.

[ وقال آخرون: المتشابه: ما ورد عليه النسخ، والباقي محكم (١٠) وقال آخرون: المتشابه: ما عسر اجراؤه عسلى ظاهره كآية الاستواء، واليه ميل ابن عباس رضي الله عنها.

وأما الزَّجَّاج (٢) فقال (٣) : الكل محكم إلا آيات القيامة ، فإنها متشابهة ، إذا لم يكشف الغطاء عنه . بدليل قوله ( فيتَبْعِثُونَ ما تشابه منه (١٠) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القيامة (٥) ، بدليل قوله [ عز وجل (١) ] : ( يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة (٧) ) .

ويشهد لكونها متشابهة قـــوله تعالى : ( إن السَّاعَة َ آتِيَة ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخُهُ فِهَا ( أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال المفسرون : على نفسي (١٠ . فإنه أخفاها تحقيقاً عن غيره . وقال تعالى : ( وَمَا بَعْلُـمُ تَأْوِيـلهِ إِلاَ اللهُ (١٠) ) . يعني

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق ، ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج . كان من أكابرأهل العربية ، وكان حسن العقيدة ، له مصنفات كثيرة منها « المعاني في القرآن » توفي سنة احدى عشرة وثلاثمائة . ( نزهة الالباء لابن الانباري /١٦٦ ـ مراتب النحويين للحلبي/٨٣ ـ بغية الوعاة ١١/١ ٤) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ قال بدون فاء والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من آل عمران.

<sup>(</sup>ه) في ح الساعة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٧ من الأعراف.

<sup>(</sup>٨) الآية ه١ من سورة طه .

<sup>(</sup>٩) في ح نفسه .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٧ من آل عمران .

[ حاله(١) ] . وعليه وقف أبو عبيد(٢) ، وابتدأ من قوله ( والرَّا سِخُونَ [ في العلم(٣) ](٤) ) ، إذ العاوم كلها محيط بها الراسخوت فيها ، وليس هذا من غرض الاصول .

وغرضنا من المتشابه في الآيات المتضمنة للتكاليف محال ، ويتبين المقصود منه برمم (٥) مسألة .

# مسك الم

/ قال(٦) مالك لما سئل [ عن الاستواء(٧) ] : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

وقال سفيان بن عيينه (٨) : يفهم منه ما فهم من قوله : ( مُمَّ

٦٤-ب

<sup>(</sup>١) في النسخ كلها ماله بالميم و لا معنى لها والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة ، كان ديناً ورعاً ، ويعد من أنقن أهل زمانه ، أثنى عليه كبار الأثمة توفي بمكة سنة ثنتين أو ثلاث وعشرين وماثنين . ( نزهة الالباء /٩٦ - معجم الادباء ٤٥٢ - ٢٦١ الجزء ١٦ طبقات الشافعية ٧/٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في ح.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من آل عمران.

<sup>(</sup>ه) في أ بسحر .

<sup>(</sup>٦) في حوقال .

<sup>(</sup>v) ساقطة من ح وبدلها « وعنه » .

<sup>(</sup> A ) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أحد أثمة الاسلام روى عن عمرو ابن دينار والزهري وخلق ، وعنه شعبة وابن المبارك وأحد وأمم . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز مات سنة ثمــان وتسعين ومائة . وعمره ١٠ عام ( الخلاصة / ٢٢ ) .

استُّوَّى ۚ إِلَى السَّاءِ (١) ) .

وقد تحزب الناس فيه ، [ فضل ٢٠٠ ] فريق وأجروه على الظاهر ، وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان لم يجزموا .

وفاز من قطع بنفي الاستقرار .

فإن تردد في مجمله ، ورآه ، فلا يعاب(٣) عليه .

وتكلف تعلم (٤) الادلة على نفي الاستقرار ، لا نراه واجبا على آحاه الناس ، بل يجب على شخص في كل اقليم أن يقوم به ليدفع البدع إذا ثارت .

فاذن المتشابة : ما لا يفهم معناه ، وذلك محال في محل التكليف، فنعلم قطعا أن هذه الآية ما أريد بها الاستقرار ، فلا تشابه فيها .

نعم الحروف المقطعة إن كانت متشابهة فلتكن ، فليس ذلك مما كلفنا فهمه .

هذه مقدمات كتاب التأويل ، ولا يتوصل إلى مقصوده ؛ الا برسم مسائــــل يتعرض فيها للتأويلات الصحيحة والفاسدة ، ومجموعها ثماني عشرة مسألة (٥) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من حوني الاصل وضل.

<sup>(</sup>٣) في حمعاب .

<sup>(</sup>٤) في ح نقل.

<sup>(</sup>ه) في الواقع لم يذكر إلا سبع عشرة مسألة . إلا إذا أضفنا اليها مسألة الاستواء . وعلى هذا فيكون المجموع ثماني عشرة مسألة .

# مسكاله (۱)

قالت المعتزلة(١): لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد . فان الحبر لا يقطع بأصله ، بخلاف القرآن .

وقالت الفقهاء(٢) : مخصص<sup>(٣)</sup> به ، لأنه يتسلط على فحراه ، وفحواه غير مقطوع [ به (٤) ] .

قال القاضي: أنا أنوقف فيه ، إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحرى، ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحرى (٥) غير مقطوع الأصل.

والختاد : أنه يخصص ؛ لعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا نصا ينقله (٦) اليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن ، كيف ؟ وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد ؛ وهو أعظم من التخصيض .

ولما أن هموا بقسمة تركة رسول الله ﷺ ؛ نقل أبو بكر عنه أنه

<sup>(</sup>١) وبهذا قال الحنفية ، بناء على أن حكم العام قطعي، قال في التوضيح « وعندنا هو قطعي مساو للخاص فلا يجوز تخصيصه بواحد منها » أي القياس وخبر الواحد لأنه ذكر أن الشافعي يخصصه بها ( ٢٠٤/١).

وهناك تفصيل لابن أبان ، والكرخي ( راجع الاحكام ٣٠١/٣ - جمع الجوامع ٢٧/٢ وابن الحاجب .

<sup>(</sup>٢) ونقله الآمدي وإبن الحاجب عن الأنمة الاربعة . قال ابن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب : « هذا ما نقله المصنف ، والحنفية ينكرونه » أه . ونقل في تيسير التحرير ٢٦٧/١ عن عبد القاهر البغدادي من المحدثين أن أبا حنيفة بقول بأن العام قطعي الدلالة . ومعنى هذا انه لا يخصصه بالآحاد والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها « و يخصص به » بالواو .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

<sup>(</sup>ه) في أبالفحوى .

<sup>(</sup>٦) في حينقل.

قال : ( نحنُ (١) معاشِرَ الانبياءِ لا أُنورَ تُ (٢)) . فتركوه . وإن كان آنة الوراثة تشمله بعمومها (٣) .

وأما القياس : فقد اختلفوا في تخصيص عموم القرآن به ، كما في الحبر .

ونحن نتوقف فيه .

إذ لم يثبت من الصحابة فيه نفي / ولا<sup>رع)</sup> إثبات . وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة ؛ فهو كالحبر .

## مسالهٔ (۲)

تأويل الراوي الحديث مقدم ، فإنه حضر ؛ فكان أولى بفهم القرآن (٥٠). وتخصيصه لا يقدم ، لاحتال أنه اعتمد فيه القياس .

ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه .

وعند القاضي على رواية .

لأن احسان الظن به ؛ يقتضي حمله على ضعف وجد • في الحديث ، وإن أسىء الظن به ؛ فلا نقبل روايته .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه الامام احمد بلفظ ( إنا معشر الانبياء لا نورث )وبلفظ (لانورث ما تركناه صدقة ) وروى الحديث بألفاظ مختلفة ولكنما متفقة على معنى واحد والبخاري ومسلم ، ومالك ، والشافعي ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو داود الطيالسي . قال الامام الذهبي ولفظ نحن معاشر الانبياء لا نورث ليس في شيء من الكتب الستة . قال ابن السبكي والام كا قال ، بل ولا رأيته في شيء من كتب الحديث، وبلفظ « إنا » موجود ، ولكن في غير الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) في ح بعمومه .

<sup>(</sup>٤) قي ح واثبات.

<sup>(</sup>ه) أي والحديث . لأن الكلام في تأويل الحديث.

قال الشافعي رضي الله عنه : لا يقدم ، والحديث حجة عليه وعلى غيره ، فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام .

والختار : أنه ان أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية ، أو على نسيانه ؛ فُعيلَ ذلك جمعا بين قبول الحديث ؛ واحسان الظن .

وان نقل مقيداً أنه مخالف (١) الحديث مع علمه ؛ فالحديث متروك. ولو نقل مذهبه مطلقاً ؛ فلا يترك (٢) ، لاحتمال النسيان . نعم يرجح علمه حديث بوافق مذهب الراوى .

# مسالهٔ (۳)

زع أبو حنيفة رضي الله عنة أن حل المطلق على المقيد زيادة ٢٦- أعلى النص / ، وهو نسخ ٣٠٠

وجعل ايجاب الرقبـــة المؤمنة في الظهار ؛ اعتباراً له بالقتل من هذا الفن .

ثم اختلفوا في وجه النسخ .

فقال قائلون : وجهه أن فيه شرط الايان ، والنص لم يقتضه . وهذا هوس .

اذ يجب من مساقه على الرسول عليه السلام أن يبين أحكام الشرع دفعة واحدة .

فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه ؛ فأمره بالصوم بعـــده ينبغي أن يكون نسخا .

<sup>(</sup>١) في ح خالف.

<sup>(</sup>٢) أي الحديث.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسالة في ( تيسير التحرير ٢٠٣٠/١ - التلويح على التوضيح (٣) ٢ ) من كتب الاحناف.

وهذا ظاهر البطلان .

وقال المحققون: اقتضى النص اجزاء كل ما يسمى رقبة ، فشرط الايمان يغير مقتضى النص

وهذا أقوى لهم في مسألة النية في الوضوء ، فان الله تعالى تولى بيان أفعال الوضوء وأركانه ، فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل ما يعرض له ، وشرط النية زبادة عليه .

قال الشافعي وضي الله عنه : الزيادة على النص تخصيص ، والها قال ذلك لأنه يسمى الظاهر(١) نصا .

والختاد : ان الزيادة على النص نسخ (٢) • حتى لو ثبت نص في القتضاء الاقتصار ؛ فضم شرط اليه ينسخه • وما نحن فيه تخصيص •

وأجمع أصحابنا / على جواز حمل المطلق على المقيد اذا تدانت الواقعتان . ٦٦ـب وإن انحدت الواقعتان فهو مقول به باجماع الأمة .

وان تباعدتا من كل وجه فهو بمنوع بالاجماع ، كشرط الشهادة في اليمين مثلا ، لأن الله تعالى قيد المداينات بها .

والضابط فيه ما قاله القاضي : انه اذا اختلف في الواقعتين الموجبُ والموجّبُ ؛ فلا اعتبار .

وان اتحدتا جميعا ؛ فلا بد من [ الحمل(٣) ] .

<sup>(</sup>١) في أالضاهر.

<sup>(</sup>٢) هذا هو اختيار الغزالي في المسألة على تفصيل ذكره في المستصفى . وليس هو رأي الجمهور . فقد ذهبت الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، وجاعة من المعتزلة كالجبائي ، وأبي هاشم . إلى أنها لا تكون نسخاً . وقالت الحنفية : تكون نسخاً . وهناك من فصل . راجع المستصفى ١/٥٧ - الاحكام ٣/٥٥ ١ - نهاية السول ٢/٣٠ - ارشاد الفحول لشوكاني / ٤٢٠ - جمع الجوامع حاشية البناني ٢/١٩ - وغيرها من كتب الاصول لتقف على الآراه مفصلة في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ المجمل بدل الحمل. وهو تحريف من النساخ قطعاً .

وان اتحد الموجّبُ واختلف الموجِبُ ففيه الحلاف ، ومثاله : شرط الايمان في كفارة الظهار لثبوته في القتل .

ثم قال قائلون من أصحابنا يجوز الحمل عليه [ تحكما(١) ] . وهذا باطل .

اذ لا يقتضيه عقل ولا نقل ، واللفظ غير مشعر به . فلا بد من اذن من استنباط .

ثم قال قائلون: لا يجوز الاستنباط من محل التقييد ، فليكن من محل آخر ، وهو عدم اجزاء المزيد [ عليه (٢) ] بالاتفاق . وهو باطل .

فان المستنبط من محل التقييد ؛ ان كان مخيلا صلح الجمع ، والا فهو باطل لعدم الإخالة .

٦٠- أ ولنا في الرد على ابي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة (٣) / مسالك:

#### احرها:

أن نعارضه بقوله ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ (٤) ) ، وقد خصصه ، فشرط فيه الحرز ، وانتفاء الشهات (٥) .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أحكاً . ومراده أن هذا البعض قال بحمل المطلق على المقيد بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع . وان هذا القول تحكم باطل .

<sup>(</sup>٢) قال الآمدي في الاحكام ٧/٣ والختار: انه ان كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثراً. أي ثابتاً بنص أو اجماع؛ وجب القضاء بالتقيد، بناء عليه. وان كان مستنبطاً من الحكم المقيد، فلا، اه.

والذي في الأصل و ح إجزاء المزيد بالاتفاق ، وهذا لا معنى له ، ولذلك كان لابد من زيادة لفظة عليه ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٣) في أثلاث .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ من المائدة .

<sup>(</sup>ه) في حالشبهة .

ونص الرب تعمالي على ذوي القربي ، فزاد ابو حنيفة رضي الله عنه الحاحة .

ونص الرب جل وعز على الرقبة ، فزاد بالاتفاق السلامة ، حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجزىء الأخرس . فترك النص باجتهاد انفرد فيه .

والاخرس يسمى رقبة

كيف؟ وقد قال: الأقطع يجزى.

#### المدلك الثاني :

ان التخصيص ينقسم الى:

تخصيص الإبهام كقوله (اللفقراء (۱۱))، فخصصه بثلاثة منهم من غير اختصاص بوصف .

والى تخصيص تمييز كقوله ( اقتلوا المشركين ) ، فخصص بأهل الحرب ، دون أهل الذمة ، ولم يكن ذلك نسخا .

واسم الرقبة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم ؛ كاسم المشركين وكاسم (٢) الفقراء في تناوله لجميع الفقراء ؛ فليكن هذا تخصصاً كذلك .

#### المدلك الثالث:

/ ان تقول : إن ادعوا أن قوله تعالى :( فَـتَحَرِيرُ رَقَـبَةً (٣) ) ؟ ٦٧.ب نص في نفي شرط (٤) الايمان ، فقد افتروا على اللسان .

<sup>(</sup>١) في قوله « إنما الصدقات للفقراء » الآية ٦٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في أواسم .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ « فإعتاق » والذي في آية الظهار « فتحرير » والآية هيالثالثة
 من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) في أ فشرط .

فإن اعترفوا بكونه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بقياس سديد ؛ فليجز ، إذ لا منع منه ، كيف ؟ وهو ضعيف الظهور .

وإن الغرض من سياق الآية تمهيد (١) أصل الكفارة ، لا ذكر الصفات ، بدليل أنه لم يتعرض السلامة .

فإن قيل : كرر الرب تعالى الإيمان في كفارة القتل ثلاث مرات ، فلو كان شرطاً في الظهار [ لذكره(٢) ] مرة واحدة .

قلنا: سبب تكريره [ ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم (٣) ] فلو اقتصر لتخيل أن الكافر مجز عن الكافر ، والمسلم عن المسلم .

# مسال (٤)

قال وسول الله عَلِيَّةِ: ( أَيَّمَا امرأَةً نَكَمَّتُ بِغَيْسِ إِذَنَ وَلَيْهَا فَنَكَاحِهَا بِاطْلُ (٤٠٠) .

حل ابو حنيفة وضي الله عنه الحديث على الأمّة .

فاعترض عليه بقوله : (فإن وطيئها فلها المهر(٥) ) . والأسة لا تستحق .

فحمل على المكاتبة.

[ وزءم(٦) ] أن هذا تأويل صحيح ، لأن المرأة امم عام يتناول /

(١) في حتقعيد.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ لذكرها . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في أبدل هذه الجمِلة قوله « ثم ذكرها بين ظهراني المسلم » .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه أبو عوانة ، وابن حبان ، والحاكم ، قال ابن كثير : وصححه يحيى بن معين ، وغيره من الحفاظ .

<sup>(</sup>ه) هذه تتمة الحديث.

 <sup>(</sup>٦) من حوف الأصل و أ . وزعوا .

الإماء ، والمكاتبات، والحرائر ، ويندرجن تحته اندراجاً واحداً ، ولايندرجن في حكم التبعية ، إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ ، ومثل هذه اللفظة يجوز نخصصها بالحرائر ، فكذا بالإماء .

[قال(١)]: ولا يغني قولكم: إنه لو أراد المكاتبة لنص عليها ، فإن هذا يطرد في كل عام يخصص .

وهذا النأويل عندنا باطل قطعاً بمسالك خسة :

#### الاول:

أنه عليه السلام أطلق كلمة" لاح فيها قصد العموم .

والعام إذا ظهر فيه قصد العموم المتكلم فيه ؛ لا يخصص .

ودليل قصد العموم: أنه صدار الكلام بردأي ، وهي من أدوات الشرط ، وهي من أعم الصيغ ، ولهذا لم يتوقف فيها الواقفية .

ثم لما فرغ منها أكده بكلمة (ما) ، وهي من المؤكدات المستقلة بنقسها (٢) ، إذ هي من أدوات الشرط ، وردت مؤكدة للعموم ، لا تستقل كقولك : (رأيت القوم بجملتهم »، فهي أيضاً تقتضي العموم .

ثم قال: (فنكاحها باطل).

ذكر جملة مستقلة / ثم رتب عليها جملة أخرى ، فوقعت الجملة الاخيرة ٦٨.ب جملة موقع الجزاء من الشرط ، والجملة الأولى في محل الشرط .

وهو كقول القائل : « بيع لازم فيفيد الملك » . فهذه ثلات قرائن دلت على القطع على قصد العموم .

<sup>(</sup>١) من أوفي الأصل و حقالوا .

<sup>(</sup>٢) أي في إفادة العموم كما قال في المستصفى ( ١٦٠/١ ) .

فلا يظن برسول الله عَلَيْكَ – وهو الشارع للاحكام، والقادر بفصاحته على الإنبان بعبارة ناصة على الغرض – بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به أخص الصور.

وقد كان عليه السلام عالماً بمواقع الكلام ، وما يفهم منها ، وعلم انه لا يفهم من قوله : ( ايما امرأة ) ؛ المكاتبة .

### المسلك الثاني:

علمنا على القطع أن الصحابة ما فهموا المكاتبة منه ، وغايتنا الاقتداء بهم في الناويل .

#### المدلك الثالث:

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا ؛ لم يفهم منه المـكاتبة ، ولو فسر به ؛ لنسب الى الإلغاز .

### المدلك الرابع :

أن القرائن قد تجعل العام نصاً يمتنع(١) تخصيصه ٠

مثاله [أن(٢)] المربض إذ قال لغلامه ولا تدخل علي الناس ، ، ٩ - أ وقرينة الحال تشهد لنأذيه بلقيانهم / ، فأدخل عليه العبد جماعة من الثقلاء ، وزعم أني خصصت لفظك بمن عداهم ، استوجب التعذير

### المسلك الخامسي:

أن العدول عن الظــاهر قد يقرب بعض القرب [فيقبل(٣)].

<sup>(</sup>١) في ح بمنع .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ فقبل. والصواب ما أثبته.

واذا بعد رُدٌّ ولم يقبل.

بيانه : ان من يقول : « التقيت اليوم بأسد » . إذا فسره بشجاع عظم ؟ يقبل تفسيره لقربه .

ولو حمــل على الأبغر لاختصاص الأسد من بين سائو الحيوانات بالبَخَر . رُدَّ كلامُه ، ونسب الى الهذيان ، لبعده عن الظاهر .

وَحَمَٰلُ قُولُه ( أَيُّهَا امرأة ٍ ) على المكاتبة ؛ حَمَٰلَ الأسد على الأبخر وتفسيره به .

فإن قيل : أليس لو صرح بـ م رسول الله بَهِ بِهِ بَاسَتُناء الكل إلا المُحانبة ؛ لـكان اللفظ صحيحاً .

والتخصيص كالاستثناء .

قال القاضي : مثل هذا الاستثناء عندي باطل ، لأنه يستغرق معظم المقصود ، كقوله : على عشرة إلا ستة .

والختاف: صحة هذا الاستثناء في الأقارير ، ولكنه يستحيل صدوره عن ذي الجيد في كلامه ، فإنه إلغاز ، وحَيد عن منهج / كلام الفصحاء. ٦٩-ب ثم ليس كلما يجوز استثناؤه الشارع يجوز ذلك لنا(١) ، فانه له أن يتحكم(٢) بتغيير لفظه ، وليس لنا ذلك .

والجُمَلة المغنية (٣) أن المسميات الحَاصة تقصد بالتخصيص والتنصيص عليها . فأما أن يعبر عنها بالفاظ عامة مَمُحال .

<sup>(</sup>١) في حمنا.

<sup>(</sup>٢) في أيحكم.

<sup>(</sup>٣) في حرالمعينة .

# مسالهٔ (٥)

حمل ابو حنيفة قوله عليه السلام ( لا صيام لمن [ لم(١٠) ] يبيت الصيام من الليل(٢٠) على(٣) القضاء والنذر .

وهو باطل.

لأن قوله لا صيام ؛ صيغة للتبرئة (٤) ، وهو يقتضي العموم في الوضع ، والذي يبتدر الى الفهم منه الصيام (٥) المتأصل المترسخ في الشريعة ، وهو صوم رمضان ، فإنه ركن الدين ، فلا يظن به عليه السلام أنه يطلق لفظ الصيام عاما ويريد القضاء على الحصوص من غير قرينة ، وخصوص (٦) واقعة .

إذ لا يفهم ذلك منه قطعا.

فان قيل: ليمتع كل تخصيص [ من أجله(٧)].

قلنا : اللفظ عام لا يخصص (^) إلا بقرينة تقترن به ، فإن لم تكن قرينة امتنع تخصيصه (٩) .

<sup>(</sup>١) زيادة من حكما هو الحديث . وليست في الاصل .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وإن ماجه ، وأحد . ومال الترمذي والنسائي إلى وقفه على « حفصة »، وصححه مرفوعاً ابن خريمة ، وابن حبان ، والدارقطني . عن حفصة « لا صيام لمن لم يفرض الصيام من الليل » .

<sup>(</sup>٣) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في ح التبر.

<sup>(</sup>ه) في حالصوم.

<sup>(</sup>٦) ليست في أ.

<sup>(</sup>٧) بدلها في حرالاجله.

<sup>(</sup>٨) في ح العام لا يخصص . وفي أ عام لا نخصيص .

<sup>(</sup>٩) من أ. وفي الاصل تخصيصها .

والقرينة كقوله: ﴿ أَحَسَنُوا الَّى النَّاسِ ﴾ مثلاً ، يَعَلَمُ بَالقَرَيْنَةُ انْهُ مَا أَرَادَ جَمِيْعِ النَّاسِ / فِي جَمِيْعِ الاحوال .

و كقوله عليه السلام: ( في سائيمة الغَنْم زكاة (١١)) يتتضي وجوبها فيا دون النصاب ، ولكن اعتمد على فيم النصاب قبل ذلك .

قالوا(٢): هذا حديث محمول على نفي الكيال ، كقوله: ( لا صلاة الحار المسجد إلا في المسجد (٣)).

فنقول: قد حمل في بعض المسميات على نفي الجواز ، وهـذا(٤) القضاء(٥) والنذر فلا وجه للتنويع .

قالوا: ذلك مأخرذ من دليل آخر ، وقوله ( لا صيام ) مختص بالفرض، فإنه الركن في الشرع على ما ذكرتموه .

قلنا : إن جحدتم كون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه فهو عناد .

وإن اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحوف لا دلل علمه .

ونحن نعلم أن من تمسك بهذا الحديث في اشتراط النبييت في القضاء لم ينسب الى الحطأ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث فقرة من كتاب أي بكر إلى عماله على الصدقة من رواية أنس وقد أخرجه البخاري ، وأحمد ، والنسائي . وأبو داود ، والدارقطني ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة ح جعل قالوا وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ نقد جعلوه
 كلاماً تابعاً لما قبله . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الدارقطني عن جابر وعن أبي هريرة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في حوهو . وكذلك في نسخة اشار اليها بالهامش .

ونحن لم نقل إن تخصيصه بالصوم المتأصل واجب ، ولكنا ادعينا اندراجه تحت عمومه ؛ فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه .

فالتحكم بالتخصيص بأحد / النوعين من غير قرينة مردود .

مسكألهٔ (۲)

قال رسول الله على : ( مَنْ ملك ذا رَحيم تَحْرَم عَنْقَ عليه (١٠). فحمل هذا على الأب تخصيصاً به ؛ باطل.

لأن الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب القرابة ، والأب متميز بزيد الإدلاء من جملة القرابات بكونه متميزاً بزيد (٢) خاصة توجب على ذي الجيد في كلامه ان مخصصه بالذكر إن كان هو المقصود على الحصوص .

فأما إدراجه في لفظ بعمه مع أقرام ينحطون عنه في الاختصاص المقصود ركك غث (٣).

ومثاله قول القائل: ﴿ مِنْ دَأَبِي [ إكرام (٤) ] الناس ، وكان مُلغِزاً مثهوراً بإكرام أبيه على الخصوص ، وأراد بالناس الأب ؛ كان مُلغِزاً في كلامه .

ولا مجمل كلام رسول الله ﷺ على مثله .

والشافعي رضى الله عنه لم يؤول لذلك ، لكن قال : الحديث

۰۷-ب

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . وفي لفظ لأحمد فهو عتيق .

<sup>(</sup>٢) في أعزية .

<sup>(</sup>٣) في حرث.

 <sup>(</sup>٤) من حوفي الاصل اكرم.

# مسالة (٧)

قال رسول الله ﷺ [ لغَيْلان (٢) ] حين (٣) أسلم عن عشر نسوة : ( أَمْسِكُ ۚ أَرْبِعاً / وَفَارِقَ ۚ سَائرَ هَنْ (٤) )

ولفَيروز (۱) الدَّيْلَمِي حين أسلم عن أختين : (أمسك إحداهما وفارِقِ الأخرى (١) .

فاقتضى لفظ الإمساك استمرار النكاح على المسكات.

فحمل أبو حنيفة وضي الله عنه لفظ الامساك على ابتداء النكاح. وقال: ومعناه: أعيد النكاح على أربع، واترك الباقيات .

ويدل على بطلان هذا التأويل أدبعة مسالك (٧):

<sup>(</sup>١) في أعمار . وهو خطأ . واسمه حسن بن عمارة البجلي ، مولام، أبو محمدالكوفي، قاضي بغداد . قال الدارقطني متروك ، ورماه ابن المديني بالوضع مات سنة ثلاث وخسين ومائة . ( الميزان ـ الحلاصة ـ تهذيب التهذيب ) وذكره ابن عراق في عداد الوضاعين ( ١/٠ ة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ لابن غيلان وهو خطأ لأن الكلام مع غيلان وهو الذي أسلم وتحته النسوة العشر ، فالصواب ما أثبته ، وغيلان هو ابن سلمة بن شرحبيل الثقفي أسلم يوم الطائف ، وكان أحد وجوء ثقيف وممن وقد على كسرى ( الاستيعاب ١٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣) في حصيث.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحد ، وابن ماحه ، والترمذي .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبد الله اليامي ، قاتل الاسود العنسي ، وهو صحابي ، قال ابن سعد مات في خلافة عثمان ، وقيل في إمارة معاوية باليمن سنة ثلاث وخسين .

<sup>(</sup> الحلاصة ـ تهذيب التهذيب )

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والشـــافعي . وصححه ابن حبان والدارقطني والبهقي . وفي لفظ الترمذي ( اختر أيتها شئت ) .

<sup>(</sup>٧) راجع المسألة في المستصفى ( ١٥٨/١).

#### امرها:

عامنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من لفظ الامساك ما فهموه(١١).

فإنا لو سمعناه من واحد منا لم نفهمه .

### المسلك التأنى :

هو أن لفظ الامساك صريع في الامساك ، وقد اقترن به قرائن أورثت(٢) القطع به .

#### امِرها:

مقابلته بلفظ المفارقة ، وتفويضه الفراق الى خيرته ، فليكن ذلك مرتبطاً بتعيينه الذي ينشأ (٣) بلفظ الامساك ، ولفظ الامساك مع مقابلته بلفظ المفارفة صريح .

#### والاخرى :

أنه لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر النكاح وشرائطه ، فإنهم كانوا حديثي (٤) العهد بالاسلام ، ولو ذكره / لكان ذلك أهم منقول في القصة .

#### الثالث:

أنه لا يتوقع في طرد العادة [انسلاكهن(٥)] في ربقة واحدة في

<sup>(</sup>١) أي الاحناف . وكان الاولى ما فهمه أي أبو حنيفة لأن الكلام معه .

<sup>(</sup>٢) في ح أورث.

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير واضحة في الاصل ولا في حولاً فغي حينشاه . وفي الاصل
 تنسى فلعل الذي استظهرته هو الصواب .

<sup>(؛)</sup> في حصيت.

<sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل انسلالهم.

الرضا والإباء ، إذ كان مجتمل امتناعهن كاهن عن النكاح ، فكيف يظن بوسول الله برائع اطلاق الأمر كذلك والأمو على التردد .

### الرابع :

أنه [ عليه السلام(١٠) ] حصر هذا الأمر فيهن وعندهن(٢) ، وسائر نساء العالم على وتيرة واحدة ، فلم خصصه بهن وقال(٢) : أمسك أربعا ، وأمسك واحدة ، وفارق الأخرى .

والقرائن ليست أجناسا<sup>(۱)</sup> بصنف وبجنس<sup>(۱۳)</sup> ، ولكنها مخايل مختص بدركها من شاهدها ، كاحمرار الحجل ، واصفرار الوجل .

وهذه قرائل واضعة يورث آحادها القطع ، فما الظن بمجموعها ؟

#### المدلك الثالث:

أن تقول: إن لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعاً به فتعلمون قطعاً أنه أغلب (٦) على الظن بما تخيلتموه.

ويجب تقديم ما يغلب على الظن بالإجماع .

### المسلك الرابع :

هو أنا نقول قياسكم المناقض لهذا / الحديث ، هُل تشكون في صحته لأجل ما قررناه ؟

فإن قالوا لا ، فقد عاندوا .

وإن اعترفوا به ، وهو مقطوع به ، فالقياس المشكوك في كونه مقولاً به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعاً .

- (١) زيادة من ح .
- (٢) في حوعندم .
  - (٣) في أفقال .
- (؛) كذا في جميع النسخ.
  - (ه) في أوبخس .
- (٦) في جميع النسخ « غلب » ، والمثبت الصواب .

# مسالهٔ (۸)

ومن تأويلاتهم لهذا الحديث [قولهم(١)] مجتمل أن(٢) غَيَـُلانَ كان قد نكحهن في ابتداء الاسلام في كفره قبل ورود الحصر في النسوة ، ثم ورد الحصر(٣)، ثم أسلم ، وكان قد وافق نكاحهن شرط الاسلام في ابتدائه ، وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح في أربع .

والجواب من ثلاثة أوجه:

امرها:

أن هذه الواقعة لو وقعت لاقتضى القياس التدافع .

فإن مثاله طريان الرضاع المحر"م على الزوجين من جهة الاخوة [ ولا خيرة للزوج في التعيين (٤٠) ] ؛ بل يبطل النكاح فيها .

وليس كالطلاق الذي [ينشئه(٥)] المرء باختياره ، ولذلك يفوض التعين المه .

ولو صح على تقدير هذا التأويل لكفانا في المسئلة قياس محل / النزاع
 عليه ولا فرق .

الثاني:

هو أنهم يعتمدون فيه مجرد الاحتمال ، فلم ينقل الينا رفع الحجر في

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل قوله .

<sup>(</sup>٢) ساقط من أ .

<sup>(</sup>٣) في ح الحجر.

<sup>(</sup>٤) في حولا خيرة في التعيين للزوج.

<sup>(</sup>ه) من حوفي أوالأصل ينشي. .

ابتداء الاسلام ، وأجمع المفسرون على أن قوله : ( إلا مَا قَـَدُ سَلَـَفُ ( ' ) في الأختبن ؛ محمول على ما جرى في الجاهلية .

فلم ببق لهم إلا الاحتمال والامكان (٢) ، وهو كادعاء النسخ في كل حديث ، ولا (٣) تُرَدُهُ الأحاديث بالاحتمالات .

والاحتمال لا بكفي في التأوبل ما لم يعضد بدليل .

#### الثالث:

أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مناكحين لشدة غيامتهم (٤) ، ولو كان كما قالوه ؛ لنقل عن واحد من جملة الصحابة الزيادة على أربع كما نقل عن عمرو وطلحة شرب الحر في حالة الإباحة ، فعدم النقل يعلمنا قطعاً أنه لم يكن .

قال القاضي: ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام؛ فلا بكفهم، ما لم ينقلوا وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت، ومجرد الاحتمال لا يدرأ التمسك بالحديث.

فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا ، فمن أراد درأه / احتاج الى نقل مقطوع به .

وما ذكره القاضي غير مرضي من وجبين ، وفي بيانه تمهيد قاعدة في التأويل يستدل به على أمثاله .

<sup>(</sup>١) الاية ٣٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في ح الا امكان واحتال .

<sup>(</sup>٣) في حفلا.

 <sup>(</sup>٤) يوجد في ح شطب على اللام ، وراه في أول الكامة ، ليس بخطالنا سخ الاصلي .
 وتصبح الكامة رغبتهم .

#### امرها:

هو أنه لا يسلم القاضي أن الحديث استقل بكونه حجة . فإنه متردد بين وقوعه أخيراً ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، إذ ليس يشهد له قرينة ، ولا دليل .

فهو المتمسك بمجرد الاحتمال لاخصمه .

### والاخرا):

أنا نعلم أنه لو نقل الى الصحابة رضي الله عنهم إباحة مؤقتة ، وتحريم متأخر [عنه (٢)] مقيد ، وحديث يوافق الحالة الأولى مطلقاً من غير تقييد ؛ كانوا لا يبادرونه [بالقبول (٣)] بل (٤) كانوا [بخوضون (٥)] في البحث عنه .

فإذن يكفيهم نقل الإباحة في ابتداء الاسلام ، فلا يبقى معنا إلا احتمال وقوعه آخراً ، ويعارضه نقيضه .

فوجه الكلام عليه إذاً ما مضي .

## مسكالهٔ (۹)

قال القاضي وحمه الله : كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو

<sup>(</sup>١) في حبدون واو .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ح.

<sup>(</sup>٣) زبادة من ح .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل و أيجر صون .

باطل'''، وذكر جملًا منها ، ورسمها بمسائل.

/ احرها:

تخيل ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله ( إنسًا الصَّدَقَاتَ اللهُ قَرَاءِ والمساكين (٢) ) ، ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد .

وهذا التأويل باطل بمسلكين .

#### احدهما:

[ وهو (٣) ] أنه تعالى ذكر الأصناف ، وجُنتَسهُم ، ووصفهم (١) بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم ، ثم أضاف المال اليهم بلام التمليك . فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم .

إذ تعريف الاصناف بصفاتهم ، كتعريف الأشخاص بألقابهم .

ولو أضاف الى أشخاص معينين وجب صرفها(٥) الى جميعهم .

وليس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى يتخيل توزيع ١٨٠ الأنواع

<sup>(</sup>١) قال في المستصفى ٩/١ ه ١ « قال بعض الاصوليين: كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل » اه .

<sup>(</sup>٢) الاية ٦٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٤) في أ ووصلهم .

<sup>(</sup>ه) في حصرفه.

<sup>(</sup>٦) من حوفي الأصل و أمما .

 <sup>(</sup>٧) من حوفي الاصل و أ فجعل بالفاء .

<sup>(</sup>۸) في حتوزع.

على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ بكل(١) ] جنس ، كقولك(٢): « الدار والفرس لزيد وعمرو » ، فلا حاجة الى تخيل التوزيع .

٧٤- أ فان قيل: سد الحَلَة مُتَخَيَّل ، وذكر الأصناف / فائدتة ضبط حيات الحَاحة المدعى سدها.

قلمنا: يبطل بقول الموصى: أوصيت بثلث مالي للفقراء، والمساكين، وعد الأصناف الثانية، يصرف اليهم، وتخسَيُّلُ غرض سد الحاجة بمكن، ولكن قيل (٣) أضاف اليهم بلام التمليك. فينقض (٤) عليهم.

قالوا: قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس ؟ دون قول المرصى وأقوالنا .

وعلى(٥) هذا ، لو خصص المعلل علته بعد الانتقاض لم يقبل منه .

قلمنا : المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا . ولا يخصص العام [ منها(١٦) ] إلا بقرينة .

إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قانون في القياس كان طرده على الظن أغلب من فهم العموم ، فيكون قرينة في فهم التخصيص

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) في ح كقوله .

<sup>(</sup>٣) أي ان الاية اشتملت على ثمانية أصناف عطف بعضهم على بعض بحرف الواو التي هي للجمع والتشريك ، فإذا دخلت لام التمليك في قوله «للفقراه» وعطف على ذلك ما ذكر بعده بحرف الواو ؛ وجب اشتراك الجمع في ملك هذا المال الذي هو الصدقة ، وأكد الشافعي هذا المعنى بمثال الوصية . أما سبب جعل الغزالي كون اللام للملك قيلا ؛ فهو احتال كونها للأهلية والانتفاع .

<sup>(</sup> رفع الحاجب ٨٨/٢ - أ المستصفى ١٤٠/١ )

<sup>(</sup>٤) في ح فيغض .

<sup>(</sup>ه) في حوعن.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

ولا قياس يقتضي الحرمان في مسئنتنا :

وأقرالنا يتطرق اليها النخصيص ، بدليل تخصيص لفظ الدراهم من المقر والموصى بثلثه .

فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة . فإذا ورد عليه نقض فذلك لعدم / ذكره كل العلة . لعدم / ذكره كل العلة .

وشطر العلة لا يكون علة .

[ فقرينة (١) ] حاله قضى عليه (١) بذلك (٣) .

### المدلك الثابي:

وهو الجواب عن سؤالهم ، وهو<sup>(٤)</sup> أن نقول : مراعاة سد الحَـالا"ت مع مراعاة [جملة<sup>(٥)</sup>] الجهات ؛ مكنة ، ولا يبعد أن تكون مراعاة الجهات مقصودة فقد تعارضت الاحتهالات ، فمطابقة الظاهر أولى من تركه .

### مسالة (١٠)

قال الله تعالى : ( واعلموا أنهًا غَنَيْمَتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لله مُخْسَهُ وللرَّسُولُ ولذي القربي<sup>(١)</sup> ) .

فقتضى الآية صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . وقال(٧) أبو حنيفة رضى الله عنه : لا بد من اعتبار الحاجة منهم .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أبقرينة .

<sup>(</sup>٢) في حقضي علمك بذلك.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ح .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٦) الاية ٤١ من سورة الانفال.

<sup>(</sup>٧) في حفقال.

وهذا منه بزعمه زيادة على النص ، وهو نسخ .

وهو(١) باطل بمسلك مقطوع به(٢) ، وهـ و أن الرب تعالى أضاف المال الى الجهات بلام التمليك [ وعرف كل فريق(٣) ] ، وجعـل القرابة مستند تعريف إحدى الفرق ، ولم يتعرض الحاجة .

وأبو حنيفة رضي الله عنه تعرض ١٤ المحاجة (٤) التي لا تعرض لها ، ٢٥ - أ وألغى اعتبار القرابة وهو مصرح بها / إذ قال : لا يتعين صرف شيء اليم ، بل يجوز حرمانهم .

وفي هذا المذهب إبطال النص بالكلية .

قال القاضي في (٥) نصرة تأويلهم : فائدة ُ ذكر (٢) ذوي القربى تمييز الغنيمة في حقهم [ عن (٧) ] الصدقات ، إذ كانت محرمة عليهم ، وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع ، [ وفقراؤهم ممنوعون (٨) ] عن الصدقات . فكانت المنحة لهم .

ثم قال : وهذا الوجه أيضاً فاسد .

فإنه أضاف المال اليهم بلام التمليك ، فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال عليهم .

وأبو حنيفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فلم يغادر القسمة فائدة .

<sup>(</sup>١) في حهو بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ح.

 <sup>(</sup>٣) في أ وعوف فريقاً .

<sup>(</sup>٤) في حواعتبر الحاجة .

<sup>(</sup>ه) فِي أُوفي نصرة وفي حونصرة .

<sup>(</sup>٦) في أ ذكرى .

<sup>(</sup>٧) من حوفي الاصل و أعلى .

 <sup>(</sup>A) في ح والفقراء المنوعون .

نعم لو كان يرى المنع من حرمانهم لكان [ يقرب<sup>(۱)</sup> ] ذلك . وأما اليُتم<sup>(۲)</sup> فلا تعتبر معه الحاجة على قول . فإن<sup>(۳)</sup> سلم فلفظ اليتم مشعر بها دون لفظ القرابة .

# مسالهٔ (۱۱)

قوله تعالى ( فإطعام سِتنَّيْنَ مسكيناً (٤) ) ؛ يقتضي مراعاة عدد المساكين .

وقال(٥) أبو حنيفة وضي الله عنه : لا يراعى ، ومعناه إطعام طعام ستين مسكينا(٦) ، فجوز صرفه الى واحد / وقال : ذكر عدد المساكين لبيان الطعام .

وهذا ماطل عسلكين .

#### احدهما:

أن الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين تنقسم إلى :

ما ينتظم من مفعولين مبتدأ وخبر ، كقولك : « ظننت زيـداً عالماً » فتقول « زيد" عالم" » فيفهم ، فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين .

فأما ما لا يتأتى من مفعوليه كلام يفهم (٧) كقولك : ( أعطيت

<sup>(</sup>١) من حوفي الاصل و أيفرد •

<sup>(</sup>٢) في أاليتم •

<sup>(</sup>٣) في ح و إن .

<sup>(</sup>٤) الاية ٤ من الجادلة .

<sup>(</sup>ه) في حفقال.

 <sup>(</sup>٦) ساقطة من ح ٠

<sup>(</sup>٧) في ح مفهم .

زيداً درهماً ، فهذا فن يجور الاقتصار فيه على أحد المفعولين ، إذ تقول إذا أردت بيان المسُعطى : ﴿ أعطيت درهماً ﴾ ، ويبقى المعطى له مجملاً ، وإذاقصدت بيان المعطى له (١) [ قلت(٣)] ﴿ أعطيت زيداً ﴾ . والقدر المعطى مجمل .

والاطعام من جنس الإعطاء ، وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه وهم المعطى لهم ، وجرد القصد إلى بيانــه ، وترك مقدار الطعام وجنسه مجلا .

فألغى ابو حنيفة وضي الله عنه ما صرح به ، وقدر في محل الاحتمال بياناً من لفظ لا يدل عليه ؛ لا تصريحا ، ولا إضمارا . وهذا تناقض .

### المسلك الثاني :

هو أنا نقول : نعلم أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يواغ الشرع ، وإنما حمله على مخالفة النص تخيل سد الحلة ، فهللا جملع بينه وبسين مقتضى النص ؟

ومجتمل أن يكون إحياء مهج أقدوام معدودين مقصوداً للشارع ، واللفظ دال عليه ، وأتباعه أولى ، وفيه تقرير (٣) للنص .

# مسالة (۱۲)

قال رسول الله عَرَاقِيَّةِ : ( فِي أَرْبُعِينَ شَاةَ شَاةً ( ) ، فعين الشافعي

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح تقرر ٠

<sup>(</sup>٤) الحديث قطعة من كتاب الصدقة . ولفظه في الترمذي «فيكل اربعين شاة شاة» ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأحمد بن حنبل ، والحاكم ، والبخاري ، والشافعي ، والبيهقي ، وفي بعض الروايات « إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة».

رضي الله عنه الشاة ، ولم يقم بدلها مقامها(١) .

[ قال : لأن(٢) ] الزكاة من جملة العبادات ، وهي(٣) من الأركان الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم ، والعبادات يغلب الاتباع فيها ،ويجب ترك القياس عندها ، ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه .

وينضم اليه أن الزكاة عبادة محضة ، وهو خالص حق الله تعالى وقد تحكم فيه ، وتحكم ذي الحق ينفذ على وجهه ، وقد خص الشاة ، فليتبع أمره .

فان قيل : إنما خصص الشاة لأنه كان يخاطب<sup>(٤)</sup> العرب، وأصحاب / المواشي منهم كانوا يقطنون البوادي فلا يملكون النقود ، فذكر ذلك ٢٩ـب ب تسهيلا عليم .

ولأن الزكاة تجب مواساة ، وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في العبَالة ، والنحولة ، والقيمة بجهولة ، وكانت العرب أمة أمية ، فلم يورطهم في جهالة القيمة ، وجعل الشاة الواحدة مرد نظرهم ، ومدرأة للجهالة .

فهذه فائدة التخصيص.

ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الحُكَدَّةِ ، والدراهم في معنى الشاة وأقرب منه ، فإنها مهيأة للصرف الى المــآرب على قرب . ولنا في ابطال كلامهم اربعة مسالك .

#### امرها:

أن نقول هلا تخيلتم معنى الغنى في جانب المالك وألحقتم بالشاة غير

<sup>(</sup>١) في حبدله مقامه.

 <sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أوقال أن .

<sup>(</sup>٣) في حوهو.

<sup>(</sup>٤) في ح يخاطب به العوب.

الشاة فإن الثروة'\' لا تختص بالشاة كما لا يختص سد الحكلة بها، فلتجب الزكاة في كل مال بجصل به الغنى .

وهذا فاسد .

فإن سد الحَلَة معلوم قطعا ، [ والدراه (٣) ] في معنى الشاة فيه ، فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول بكثرة الدر والنسل ، واعتبار غيره به (٣) بالعدد / جهالة ، وبالقيمة تحكم ، لا يعلم قطعا قيامه في المقصود مقامه .

### المسلك الثانى :

هو أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في خمس من الإبل ، ولما أن انهى إلى الجبران ، ردده بين الشاة وبين الدراه (٤) ثم قدر الدراه .

فمن اعتقدا التسوية بين ما أطلق وبين ما ردد فيه كلامه ؛ فقد نسبه إلى الهذبان . ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه .

#### المدلك الثالث:

قال الشافعي دضي الله عنه : لا أبعد كون سد الحلة مقصودا ، ولكن لا ببعد أيضاً كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل الفقراء الاستغنا بجنس مال الأغنياء ، ويبقى في أيديهم أعيانها ، وهي تدر عليهم وتنسل ، والدراهم تتبدد في أيديهم على قرب ، فيعودون إلى أدبارهم .

<sup>(</sup>١) في أ النزوة .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و أ فالدرام .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

ويشهد له تخصيصه عليه السلام الانثى بالذكر ، والماليـــة فيها. على السواء .

فانضم اليه أن الباب باب العبادات ، والواجب فيها ترك القياس . / المسلك الرابع :

قال القاضي وحمه الله : هذا الاحتمال حسن لا قصور فيه ، ولكنه مجرد عن الدليل ، والاحتمال المجرد لا يقبل \_ ولا يكفيم استنباط خيال الحاجة من نفس النص ، فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على ظاهره بالابطال(١) والرفع(٢)، وهذا الفن باطل على ما سيأتي ، ولا بد لهم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فيه من ملا أن المن عربيا المدر من الدار في المن عربيا المدر من الدار في المن عربيا المدر من الدار في المناه عربيا المدر من الدار في المناه عربيا المدر من الدار في المناه عربيا المدر ا

ولا بد هم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما محن فيه من صلاة أو صوم ، والا فيعلم أن الحضوع متخيل من الصلاة ، والسجود أبلغ من الركوع في الحشوع ـ فلا يقوم مقامه ، لتجرد الاحتمال عن الدليل .

ولا يكفيهم النمسك بالجزية ، فإنها معاملة تتعلق بالتراضي بخلاف الزكاة .

# مسالة (١٣)

قال القاضى: حمد كلام الشارع عَلَيْ على ما يلحقه بالكلام الغث (٣) عال .

ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى ( وأرجُلكِم (١٤) )

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في حبالرفع.

<sup>(</sup>٣) في حالت.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة المائدة وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وحزة . وقرأها نافع وابن عامر والكسائي بالنصب . وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأها بالرفع وهي قراءة الاعمش سليان والحسن . فن جر عطف على الرؤوس للجوار وهو الذي فيهالنزاع. ومن نصب عطف على الوجوه والأيدي .

مكسورة اللام لقرب الجـوار ، رداً على الشيعة ، إذ قــالت الواجب فه المسح .

وكقوله: جحر ضبًا خرب .

قال الشاعر(٢):

كأن ثبيراً في عوانين وبله كبيرُ أناس في بجاد مُز مَّل (٣) معناه : مزملُ به ، لأنه مَن نعت الكبير ، وهو مرفوع ، لكن كسر لقرب الحركة .

وايس الأمر كما ظنوه في هذه المواضع.

بل سببه أن الرفع أثقل من الكسر ، فاستثقلوا الانتقال من حركة خفيفة الى [حركة (٤٠)] ثقيلة ، فوالوا بين الكسرتين .

وأما النصب في قدوله: (وأرجلكم) نصب في المعنى ، والنصب أخف الحركات ، فالانتقال اليه أولى من الجمدع بين كسرتين ثقيلتين بالنسبة الى النصب ، فلم يبتى لقرب الجوار معنى إلا مراعاة السجع والتقفية ، وذلك لا يليق بالقرآن .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الواقعة وقرى، بالرفع والنصب والجر ، فن جر، وهو حزة والكسائي عطفه على الاكواب من غير حمل على المعنى ، وجوز جعله من الجر الجواري إن أبقى ( يطوف ُ ) على حقيقته وظاهر، كما قال الشهاب ، وإلى هذا ذهب أبو عمرو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى للجر تراجع في كتب التفسير .

<sup>(</sup>٢) وهو امرؤ القيس في معلقته . وفي ح كقول امرى القيس .

<sup>(</sup>٣) هكذا رواه الغــزالي والتبريزي ، ورواية الأصمي : كأن أباناً في أفانيين و و و و قيم . والثبير جبل ، والعرانين : الاوائل ، والبجاد : كساه مخطط ، والوبل ماعظم من القطر . وأبانا : جبل أبيض وجبل أسود ، وأفانين : ضروب ، والودق المطر . والبيت في الديوان ص ٥٦ تحقيق أبي الفضل ابراهيم . وشرح المعلقات للتبريزي ص ٥٦ . (٤) زبادة من ح .

نعم ، حسن النظم (۱) محبوب من الفصيح إذا لم يخل بالمعنى . فأما الإخلال بالمعنى ، واتباع التقفية فمن ركبك الكلام . فالوجه فيه ما قاله سيبويه ، وهو ان العرب تعطف الشيء على الشيء إذا قرب / منه من وجه ، وإن بعد من وجوه . كقول الشاعر (۲) . ۷۸-ب ورأيت زوجك في الوغي مئتقلداً سيفاً ورَرُمُحاً (۳)

والرمح لا يتقلد ، لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه . فكذلك امساس الماء بطريق

المسح ، فعطف عليه لا لكونه بمسوحاً بدليل ذكره الكعبين .

وعند الشيعة لا يتقدر به ٠

ومما ذكره أصحابنا أن [ الكسر<sup>(3)</sup> ] في الرأس دخل<sup>(6)</sup> بسبب الباء ، فإنه مفعول وموضعه النصب ، ويستحيل أن يستنبط من الكسر الواقع في الأرجل ما يوجب المسع بسبب كسرة غير متأصلة<sup>(7)</sup> .

لا نهم يقولون : لو لم يكن مشاركا له في المسح لنصب .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أنعم حسن في النظم .

<sup>(</sup>٢) قال الأخفش في تعليقه على الكامل ١٩٦/١ هو عبد الله بن الربعري. فنسب البيت اليه.

<sup>(</sup>٣) البيت في الأصل: ولقد رأيتك. والمثبت من حوهو الذي في شرح ديوان المتنبي ١/١ هـ ١/٤ للعكبري. وهو منشواهد المقتضب ١/١ ه بلفظ: ياليت زوجك قد أغدا. وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة /ه ١٠. وكتاب سيبويه، وخزانة الأدب.

 <sup>(</sup>٤) من ح في الأصل و أ الكسرة .

<sup>(</sup>ه) في حدخيل.

<sup>(</sup>٦) في ح متأملة .

كقول الشاعر(١):

فلسنا بالجبال ولا الحديدا(٢)

مُعَاوِي إِنْـُنَّا بِشُرْ ۖ فأسجح

## مسك ألهٔ (١٤)

كلام دسول الله يَلِيَّ لا يحمل على الاستعارة ما أمكن . فإنها ٢٠٠ لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو (٣) شاعر [ ينتحي (٤) ] التسجيع / لإيقاعه في القارب

فأما الشارع إذا بين حكماً لعجوز مشلًا فيبعد منه التجوز ، وهو تشدق وثرثرة .

وقد نهى الرسول عليه السلام عنه .

نعم ، لا بعد في الاستعارة إذا ذكر الثراب والعقاب [ووصف (°)] الجنة والنار ، ليعظم وقعه في الصدور .

# مسالهٔ (۱۵)

قال رسول الله عِلِيِّ ( فيها سَقَتَ السَّماءُ العشر ، وفيها سُقي بنضح

<sup>(</sup>١) هو عقيبة بن هبيرة الأسدي ، جاهلي اسلامي ، وفد على معـــاوية · ( الحزانة ٣٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) اسجح: ارفق.

والبيت من شواهد سيبويه في كتابه ۴/١، ٣٥، ٥ ، ٥ ، ٥ ، ٥ ، وانظر شواهد الكتاب ص ٣٠.

ومن شواهد المقتضب ۳۸۸/۲ - ۲۸۱/۳ - ۳۷۱ ، ۱۲/۶ .

<sup>(</sup>٣) في أوشاعر.

<sup>(</sup>٤) من حوفي الأصل و أسخي .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

أو داليَّة نِصْفُ العُشْرِ (١) ).

فلا يتمسك بعمرمه في وجوب الزكاة في كل مستنبت ، إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر ، فبطل بالكلية عمومه .

ولا حاجة في تخصيصه الى دليل .

إذ يقبع في سباق هذا الكلام التخصيص بما يقتات .

نعم ، لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر ، لكان كذلك .

# مسالهٔ (۱۶)

المناهي (٢) بجملتها في العقود محمولة على الفساد ، وقد أجمع عليه الصحابة ، فمن حمل النهي عن نكاح الشغار / ، أو عن غيره من العقود ٢٥ ب – على الكراهية ، منع منه ، فإنهم أجمعوا على فهم الفساد في كل العقود .

ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن . فإذ تركوه دل على أنه باطل .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخــاري ، ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأحد ، والنسائي . والداليه : الدلوكا في المصباح ، والناعورة يديرها الماء كما في غيره . والذي ذكر في كتب الحديث « بالسانية » وهي البعير الذي يستقى به الماء من البترويقال له الناضح . وهو اللفظ الذي أخرجه من ذكرت بدل الدالية التي ذكرها الغزالي والنسائي وابن ماجه في احدى رواياتها .

 <sup>(</sup>٢) راجع تفصيل إفادة النبي للفساد وغيره في باب النواهي من كتب الاصول .
 وفي المستصفى ٩/٢ والمنخول ص ١٣٦ .

# مسالهٔ (۱۷)

المسئول الشافعي عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام (أيمًا امرأة نَكَحَت )(١) الحديث ، فلا يكون دالاً على [سلب(٢)] العبارة . ولا يكفيه أن يقول لسقوط عبارتها : صوروا استبدادها بالنكاح من تلك الصور .

فإن الحديث يدل على عدم استقلالها ، فليقدر الاستقلال منوعاً على مذهب ، ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشهود.

فإن قال: نعم ، دلات على سلب الاستقلال ولكن إذا بان ذلك انشى عليه سقوط العبارة(٣) ، فإن الولي لاحق له(٤) .

قيل له: إن ثبت لك سقوط حق الولي ، كان كذلك ، ولكن لا يستةيم ادعاؤه

فقد تحصلنا من مجموع هذه المسائل أن ما لاح قصد العموم فيــه من . • ٨ - أ الألفاظ ، بقرينة ؛ لا يتسلط (°) عليه / القياس .

إذ ليس القياس تفسيراً الفظ حتى مخصصه .

ومعنى التخصيص به: أن يظهر في معارضته الحديث قانون في القياس كان طرده على الظن أغلب من قصد العموم في الحديث ، فيكون كالقرينه المخصصة للفظ .

<sup>(</sup>١) راجع تخريجه في ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في أ.

<sup>(</sup>٤) أي أن الولي لا حق له في إسقاط العبارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال .

<sup>(</sup>ه) في حيسلط.

فإذا عارض أحدهما - أعني القياس - غلبة ظن العموم من غير ترجيح ؟ فالحديث مقدم ، لأن مستند هذا الظن اللفظ [ فيرجح (١) ] عليه .

وإن تقاصر عنه قليلًا فلمُسَرَ المجتهد فيه رأيه ، فان هذا فن لا مطمع في ضبطه ، ولكن لا خفاء به على الناظر المحيط بما قدمناه من القواعد .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل و أ. فرجح.

# كتايب المفهوم

المفهوم من الألفاظ من مأخذ الأحكام عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وهو منقسم الى :

مفهوم موافق.

والى مفهوم مخالف لظاهر اللفظ.

فأما مفهوم (١١ الموافقة ، فينقسم الى :

مقطوع به ، كتحريم الضرب ، فهم من نهي الشارع عن تأفيف الأب. والى ما يغلب على الظن / كما ادعاء الشافعي رضي الله عنه من تنبيه الله تعالى بإيجاب الكفارة على الحطأ على إيجابها(٢) على العمد ، فإنه أعلى تنبيه .

وتنبيه النبي عَلِينَةٍ على جريان التحالف في البيع عند هلاك السلعة ، بذكره حالة قيام السلعة ، مع إمكان الاستظهار بالقيمة في تصديق أحد المتبايعين .

وأما المفهوم المخالف للمنظوم كفهمنا نفي الزكاة عن المعلوفه من تخصيص الرسول عليه السلام السائة بالذكر في قوله عليه السلام: ( في سائمة الغنم زكاة (٣)).

<sup>(</sup>١) في أ المفهوم .

<sup>(</sup>٢) في ح ايجابه .

 <sup>(</sup>٣) راجع نخريج الحديث في ص ١٨٥ وهو قطعة من كتاب المصدقة .

وقد بدل ابن فورك لفيظ المفهوم بدليل الحطاب في هيذا القسم ، [ لمخالفته (۱۰ ] منظوم اللفظ .

وابو حنيفة رحمه الله أنكر المفهوم. إلا ما يقطع به كآبة التأفيف. والقائلون به انقسموا.

فعمم ابو بكر الدقاق (٢) القول به ، حتى التخصيص بالألقاب ، فهم منه نفي الحكم عما عدا الملقب به .

وأما الشافعي رضي الله عنه فلم (٣) يو التخصيص / باللقب مفهوماً ، ٨١- أ ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة ، والزمان ، والمكان ، والعدد ، وأمثلته لا تخفى .

وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة ، وادعى اندراج جميع الأقسام تحته .

إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه ، وهو كالصفة له . وقسك أصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقتين مزيفتين (٤) .

#### احراهما:

قوله: اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب (٥) عن أربابها . والمسألة لغوية .

والشافعي رضي الله عنه إمام الصنعة ، وقد قال بها .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل وأ لخالفة .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن جعفر .

<sup>(</sup>٣) في حام .

<sup>(</sup>٤) في أمرتضيتين و حمزيفين .

<sup>(</sup>ه) في ح المذاهب.

وكذلك (١) نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (٢) التيمي في كتاب صنفه في غريب الحديث ، إذ حمل قوله عليه السلام : ( لأن كيتسكيء بطن أحدكم قيحا يَوبِهُ خير من أن يتلىء شيعرا (٣) ) على ما إذا لم محفظ الرجل (٤) سواه . وهذا قول بالمفهوم .

ووجه تزييفه ، أن ادعاء الإطباق من أهل الصنعة غير بمكن ، وقول الآحاد يعارضه مثله ، فقـد نفى محمد بن الحسن<sup>(٥)</sup> (رضي الله عنها<sup>(٢)</sup> ) المفهوم وهو من الأثمة . فلا مقنع في النقل مع التعارض .

#### الثانية :

قولهم لا بعد في اقتباس العلم من أمر تواتوت عليه الصور على

<sup>(</sup>١) في أوكذا .

<sup>(</sup>٢) الأصل « المعمر بن المثنى » و في ح « معمر بن مثنى » و هو الإمام معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي العلامة ولد سنة عشر ومائة وقيل غير ذلك في الليلة التي مات فيها الحسن البصري ، قال الجاحظ : لم يكن في الارض خارجي ولاجماعي أعلم بجميع العلوم منه ، له مصنفات كثيرة مات سنة  $1 \times 7 \times 7$  . ( انباه الرواة  $7 \times 7 \times 7$  معجم الادباء  $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 1$  النجوم الزاهرة  $7 \times 7 \times 7 = 1$  مراتب النحويين  $7 \times 7 \times 7 = 1$  وغيرها من كتب التراجم ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي ،
 وابن ماجه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، من قرية بدمشق يقال لها حرستا صحب أبا حنيفة ، وعنه أخذ الفقه ، ثم عن أبي يوسف ، روى عن مالك ، ومسعر ، والثوري، وعنه أبو عبيد و يحيى بن معين . توفي سنة ٩٨٥ ( طبقات الحنفية تاج التراجم ص٩٥١) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح.

التطابق(١)، وإن كان نقلة آحاد الصور انحطوا عن مبلغ التواتر، وبه علم على القطع شجاعة على ، وسخاء(١) حاتم ، وآحادُ وقائره علم الم ينقلها الينا إلا آحاد الرحال .

فادّ عَو ا(٣) مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المفهوم ، وعدوا وقائع ، كقول يعلى بن أُمنية لعمر رضي الله عنه : « ما بالنسا نَقْصِرُ وقد أَمناً (١) ، فهما للتخصيص من قوله : (أَن تَقصُروا من الصلاة إن خفتم (١٠) .

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل بالنقاء الحتانيين ، في المنفى من قوله: (الماءُ من الماء (٦٠) .

وقول ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم حيث / حجب الأم بأخوين ٨٢- أ من الثلث : « ليسَ في الأخَوَيْن إخوة » .

وقوله عليه السلام \_ في قول الله جل وعز : ( إِن ۗ تَسَنَّتُغُفُور ۗ لَمُم سَبِعِين مَرة فَلَن يَغْفِر الله لَمُم (٧٠) \_ ( أَنَا أَزِيدُ عَلَى السَّبِعِين (٨٠) ) .

 <sup>(</sup>١) في جميع النسيخ « الصور فيها على التطابق » فأسقطت « فيها » لأنها لا معنى لها ولعلما من زيادات النساخ .

<sup>(</sup>٢) في ح سخاوة .

<sup>(</sup>٣) في حوادعوا.

<sup>(</sup>٤) وتتمة الحديث: فقال عمر عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسلم عن جماعة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٠١ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد بأسانيد متعددة ه/ه ١١ ـ والترمذي ١٨٤/١ وابن ماجه ١٩٤/ رقم ٢٠٠ وأبو داود ١/ه ٩ رقم ه ٢١ ونصه في الترمذي « إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهى عنها » .

<sup>(</sup>٧) ألآية ٨٠ من سورة التوبة .

 <sup>(</sup>A) الحديث صحيح ، متفق عليه ، أخرجه البخاري و مسلم و الطبري في التفسير .
 ولفظ البخاري « سأزيد على السبعين » .

وهذا مزيف .

وَإِنَ هَذَهُ الوقائع لو جَمَعَت ونقلت دفعة واحدة ؛ لم تورث العلم كوقائع (١) حاتم وعلى مع كثرتها .

وقول ابن عباس رضي الله عنها في حجب الام ، يعارضه قول عثان و حجبوها قومك يا غلام » .

وقول يعلى بن امية ؛ يستند الى صيغة الشرط وكلمته ، وهو قوله: ( إن خفتم ) . وهذا مقول به .

[ أو اعتد<sup>(٤)</sup> ] بأصل الإتمام في الإقامة ، واختصاص القدر المستثنى بحال الحوف ، ففهم وجوبه من الأصل ، لا من التخصيص .

وقوله عليه السلام: (الماءُ من الماء) ؛ حصر مصرح به ، وليس ذلك من فن المفهوم كما سياني .

<sup>(</sup>١) في حوليس ذلك كوقائع على وحاتم .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) قال الغزالي في المستصفى ٣/٣ ؛ بعد الاستدلال بالحديث والجواب من أوجه : الاول : أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة . والأظهر أنه غير صحيح لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني الكلام اه .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٧/ق ١٠٤ ب والحديث صحيح أخر جه البخاري ومسلم ، فلا يغرنك قول الغزالي الأظهر ان هذا الحبر غير صحيح ، فإنه تلقاه من إمام الحرمين ، والإمام تلقاه من القاضي ، ولو علموا أنه في الصحيحين لما قالوا ذلك ، على أن عبارة القاضي في التقريب : هذا الحبر من أخبار الآحاد التي لا نعلم ثبوتها ، فلا حجة فيه ، يعني في المسائل الاصولية على عادته في تطلب القواطع . اه .

<sup>(؛)</sup> من حوفي الأصل فاعتد .

وقد نقل أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم مر بباب واحد من ٨٠٠ب الصحابة ودعاه (١١) ، فتباطأ قليلًا ، فخرج والماء يقطر من رأسه ، فقال : ( لعلنا [ أعنجَلناك (٢٠) ] ؟ إذا أقنحَطنت فلا غُسنُلَ عليك (٣) ) . فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة .

ولا مقنع في هذه الطريقة .

وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصرة مذهبه بأن قال: إذا خصص الشارع صفة بالذكر ، من غير سؤال خاص ، وعرف مقتضى التخصيص ، مع مشاركة غير الموصوف الموصوف (٤) في الذكر ، كان كلامه نازلاً منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب الصلاة فيه ، والغنم الاسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد (٥) التساوي (٢) .

وهذا هجر من الكلام، يتعالى عنه منصب آحاد الناس، فضلًا عن

<sup>(</sup>١) ساقطة من أوفي حودعا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حو أ لعلنا أقحطناك . والمثبت من مسند أحمد وابن ماجه .

 <sup>(</sup>٣) أقحط؛ إذا احتبس منيه فلم ينزل. والحديث رواه أحمد، وأبن ماجه،
 والديه في . وغيره .

<sup>(</sup>٤) في ح الموصوف.

<sup>(</sup>ه) في أباعتقاد.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام الشافعي في الأم (٢/١) طبعة بولاق: فإذا قيل في سائمة الفنم هكذا، فيشبه – والله أعلم – أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء، لأن كاما قيل فيشيء بصفة، والشيء يجمع صفتين، يؤخذ من صفة كذا، ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه أه.

وقال في ( ص ٢٠ ) من نفس الجزء أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في سائمة الغنم كذا ، فإذا كان هذا يثبت فلازكاة في غير السائمة من الماشية .

قال الشافعي : ولا ببين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة أه .

هو الشارع<sup>(۱)</sup> للأحكام ، المبعوث لتمهيد الدين ، وهو أفصح من نطق بالضاد ، ولا يظن به التضمخ بغرض دنيوي في روم تخصيص ؛ فإن ذلك قادح في النبوة .

فلا بد من تخيل فائدة لتخصيصه (٢) .

وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به إذا لم يتخيل سواها فائدة .

مه ـ أ فان قيل: لعله خصص ليستثير (٣) القياسيون معنى المخصوص بالنص ويعتبرون به غيره ، فتتسع بسببه قضايا الشريعة .

قلنا: هذا هذان .

وإن رسول الله عَلِيْ كان لا يزوي عن بيانه عمدا ليفوض الحكم الى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم ، واشتباكهم في عثراتهم .

ولو أمده [ الله تعالى<sup>(٤)</sup> ] بالبقاء ؛ لما غادر في الشرع معَوَّصاً إلا حله. ونحن إنما نصير الى القباس للضرورة .

فلا وجه لهذا الظن .

والختار عندنا لا نذكره إلا بعد إبطال مذهب الدَّقاقِ وقد تمسك بطريقة الشافعي رضي الله عنه ، وقال :

تخصيص البُرِ بالذكر مع اعتقداد مساواة الذرة إياه في حكم الربا كتنصيص الرجل على لبنة من لبنات وقوله: إعلموا أن هذه لبنة مربعة. فلا فرق إذن بين الصفة واللقب ، والتمسك به يتخصصه(٥٠) ،

وقد وقع .

<sup>(</sup>١) في ح الشارح.

<sup>(</sup>٢) وهي نفي الحكم عما عدا الخصص .

<sup>(</sup>٣) في أليشير.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في ح تخصيصه.

قلنا: لا متعلق(١) في مجرد التخصيص عندنا ، إذ الأخبار المنقولة عن الرسول على معظمها / انطبقت على وقائع وأسئلة ، وإن أعرض النقلة ٣٠ـب عن نقلها اكتفاء بنقل اللفظ ، فلا يُؤمننا(٢) عدم النقل مع أحمّاله .

إذ القواعد المبتدأة فصاما القرآن .

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينها في مواقع الحاجات . ولكنا نقول :

التخصيص منقسم الى ما يقع بصيغة الشرط ، كقوله « إن أكرمك فأكرمه » وهذا نص في التخصيص ؛ إذا الجزاء يرتبط بالشرط عند أهل اللسان ، والنقل فيه كاف .

والى تخصيص التعليل ، كقوله , أكرمه لإكرامه إباك ، ، وهذا أوضع من الشرط .

والى تخصيص المكاث ، والوقت ، والعـــدد ، كقولك « أجّرتك هذه الأرض ، من هنا الى الشجرة ، بألف درهم ، الشهر الفلاني » .

وهذا أيضاً معلوم فائدته ، لا يخالف فيه .

والى تخصيص باللقب ، ولا متمسك فيه .

والى تخصيص بصفة لا تخيل ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام الله الطعم لا يناسب حكم الربا ، فهو كاللقب (٤) .

<sup>(</sup>١) في حو لا تتعلق .

 <sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفيها ركة ، ومقصود الغزالي ظاهر ، وقد مر مثلها
 ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم وأحمد للفظ ( الطعام بالطعام مثلًا بمثل ) .

<sup>(</sup>٤) أي لا يكون حجة . وهذا هو مذهب إمام الحرمين في البرهان فقد فرق بين أن يكون الوصف مناسباً فيكون له مفهوم ، أو لا فلا . وهو قضية اختيار القاضي عبد الوهاب كما ذكر المازري ، وذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والأشعري ، وأكثر أصحابه، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإمام الحرمين على ما نقله ابن الحاجب ، وكثير

والى صفة مخيلة مناسبة للحكم كقوله: ( في سائمة الغتم زكاة "(١)) ٨٤ أفهو المقول به ، فيفهم نفي / الزكاة عن المعلوفة ، لا من مجرد التخصيص، بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين السوم المرفق المقل المؤنة ، المحقق للثروة ، وبين وجوب الزكاة الواجبة رفقاً للفقراء من فضلة أموال الأغنماء .

فيفهم لذلك عند التخصيص من فعوى اللفظ ارتباط لا يستريب الناظر فيه فيترتب [عليه(٢)] نفي الحكم عن المعلوفة .

ثم لا يعتبر الاطراد منع الإخالة إذ الفحوى لا تبطل [ به (٣)] ، والشارع نصب ما لا يطرد علة .

فان قاس ابو حنيفة رحمه الله الصفة على اللقب قيل له: لا قياس في فهم معاني الألفاظ وفحواها .

وإن قال : لو كان المفهوم ثابتاً لكان تركه نسخاً كالمنظوم .

قلمنا : اليه صار ابن مجاهد<sup>(٤)</sup> ، وزعم أنه لا بد من ترك نفيه منـه كما في المنظوم .

<sup>=</sup> من اللغويين ، والفقها ، والمتكامين. إلى أنه حجة مطلقاً .وذهب أبو حنيفة ،والقاضي، وأبو العباس بن سريج ، والقفال الشاشي ، والغزالي في المستصفى ، والمعتزلة ، والآمدي، إلى النفي و عدم الاحتجاج مطلقاً . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن إمام الحرمين وقد علمت رأيه الذي فصله في البرهان ، والذي أقره الغزالي ، وهذا أثبت من تلك النقول الخالفة . وهذا أثبت من تلك النقول الخالفة . وهذا أيضاً تفصيل للمصرى .

<sup>(</sup>١) راجع تخريج الحديث في الصفحة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ٥٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من - .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي ، المتكلم ، صاحب الأشعري ، ذر التصانيف الكثيرة في الاصول ، قدم من البصرة ، فسكن بغداد ، وعنه أخذ القاضى أبو بكر الباقلاني ، وكان دينا ، صيناً ، خيراً .

<sup>(</sup> العبر ٨/٢ه ٣ تبيين كذب المفتري ١٧٧ )

والمختار خلانه .

إذ ليس المفهوم جنساً من الكلام ، ولكنه بعض مقتضات اللفظ ، فليس في تركه مع تبقية (١) المنظوم نسخ ، كما في تخصيص العموم .

فان قال قائل: فهل(٢) اللقب مفهوم قط؟

قلمنا : نعم ، فإنا تلقينا من تخصيص رسول /الله عليه الأشياء الاربعة (٣) ٨٤-ب بالذكر في الربا بالمالية العامة .

إذ قلنا: لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يجري عليها(٥) التعامل ، وكان الحجاز مصب التجار في الأعصار الخالية ، [ فلو(٢)] ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها أسهل من التخصيص ، كما قال في العارية (على اليد ما أخدَت حتى تردًدً)(٧) وكان هذا مأخوذاً من قرائن الأحوال مع التخصيص باللقب .

<sup>(</sup>١) في أتبعية .

<sup>(</sup>٢) في حوهل.

<sup>(</sup>٣) وهي البر ، والشعير ، والتمر ، والملح . وفي الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالمتحر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، يدا بيد ، فن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، والماجشون هو أبو سلمة ، وسمي بذلك لحمرة في وجهه ، من الطبقة الوسطى من أهل المدينة من أصحاب مالك ، كان يذاكر الشافعي فلا يفهم الناس كثيراً مما يقولا ، توفي سنة ٢١٤ ( الديباج المذهب ص ١٥٤ - تهذيب الانساب ٧٦/٣) .

<sup>(</sup>ه) في حمليه.

<sup>(</sup>٦) من حـوفي الاصل و أ ولو .

 <sup>(</sup>٧) الحديث رواه أحد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
 والحاكم. بلغظ: (على البد ما أخذت حتى تؤدي).

#### مسالة

قال الشافعي وضي الله عنه . خصص الرب تعالى الخلع بجالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به ، إذ ظهرت التخصيص فائدة وسبب ، وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق ، إذ لا يتفق في حالة المصافاة والموافقة .

وإذا لاح للتخصيص فائدة ؛ تطرق الاحتمال الى المفهوم فصار مجملًا. كالمنظوم المجمل .

قال : ولا حاجة الى دليل ترك هذا المفهوم .

والمختار خلافه(١).

1- 40

إذ الشقاق / يناسب الحلع ، فإنه يدل على بغية الحلاص ، وتعذر استمرار النكاح ، فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف .

فلا بد من دليل ــ وإن لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم ــ لا يعتضد بالعرف فانه قرينة موهمة(٢) .

<sup>(</sup>١) من قال بالمفهوم جعل له شروطاً منها :

١ - أن لا يكون السكوت ترك لحوف.

٢ - وأن لا يكون المذكور خرج مخرج الأغلب.

٣ – أن لا يكون خرج لسؤال عن حكم ، أو حادثة .

أن لا يكون من أجل تقدر جمالة .

ه - أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوياً .

والختار عند القائلين بالمفهوم خلافه . قال الغزالي في المستصفى ٨/٢ ؛ : القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله ( وان خفتم شقاق بينها ) ولا لقوله ( أي امرأة ) اه .

<sup>(</sup>٢) في ح موهية .

وهذا كما قلنا : ان الأمر صيغة ، وهو محمول في الشرع على الطلب (١) الجازم بصيغته . فلو افترنت به قرينة كقوله : ( وإذا حَلَـلَـتُم فاصطادوا (٢) ) وهي - أعني القرينة - تقدم الحظر ؛ جاز حمله (٣) على الاباحة بدليل خفي واه (١) .

ومثار هذا الاختلاف(٥) ؛ أنا نتلقى المفهوم من الفحوى .

والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من التخصيص ، وهو فعل ، فانه عبارة عن قصد القاصد الى مسمى بالذكر . والفعل لاصيغة له ، فتطرق الاحتال يكفي في رده ، كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع (٦) الحرج ؛ لا يحمل إلا على الأقل ، لتعارض الاحتال في الوجوب .

وعلى هذا القياس [اعني مسألة الحلع يجري تخصيص رسول الله ﷺ (۱۷)] / في قوله (أيثًا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) إذ الغالب ٨٥ـب أنها إذا عقدت لا تستأذن ، وإذا استؤذنت لم تعقد بنفسها .

فلا فرق بين المسألتين .

### مسالة

تمسك الشافعي وضي الله عنه في تعيين لفظ النكبير بقوله عليه السلام:

<sup>(</sup>١) في أ الطالب.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) في ألحمله . `

<sup>( ؛ )</sup> في حواهي .

<sup>(</sup>ه) في أالحلاف.

<sup>(</sup>٦) في أوقع .

<sup>(</sup>٧) من حوفي الاصل و أ « يجري قياس مسألة الخلع بجرى تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

( تخريها التكبير(١١) .

فقال ابو حنيفة وحمه الله: فيه ما يدل على إجزاء التحبير، وليس فيه نفى لما عداد .

وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم ؟ باطل.

وإن قدر<sup>(۲)</sup> القول بتركه ؛ فهذا نص ، فإنه حصر التحريم [ وهو<sup>(۳)</sup>] انعقاد الصلاة في التكسر.

وليس كقوله: لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة .

والدليل على الفرق ؛ اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل : زيد صديقي ، وبين قوله : صديقي زيد ؛ في انحصار الصدافة .

وهذا على الاجمال كاف .

وإن بحثنا عن سببه فنقول(ع): قول(٥) القائل ( زيد صديقي » شرطه أن يجري بين متجاوبين ، علما عين زيد قبل افتتاح الكلام ، إذ ليس ١٨٠ الغرض من سياق الكلام تعيينه ، وإنما الغرض بيان / حالة مجهولة بينها ، وهما معلومان عند المخاطب ، فتقول : هو صديقي ، فتنبه على تلك الحالة المجهولة بينها لتعلم ، [ فليس(٢٠ ] فيه نفي ماعداه .

فاذا قال : صديقي زيد ، فكأنه قدر الصداقة معلومة بينها ، فهو مبتدأ الكلام ، كما كان زيد في تلك الصيغة هو المبتدأ به .

 <sup>(</sup>١) الحديث رواه أحد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والشافعي ،
 والبزار ، والحاكم ، وأوله « مغتاح الصلاة الطهور ، وتحريما التكبير ، وتحليلها الخ» .

<sup>(</sup>٢) في أتقدر .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ وهي . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في حفقول.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلاً هو مجهول عند المخاطب فقال : زبد .

ومن ضرورة كونه محلًا لهذه الحالة؛ أن لا يكون غيره محلًا لها(١). إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد

وقوله عليه السلام تحريمها النكرير [ يضاهي(٢) ] قوله : صديقي زيد .

### مسالة

قسك اصحابنا بقوله عليه السلام: ( صُبوا عَلَيهِ ذَنُوباً من ماء (٣)) في مسألة إزالة النجاسة .

[ فلو<sup>(3)</sup> ] قيل لنا فيه : مفهومه قصد إزالة العين ، فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه زواله بالحل .

قلنا : هذا مفهوم لو قبل به بطل المنظوم به ، إذ منظومه وجوب استعال الماء .

فهذا الفن من المفهوم لانقول به .

/ إلا ان التمسك بهذا الحديث غير صحيح .

إِذَ الغَرَضَ قطعاً من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود(٥).

۸٦-ب

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ له . والمثبت الصواب .

 <sup>(</sup>٢) من حوقي الاصل و أ فيضاهي .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ، وأحد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ،
 وابن ماجه . والذنوب : هي الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة .

<sup>(؛)</sup> من حوفي الاصل و أ ولو .

<sup>(</sup>ه) قال الغزالي في المستصفى ٨/٢ والقائلون بمفهوم اللقب قالوا لامفهوم لقوله صبوا عليه ذنوباً من ماه ، وليستنج بثلاثة أحجار . لأنه ذكرهما لكونها غالبين .

والمقصود من الحديث البدار الى تطهير المسجد ؛ لا بيان ما تزال به النجاسة . ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر(١) وجوده .

## مسالذ

يجوز ترك المفهوم بنس يضاده (٢).

و بفحوى مقطوع به يعارضه ، كفهم مشاركة الأمة للعبد في صراية العتق ، والنص كقوله : ( في عنواميل الإبل زكاة (٣٠) ) وهي معلوم يعارض عفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : ( في سائمة الغنم زكاة ) .

فأما القياس : فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مدع تجويزه ترك العموم به .

ولعله قريب بما اخترناه في المفهوم ، [ فإنه (٤) ] تلقاه من الفعوى الظاهر ، والعموم قد لا يترك بالقياس ، بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين فيها على الآخر ، [ فكذا (٥) ] القول في القياس إذا عارض المفهوم [ والله أعلم (٢) ] .

<sup>(</sup>١) في حيعز.

<sup>(</sup>٢) في ح يصادمه . وراجع ما ذكرناه من شروط للقول بالمفهوم في ص ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) في ح في عوامل الابل صدقة وفي الحديث الذي رواه معد«في الابل صدقتها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل كأنه والمثبت من د.

<sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل و أوكذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ۔.

#### القول في أفيع الارسول منالله عَدِيم وَسَنه

لا يتوصل / الى ذلك إلا بذكر مقدمة في عصمة الأنبياء(١) عن ٨٧- أ المعاصى وهي منقسمة الى الصغائر والكبائر.

وقد تقرر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر .

وأما الصغائر: ففيه تردد العلماء ، والغالب على الظن وقوء، ، واليه يشير بعض الآيات والحكايات .

هذا كلام في وقوعه .

أما جوازه : فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة النبي عليه السلام عقلًا عن الكبائر ، تعويلًا على أنه يورث التنفير ، وهو مناقض لغرض النبوة .

وهذا يبطل بكون الحرب سجالاً بينه وبين الكفاد ، وبه اعتصم بعض الهود في تكذينه .

#### والمختار (۲) :

<sup>(</sup>١) في ح الأنبياء عليهم السلام .

 <sup>(</sup>٢) الاكثر من المسلمين على أنه لا يمتنع عقلًا على الأنبياء عليهم السلام قبل الرسالة معصية : كبيرة كانت أو صغيرة ، وخالف الروافض فذهبوا إلى امتناعها ، والمعتزلة إلا في الصغائر ، وشبه الفريقين التحسين والنقبيح العقليين .

والاجاع منعقد على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام ، لدلالة المعجزة على الصدق ، وجوز ، القاضي غلطاً ، لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت التصديق المقصود بالمعجزة ، وإما غير ، من المعاصي فالاجاع على عصمتهم من الكبائر والصغائر =

ما ذكره القاضي ، وهو أنه لا يجب عقلًا عصمتهم ، إذ لا يستبان استحالة وقوعه « بضرورة العقل ، ولا بنظر العقل .

وليس هو (١) مناقضاً لمدلول المعجزة ، فإن مدلوله (٢) صدق اللهجة فيا يخبر عن الله تعالى ، فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيا يخبر به عن الرب (٣) ٨٧-ب تعالى ، لا عمدا ، ولا سهوا / .

ومعنى التنفير باطل .

فإنا نجوز أن بنبيء الله تعالى كافراً ، ويؤيده بالمعجزة .

والمعتزلة يأبون ذلك أيضا .

والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة(؛) اختلفوا .

فمنهم من قال: كل (٥) مخالفة كبيرة بالنسبة الى عظمته ، فلا صغيرة أصلًا ، وكل مخالفة كمرة .

وهذا كما أن رفع الصوت فوق صوت من يماثل الإنسان ؛ قد يعد صغيرة ، وهو بعينه في مجلس الملوك كبيرة ، دونه تحز الرقاب .

[ فللنسبة(٦) ] تأثير في تعظيم أثو المخالفة .

والذين اثبتوا الصغيرة ؛ اضطربوا ، ومثار الاضطراب في أنه هل بورث التنفير.

<sup>=</sup> الدالة على الحسة والاكثر على جواز غيرها. واختار ابن السبكي مع والده رأي الاستاذ أبي اسحق ، والقاضي عياض وأبي الفتح الشهر ستاني امتناع الكل على كل وجه من العمد والسهو . ( رفع الحاجب ١٤٥ ب ) .

<sup>(</sup>١) ساقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي فعل المعجزة .

<sup>(</sup>٣) في أفيا يخبر به الرب، و ح عن الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في ح الكبائر .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

 <sup>(</sup>٦) من حوفي الاصل و أوللنسبة .

أما النسيان ؛ فلا يجب كونه عندنا معصوما(١) عنه في أفعاله وأقواله، إلا فيا يخبر عن(٢) الله تعالى ، لأن تجويزه مناقض مدلول المعجزة . ونرجع الى المقصود .

فاذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام. فهل يتلقى منه حكم؟ أما الواقفية فقد توقفوا فيه .

وعزي الى ابي حنيفة ، وابن سريج (٣) ، وأبي علي بن أبي هريرة (٤) رضي الله عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقاً .

والمختار عندنا ، وهو / مذهب الشافعي رضي الله عنـه : أنه إن ٨٨- أ اقترن به قرينـة الوجوب كقوله : ( صَلَـُوا كما رأيتموني أُصَلِي ) (٥) فهو للوجوب .

وإن لم يقترن نظر .

فإن (٦) وقع من جملة الأفعال المعتادة ، من أكل ، وشرب ، وقيام ، وقعود ، واتكاء ، واضطجاع ، فلا حكم له أصلا .

<sup>(</sup>١) هذا هو مذهب القاضي المذكور في التعليقة آنفاً .

<sup>(</sup>٢) في ألا فيا عن الله .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن مربج من فقهاء الشافعيةو متكاميهم، وبينه وبين عمد بن داود مناظرات توني سنة ٥٠٥ وكان يقال له الباز الأشهب . وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني كما قال أبو اسحق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية ٢١/٣ ـ تاريخ بغداد ٤/٧٤ ـ الفهرست ص ٣١٣ البداية والنهاية ١٢٩/١١) .

<sup>(</sup>ع) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة . أحد عظماء أصحاب الشافعي، شرح المختصر . وتفقه على ابن سريج ، وله مسائل في الفروع محفوظة ، وأقوال فيها مسطورة نوفي سنة ه ٣٠٣هـ ( طبقات الشافعية ٣/٣٥٦ ـ الفهرست ٣١٣ ـ شدرات الذهب ٢٠٧/٢ النجوم الزاهرة ٣١٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>ه) رواه أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>٦) في حيان .

وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة . وهو غلط .

وإن تردد بين الوجوب والندب ، فان(١) اقترنت به قرينــة القربة فهو محمول على الندب ، لأنه الأقل ، والوجوب متوقف فيه .

وإن تردد بين القربة والإباحة ، فيتلقى منه رفع الحرج .

وليس هذا متلقى من صيغة الفعل ، أذ الفعل لا صيغة له ، ومستنده مسلك الصحابة .

فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيا بينهم ؛ لو نقل عن [الرسول(٢٠]] عَلَيْكِ فعله لفهموا منه رفع الحرج .

وأما الإباحة فلا نتلقاه ، فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين ، وهو يناقض الندب ، والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج ، فأقل الدرجات رفع الحرج .

٨٨-ب فان تمسك ابو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون / النبي عليه السلام أسوة ، وقدوة ، ومطاعا ، وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر .

قلنا : معناه أن أمره بمتثل ، كما يقال : الأمير مطاع في قومه ، لا يواد به أنهم يتربعون إذا تربع ، أو ينامون إذا نام .

فان تمسك بقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول ُ فخــذوه [وما نهاكم عنه فانتهوا(٣) ] (٤) ) وقوله: (فــَـاـبِبَحُـذَرِ الذين ُ مِخالِفُونَ عِنْ أَمْرُهُ (٥) ) وقوله:

<sup>(</sup>١) في حيان.

<sup>(</sup>٢) من أوفي الأصل رسول .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>ه) الآية ٣٣ من سورة النور .

ر فاتسبيعوني معنبيسكم الله (١)) فكل دلك محمول على الأمر ، وهو الذي أتانا به دون الفعل .

# مسك ألثر (١)

اذا نقل عن (٢) الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة وعد"ل الرواة ، كما نقل في صلاة الخوف .

قال الشافعي وضي الله عنه : يتلقى منها حواز الفعلين .

والمختار في ذلك أن نقول: إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في الأفضل توقفنا في الأفضل .

وإن / اتفقوا على صحة واحد فنحكم به ، ونتوقف في الآخر . و - أ والشافعي<sup>(٤)</sup> رضي الله عنه : إنما قال ذلك في صلاة الحوف ، وقد رجع إحدى الروايتين [على الأخرى<sup>(٥)</sup>] لقربه إلى أبهة الصلاة .

 <sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) في ح من .

<sup>(</sup>٣) في ح من الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و حواً « وقال الشافعي » . و دا لا يستقيم مع ما بعده . و لذلك استقم الكلام .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

#### مسكاله (۲)

إذا نقل عن رسول الله على الله على الوجوب بقرينة ، أو على غيره - ثم نقل فعل يناقضه .

قال القاضي: لا يقطع بكونه نسخا. لاحتال أنه انتهى لمدة الفعل الأول ، وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم عسلى التأبيد ولكنه لا صغة له .

وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخاً ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا ، فإت النسخ رفع للشيء بعد الثبوت عندي ، وأما اللفظ فانه بصيغته يتضمن إثبات الحكم إطلاقاً .

وابن مجاهد(١) صار إلى أنه نسخ ، ويتردد في القول الطارىء على الفعل . ولا وجه لهذا الفرق .

والأصح: ما ذكره القاضي .

#### مسالهٔ (۳)

قال الشافعي وضي الله عنه: استبشار رسول الله على أو مروره بالشيء بدل / على كونه حقا .

وتمسك بسروره في قصة 'نجَزَ المدلجي ، وإلحاقه زيداً بأسامة (٢٠ ـ في إثبات القيافة .

وقال: لا يسر رسول الله عَلَيْنَ إلا بالحق ، ولا يستبشر بالباطل . وهذا ضعنف .

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ وكان الصواب أن يقول وإلحاق اسامة بزيد .

فالما صر بكلمة صدق ، صدرت بمن هو مقبول القول فيا بين الكفار على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسب<sup>(۱)</sup> [أسامة<sup>(۲)</sup>] ، إذ كان رسول الله مالية قد نادى به .

فان قيل: لو كان باطلًا لرد ، فإنه حكم (٣) على الغيب .

قلمنا: من نسب ابناً إلى أبيه الذي شهر به ، لا يمنع منه ، والفاسق إذا شهد على النسب لا يزجر وإن لم يقبل منه ، ولا يقال هذا حكم على الغيب .

### مسالهٔ (٤)

تقوير رسول الله على مسلماً على فعل وتركه النكير<sup>(1)</sup> عليه ، مع فهمه الواقعة ، وعدم ذهوله عنه ، يتمسك به في جواز النقرير إذا كان الفعل بحيث لو قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة .

إذ(٥) كان يتحتم عليه بيان الحكم .

فسكوته مع العبان(٦) ؛ دل على الجواز .

<sup>(</sup>١) في ح نسبة .

<sup>(</sup>٢) في كل النسخ زيد بدل أسامة . وهو خطأ . لأن المشركين إنما قدحوا في نسب أسامة إلى زيد . لأنه كان طويلًا ، أسود ، أقنى الانف . وكان زيد قصيراً ، بين السواد والبياض ، أخفس الأنف .

وحديث مجزز المدلجي وإلحاقه أسامة بزيد رواه البخاري ومسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ وتركه المسلمين النكير . ولا معنى لكامة المسلمين ولا يستقيم معها الكلام أبداً ولذلك أسقطتها . ولعلها زيادة من النساخ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل إذا كان والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) في أ القيان وفي ح العيآ .

٩٠ أ وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما / ، وكنا لا نجوز الصغيرة
 على الرسول عليه السلام ؛ تمكنا به .

وإن جوزنا ؛ فـلا نتمسك به إلا أن يتكر في مجلسه ذلك [ ولا ينكر ١١٠] ، إذ (٢) الإصرار على الصغيرة كبيرة .

ولا يقرر رسول الله ﷺ على الصغائر .

والذي أداه \_ والعلم عند الله \_ قطع القول بجواز التمسك به ، من غير تفصيل بين الصغيرة والكبيرة .

فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بفهمون منه الجواز ، وإن كان الفعل من جملة الصغائر لو قدر محرما .

وإن تملك متمسك به في إثبات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل [ فله ٣٠٠ ] وجه .

وأما تقريره الكافر ؛ فلا تملك فيه ، لأنه كان يعرض عنهم .

وفي تقرير المنافق خلاف ، لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين .

فان قيل : إذا قرر مسلما فيحتمل أنه كان ينتظر الوحي .

قلنا: لو كان كذلك (؟) ؛ لأمر (٥) بالتوقف كما نقل عنه [ في بعض الوقائع (٢) ] [ والله أعلم (٧) ] .

<sup>(</sup>١) من حوفي الأصل وأ ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في أالأم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ح .

#### القول في ييث رائع من قبلنا

ونقدم عليه أن النبي ﷺ قبل / أن أوحي (١١ اليـه ؛ هل كان على ٩٠ـب شرعة رسول ؟

أجمعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول ، فانه يورث التنفير ، فإن التابع لا يكون متبرعا .

واختلف أصحابنا .

فمنهم من قال : كان على شرعة نبي ، فان الانسلال [عن(٢)] وبقة التكاليف ، والحروج من ضوابط الشرائع ، يزري بنصبه .

ثم اختلفوا .

فقیل کان علی شرعة نوح علیه السلام ، بدلیل قوله تعالی : (شَمَعَ لَكُم مِن الدِّينِ ما وصَّى به نوحاً (۳) .

وقيل كان على شرعة ابراهيم عليه السلام . بدليل قوله تعالى : ( إن أو لى الناس بإبراهيم (٤٠) ) الآية .

وقيل على شرعة عيسى عليه السلام . فانه الناسخ المتأخر .

فان قبل: كانت محرفة مغبرة .

<sup>(</sup>١) في ح أوس الله اليه .

<sup>(</sup>٢) في جميع اللسخ « على » بدل « عن » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٦ من سورة آل عمران .

قلناً : كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها ، فتحريف بعضهم لا يرفع الشرع . كاتفاق فترة في شرعنا .

فان قيل الذين قالوا كان (١) على شرعة ابراهيم : شريعة عيسى ناسخة ؟ أجابوا بانه لا يثبت كونه مبعوثاً إلى الجميع ، فلعل ملة ابراهيم استرسلت ٩٠ ـ أ على ذريته فكان / رسول الله عليه على منهم .

وأما القاضى: فانه قال:

أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي ، إذ لو كان لتواتر، فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله .

نعم ، كان على عقد التوحيد .

والمختار التوقف فيه .

وما ذكره القاضى يعارضه أنه لو كان منسلا<sup>(۲)</sup> عن التكليف أربعين سنة ، متميزاً عن أصناف الحلائق بأجهم ، لتوفرت البواعث على نقله . فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك ، توقفنا .

ولعل الله تعالى قطع بواعث الحلق على نقله .

رجعنا الى القصود .

قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب الأطعمة : [ الرجوع (٣) ] في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضى الله عنهم ، فان لم

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) في أمثلًا.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من حولم أجد هذا النص في كتاب الأطعمة من الأم .

يكن [ فالى استخباث العرب واستطابتها ، فان لم يكن (١٠) أما صادفنا حراماً أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخاً له اتبعناه .

وعضد هذا المذهب بالدليل (٢٠ أن يقال / نفس بعثة الرسول لا تتضمن ٩١-ب نسخ الشرائع [ ستة (٤) ] آدم ، نسخ الشرائع [ ستة (٤) ] آدم ، ونوح ، وابراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام ، ورسول الله عليهم الف بعد في التظاهر على دبن واحد ، فكان في زمان موسى عليه السلام الف نبي محكمون بالتوراة .

ولم [ينقل(٥)] من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قلمنا ـ وقد عجزنا عن مأخذ من(٦) شريعتنا رجعنا اليه .

ثم اختلفوا فيمن يتبع شريعته ، ورددو. بين نوح ، وابراهيم ، وعيسى كما ذكرو. في دين الرسول قبل النبوة .

والمختار :

ان لا رجوع الى دين احد من الانسياء.

إذ لو كان من مآخذ الشربعة لبين لنـا رسول الله ﷺ ، كما بين القياس وغيره من المـآخذ ، ورجـع(٧) اليه واحد من الصحـابة رضي الله

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في أبالتعليل .

<sup>(</sup>w) من حوفي الاصل و أ « كأصحاب w بدل « إذ أصحاب w .

<sup>(</sup>٤) من حوفي الاصل و أشبه وهو تصحيف. وكذا يوجد في نسخة قوبل عليها الاصل ستة .

 <sup>(</sup>ه) من حوفي الأصل و أيتقدم .

<sup>(</sup>٦) ساقط من ح.

 <sup>(</sup>٧) من ح. وفي الأصل فليرجع وفي نسخة قوبل عليها الأصل فرجع . يعني .
 ولرجع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين .

عنهم ، مع طول الدهور ، وكثرة الوقائع ، وشدة ترويهم فيها . ٩٢-أ ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة ، وكان فيهم كعب الاحبـار / [ ولم(١٠) ] يراجع قط .

فاستبان بهذا أنه لا حكم له أصلا .

(١) من ح. وفي الاصل و أ فلم .

# كنايب الأخبار

والكلام بقع في هذا الكتاب في قسمين

الاول أخبار التواتر · وفير اربعة ابواب

الباسب لأول

في اثبات كون الخبر المنوائر مفيراً للعلم الضروري

وقد أنكرت السمنية (١) كونه (٢) مفيداً للعلم .

فنقول لهم : إن استربتم أن في الدنيا بلدة يقال لها بغداد ؟ فقد جدتم .

وإن اعترفتم ؛ فَلَـم ْ تُناطقكم البلدة ، ولا رأيتموها .

( الغرق بين الفرق ٧٧٠ )

(٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقــــائلة بالتناسخ . قالوا بقدم العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال ، وزعموا انه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس ، وأنكر أكثرهم المعاد ، والبعث بعد الموت .

فلم تعرفوه إلا بالتواتر ، كيف (١٠) ؟ ولولا التواتر لما ميز المرء بين أمه وسائر نساء العالمين .

وإن اعترف الكعبي (٢) بأصل العلم ؛ ولكنه ادعى أنه نظري (٣).

فقيل : نرى الصبيان يعلمون ما يخبر عنه العدد المتواتر ولم يهيئوا للنظر ، ودرك المعقولات بالتأمل .

ثم يقال لهم: نظر أفضى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى الضهورة الحاصلة من الاخبار.

الضرورة الحاصلة من الاخبار . [ فان <sup>(2)</sup> ] قالوا : علمنا بأن الجمع / الذي أخبروا عنه في العادة

قلنا: [وَلِمَ (٥)] علمتم ذلك؟ وَلِمَ أَحَلَتُم الكذب منهم وهو جائز الوقوع من حيث التصور؟

فلا نزال نطالبهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك نظري ، فيبوحوا ما المه ذهنا .

وغايتهم أنه لا بد من أدنى تأمل ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون • ولو صار العلم نظرياً بمثله ؛ لقيل : المدركات معاومة بالنظر ، إذ لا بد فيها من فتح الجفون ، والتحديق ، وارتفاع الموانع ، وغيرها(١) .

قسك الكعبي على أصحابنا بأن قال : أعلمتم كون هذا العلم ضرورياً بالضرورة أم(٧) بالنظر .

لا يتواطؤون على الكذب .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في ص ١٠٤ . و أ الكعبين .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٠ تعليق (٣) .

<sup>(</sup>٤) من ح. وفي الاصل و أ و إن .

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الاصل و أ فلم .

<sup>(</sup>٦) في حوغيره .

<sup>(</sup>٧) في ح أو .

فان(١) علمتموه ضرورة، ؟ فمحال ، لأنا لا نعلمه .

وإن ادعيتم النظر ؟ فكيف يتصور أن يعلم الشيء ضرورة ثم يعلم كونه ضروريا بالنظر ؟

وهذا العلم أولى بأن بكون معاوماً ضرورة وهو قائم بنفس العالم بما أخبر عنه المخبرون ، ولا يتعلق به إدراك .

[ ووجه (۲) ] النظر أن نبطل / كل مسلك يتصور (٤) إحالة العلم عليه ٩٣ - أ وهذا يازمه أن يقول : بالنظر يعلم أن (٣) العلم المتعلق باستحالة المتضادات ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه .

وهذا لا وجه له .

ثم يقال القاضي: العلم المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه؟ إن كان لا يزيد عليه ؛ فلا وجه لتنويعه.

فان زاد عليه فهذا محال ، إذ يلزم عليه إثبات علوم لا نهاية لها ، أو إثبات علم لا يعلمه العالم ، وهذا محال .

والمختار عندنا في هذه المسألة ، وفيه الجواب عن السؤال ؛ أن نقول: الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين ؛ إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدق ، الحاسمة لحيال الكذب .

ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على انفراده .

فاذا ثبت هذا فنقول ، ورآه الكعبي : عُليمَ ما عَلَيمُناهُ ضرورةً ؟ من صدق الخبرين ، ومن(٥٠ كون العلم ضروريا .

<sup>(</sup>١) في ح إن .

<sup>(</sup>٢) من حوفي الاصل و أ وجه .

<sup>(</sup>٣) في حم ليتصور .

<sup>(</sup>٤) ساقط من أ.

<sup>(</sup>ه) في حمن بدون واو .

نعم ، نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائن .

وب فان كان / يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل فهذا مسلم له ، ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضرورياً من غير نظر وتوقف .

وهذا لا ينكر. الكعبي .

فقد النقت المذاهب ، وعاد الحلاف إلى لفظ [ والله أعلم (١٠] .

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

#### البابايثاني

#### فى العرد

وقد أجمع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اختلفوا في أقله .

وقد أحالوا تلقي العلم الضروري من شخص واحد ، خلافاً للنظام (۱).

وتمسكوا بأن قول الواحد وإن انضمت اليه القرائن فاعتاده الكذب في العرف بمكن ، لا استحالة فيه ، بخلاف اعتاد الجمع العظيم بالتواطىء، فان ذلك يحيله العقل في اطراد العرف ، وعلمنا به كعلمنا باستحالة إجماع أهل الدنيا في وقت واحد على أكل الزبيب ، وهذا لا يطرد في الواحد .

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء الحكم على قول / ٩٤- أ الشهود(٢) وهم على طوال دهورهم لم يبنوا(٣) قط قضاياهم على علم ضروري مستفاد من قول الشهود ، ولو تصور لوقع لا محالة .

تمسك النظام بأن قال : إذ فرضنا رجلًا من أهل المروءة والسيرة المرضية ، استمرت عادته على أن لا يخرج من داره إلا راكباً ، محفوفاً

<sup>(</sup>١) هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام ، وهو شيخ الجاحظ ، ومن ] أذكياء المعتزلة ، قرر مدهب الفلاسفة في القدر الذي أنكره عليه عامة المسلمين توفيمابين سنة ٢٢١ وسنة ٣٢٣ هـ . وهو زعيم طائفة النظامية . ( انظر النجوم الزاهرة ٢/٣٤- الفرق بين الفرق ص ١٣١ ـ طبقات المعتزلة ص ٩٤ ـ العبر ١/٥ ٣١) .

<sup>(</sup>٢) في أ الشهادة .

<sup>(</sup>٣) في أيبينوا .

بحشده وخدمه ، لا يلتفت إلى أحد ، ولا يتكلم ، فرأيناه خرج من داره وقد مزق ثوبه حاسر الرأس ، حافي الرجل ، يضرب صدره ، وينتف شعره ، رافعاً عقيرته بالويل ، مخبراً عن موت إبنه ، يعلم على الضرورة صدقه ، ولا نتارى فيه .

فناكره أصحابنا .

وقالوا: لعله أخبره كاذب ، أو اعتور إبنه سكتة فظنه ميتاً . وهذا مزيف .

وَالْحَمَّالُ : أَن العلم قد يستفاد من القرائن (١) المنضمة (٢) إلى قول واحد كما فرضناه .

نعم ؛ زل النظام حيث قال : يتلقى العلم من قوله .

وما ذكروه من السكتة ونوهمه ، يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك بمكن تقديره .

وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقول شاهد قط . تحكم على الغيب .

### مسسألة

اختلف المعتبرون / في أقل عدد التواتر .

فقال القاضي: أقطع أن الأربعة ليسوا عدد النواتر ، وتردد في

٩٤-ب

<sup>(</sup>١) وهذا رأي إمام الحرمين ، والآمدي ، وابن الحاجب.وقال الامام أحمد: يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينة ، وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه إلى مالك ، وقال قوم : قد يحصل العلم بخبر الواحد بغير قرينة وقد لا يحصل . فلميطردو كأحد . والأكثرون لا يحصل العلم من خبر الواحد لا بقرينة ولا بغيرها . قال ابن السبكي وهو الحق .

<sup>(</sup>٢) المتضمنة .

الخمسة ، لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ، ولم يكلف إلا غلبة الظن. وقال : [ ملقى (١٠) عجلس أبي الهذيل عبد الرحمن : الخمسة أقـــل عدد التواتو من غبر تردد (١٠).

وقال قائلون : أقله عشرون (٣) ، تلقياً من قوله تعالى: ( إن يَكُنُنُ مِنْكُمْنَ مِنْكُمْنَ مِنْكُمْنَ مِنْكُمْ عِيشرون صابوون (٤٠) .

وقال آخرون : أربعون ، تلقياً من قوله تعالى : ( حَسَبُكَ اللهُ ومَن ِ البَعكُ من المؤمنين (٥٠) ، [ وقد كانوا (٢٠ ] أربعين .

وقیل : أقله سبعون ، تلقیاً من قوله تعالی : ( واختار موسی قَـَو ْمَـهُ سُبعین رَجُلًا لمیقاتنا(۷) ) .

وقال آخرون : ثلاثم ثة وثلاثة عشر ، وهو عدد المحاربين يوم بدر ، إذ بهم [استقر(^)] الدين وظهر . وهذه أعداد نضرب البعض منها بالبعض .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الاصل و أما بقى . وعلى كل حال فالجلة مضطربة لسقط أو تحريف .

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه اشترط خمسة من المؤمنين الذين هم أولياء الله شَرَّط عصمتهم عن الكذب ، قال:ولابد من سادس ايس من الأولياء لتلتبس أعيانهم فلا يشار إلى واحد منهم إلا ويجوز أنيكون هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب خالف فيه سائر المذاهب اه . ( الابهاج بشرح المناج ١٩١/ ) وهذا الذي أراده الغزالي من عبارته والله اعلم .

<sup>(</sup>٣) في ح العشرون .

<sup>(</sup>٤) الآية ه ٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٤ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٦) من ح . وفي الاصل فـكانوا .

 <sup>(</sup>٧) الآية ه ه ١ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٨) من ح . وفي الاصل و أ اشتعل . وفي النسخة التي قوبل عليها الاصل استقر.

ونقول: العقل لم يهد إلى التقدير، وهذة الآيات لا تناسب الغرض، والحكم (١٠) بتقدير محال .

فأن قيل: كأنكم جهلتم أقل العدد.

٩٥-أ قلمنا: هذا مرتبط بالعرف والقرائن ، فلا ضبط لها / ، وهي مختلفة باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه .

فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير فيه ، إذ العرف لا ينضبط. نعم نشير إلى تزاحم شرائط الحبر.

فنقول: إذا بلغوا مبلغاً في العدد ، يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا عنه ، وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة ، علم على القطع الصدق .

وهذا قد مجصل بقول الواحد .

وقد لا يحصل بقول عسكر عظيم إذ نوهم انسلاكهم تحت سياسة سايس. وذهبت الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا أنه مشتبه بالمخبرين ، ولو انفرد وتعين لعلم (٢) على الضرورة صدقه . وهذا محال .

إذ عصمته لم يعلموها(٣) بالضرورة ، ولا يُشَرَّ (٤) على عصمة الأنبياء ولم يعرف صدقهم بالضرورة.

كيف؟ وقد أخبر علي كرم الله وجهـــه(٥) في زمانه عن أمور ، واختلفوا في صدقه ، وهو معصوم عندهم .

<sup>(</sup>١) في حفالتحكم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) في حيطموه .

<sup>(</sup>٤) في أولا تأثير . وفي حولا يبر .

<sup>(</sup>ه) في حرضي الله عنه .

#### الباب الثالث في شرائط النوانر

ه ۹ ـ ب

قال علماء الأصول:

شرطه : استواء الطرفين ، والواسطة .

والحديث المتواتو عن رسول الله عَلَيْكَةٍ في عصر الصحابة بنبغي أن يتواتو عنهم في العصر الثاني . فلو نقل الآحاد كونه متواتراً لم يكف.

وهذا خطأ .

فان خبر الواحد ليس له طرف وواسطة ، وكل من ينقل عنه قول وإن كان راوياً فهو خبر في نفسه ، ولا بد من التواتو فيه ، فهذه أخبار لا بد من تواتو كل واحد منها .

والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العلم أن يستند علم الخبرين إلى الحس والضرورة .

فأما ما عاموه بالنظر كحدث (١) العالم ، وغيره ؛ لا يعلم صدقهم فيه وإن بلغوا عدد التواتر .

فأن قال قائل: ما سببه والعلوم عندكم كلها ضرورية .

فأي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل ، وبين الإدراك بالبصر ؟

<sup>(</sup>١) في أكحدوث .

قلنا: العرف فارق بينها، فان العلم لا يحصل بحدث العالم بسبب<sup>(۱)</sup> الحس ، بخلاف المحسوسات .

فلعل(٢) السبب فيه ؛ أن المعتقد لحدث العالم لم يميز نفسه عن العالم به ، وكل يظن أنه عالم ، وهو معتقد مخمن ، ولا قرينة تميزه ·

إلا ويتصور كونه معتقداً ، وهو يظن أنه عالم .

وعلى هذا شأن النظريات [ جميعا(٣) ] ، دون المحسوسات .

قال الاستاذ ابو اسحق : الحبر ينتسم إلى متواتر ، ومستفيض ، وآحاد.

#### فالمستفيض:

ما اشتهر فيما بين أمَّة الحديث ، وذلك بورث العلم كالتواتر . ولس الأمر كذلك .

فان المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغلط ، إذ العدل لا يستحل منه الكذب .

<sup>(</sup>١) في أبسببه.

<sup>(</sup>٢) في حولعل.

 <sup>(</sup>٣) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أثبته .

#### الباسب إلرا بع في تقسم الاكماد

#### قال علماء الاصول :

الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه ، وإلى ما يتردد فه .

أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل ، كإخبار المخبر عن استحالة اجتماع المنضادين .

وإلى ما يعلم بنظر العقل ، كإخبار المخبر عن حدث العالم .

وإلى ما يعلم بالسمع ، كإخبار من قال : رسول الله عَلَيْنَ هو صادق .

وإخبار الرسول(١) عليه السلام عن الصراط ، والجنة ، والنار .

قالوا: ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل / بمرجبه أهل الاجماع . وهيب وأما ما يعلم كذبه ؛ فينقسم الى هـذه الأقسام ، وهو الإخبار عن عكس هذه الامور .

وهذا وإن كان صعيحاً (٢) فلا فائدة [ له(٣) ] في كتاب الاخبار .

<sup>(</sup>١) في حرسول الله .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح .

فإن غرض الكتاب بيان ما يتلقى علمه من الخبر .

وهذه الأمور معلومة لا من الحبر .

ومًا ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل ، وكونه دليلًا على صدق خبر الواحد ؛ ليس كذلك .

فان قيل: لا نجتمع الأمة على الضلالة.

قلنا: ما اجتمعوا على صدقه ؛ بل اجتمعوا على العمل به (۱). فنقول: العمل واجب ، ومستنده هذا الحديث المتردد (۲) بين الصدق والكذب . والخناد (۳) في التقسم أن يقال :

الحبر المعلوم صدقه على القطع ؛ ما استجمع شرائط التوتر ، وذلك لا ضابط له .

#### والمعلوم كذبه اقسام .

منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن إقامة المعجزة ، يدل على كذبه ، إذ لو كان رسولاً ؛ لأيد بالمعجزة .

فإن [ تكليف الاتباع ( من (٤٠) ) دونه (٥٠)؛ بما لا يطاق (٢٦)]. وهذا محال. هذا إن قال : أنا نبيكم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في ح المردد.

<sup>(</sup>٣) في ح فالمختار .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) أي دون النأبيد بالمعجزة . راجع المستصفى ١ / ٩٣

 <sup>(</sup>٦) في أبدل هذا الكلام قوله: «تكليف الاجماع من مما لا يطاق » و هو خلط لا معنى له .

فأما إذا ادعى بأنه يوحى(١) اليه في نفسه ، فيما يؤمر [به(٢)] وينهى عنه ؟ فلا يعلم كذبه بذلك .

/ وكذلك اذا قال : معجزتي أن الله تعالى (٣) ينطق هـذا الحجر ٩٧ ـ أ فنطق (٤) بتكذيبه ، فيعلم كذبه ، إذ لو كان صادقاً لما أظهره على هذا الوجه .

بخلاف ما لو قال: معجزتي أن أحيي هذا الميت ، فأحياه ، فنطق بتكذيبه ، لأنه ذو اختيار كسائر الحلق(٥) ، والإعجاز في إحيائه .

وبما يعلم كذب (٦) المخبر فيه ؛ انفراد الرجل (٧) بالاخبار عن واقعة عظيمة ، تتوفر البواعث على نقلها ، ونواتو الحبر فيها ، كانفراد رجل واحد بالاخبار عن برزة الحليفة (٨) على هيئة خارفة للعادة ، على ملأ من الناس ، في مفرق الطرق ، ومؤدهم الحلق .

فيعلم كذبه .

إذ لو كان ؛ لتوفرت الدواعي على نقله ، ولاستحال انفراده به ، و وسكوت الباقين عن نقله .

فان قيل: فلم اختلف الناس في النبي عليه السلام أنه دخل مكة صلحاً أو عنوة ، وقد تمسكتم فيها بأخار الآحاد ؟

<sup>(</sup>١) في حموحي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) في حده الحجرة فنطقت.

<sup>(</sup>ه) في ح الحلائق .

<sup>(</sup>٦) في أكذبه .

<sup>(</sup>٧) في حرجل.

<sup>(</sup>٨) في ح المخليفة.

وه.ب قلمنا: تواتو كونه صلى الله عليه / وسلم (١) شاكاً في السلاح ، منهيئاً لأسباب الحرب ، وإنما الحلاف في جريان أمان لهم ، وذلك (٢) بما يخفى ، فلا سعد انفراد الآحاد به .

فان قيل : لِمَ لَمْ يَتُواتُو قَـَران رسول الله عِلَيْقِ ، أَو إِفْراده فِي (٣) الحَجِ (٤) ، وقد كان أحرم على ملا من الناس ؟

قلمنا : لأن الميز بين الإفراد والقران ، مما يخفّى ، ولا يدركه إلا الحواص ، فلا يبعد استهامه .

فان قيل: انشقاق القمر لم بتواتر .

قلنا: أنكره الحلمين (٥) لذلك .

واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة (٦) أظهرت في جنح الليل ، ولم يكن مع النبي (٧) مِرْلِيَّةِ إِلا أَشْخَاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على الناس ، فلذلك لم يتواتر (٨) .

<sup>(</sup>١) في حكون رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في حوهذا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة قوبل عليها الأصل بالحج .

<sup>(</sup>ه) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلم، أبو عبد الله الحليمي ، أحد أتمة الشافعيين بما وراء النهر ، قدم نيسابور ، وروى عنه الحاكم ، ومن مصنفاته كتاب المنهاج في شعب الايمان ، قال الإمام : وكان الحليمي عظم القدر ، لا يحيط بكنه علمه إلا غواص ولد صنة ٣٨٨ وتوفي سنة ٣٠٤ ه . (طبقات الشافعية ٤/٣٣٣ ـ شذرات الدهب ٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>١) في حالية.

<sup>(</sup>٧) في ح مع الرسول .

<sup>(</sup> A ) قال ابن السبكي: والصحبح عندي في الجواب الالتزام أن الانشقاق والحنين متواتر .

فان قيل : الإقامة من شعائر الاسلام [فهلاً ] نواتر الإفراد إذا (٢) كان واقعاً ؟

فان قيل: لم كم يتواتر النثنية والافراد جميعا ؟

قلنا: لضعف اعتناء الناس / به ، فانه كان مخفض الصوت بها نهارا<sup>(١)</sup>. ٩٨- أ والمختار في الجواب: القطع بأن الإفراد كائ متواتراً في العصر الأول ، إلا أن النقلة أضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من

[ و(°) ] حيث انقرض العصر ، أحدث(٦) بعض التابعة التثنية ، ولم يبق [ بمن(٧) ] عاين عصر(٨) رسول الله علي سوى الآحاد .

= أما الانشقاق فنصوص في القرآن.

حث الفعل.

وروي في الصحيحين وغيرهما من طرق: من رواية شعبة عن أنس ، ومن رواية غزال بن مالك عن ابن عباس ، ومن رواية شعبة وسفيان عن أنس ، ورواه مسلم من رواية شعبة عن ابن عمر ، ورواه أحمد بن حنبل ، والترمذي ، والطبراني ، وأبو حاتم ابن حبان ، من حديث جبير بن مطعم ، ورؤاه أبو بكر بن مردويه ، وله طرق أخرى شقى . بحث لا عترى في تواتر ، محدث .

( رفع الحاجب ١/ق٣٩٥ - ب )

- (١) من حوفي الاصل و أ فهذا .
  - (٢) في ح إن .
  - (٣) في ح أن .
  - (٤) ساقطة من ح.
- (ه) زيادة لابد منها ليستقيم الكلام وليست في جميع النسخ.
- (٦) في الاصل و ح « وأحدث » ولو كان كذلك لما استقام الكلام . ولذلك اسقطت الواو .
  - (٧) من حوفي الاصل من .
    - (٨) ساقطة من ح.

ولا يبعد أن يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس(١) الدواعي على بمر الايام وتندرس ، فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت ، وعليه بنينـــا الرد على الروافض(٢) حيث ادعوا نصأ من الرسول على إمامة علي كرم الله وجهه .

فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام ، واضطربو فيمن ينصب له حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ، ولم ينقل أحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام النص .

ولو كان لتوفرت (٣) الدواءي على إبدائه ونقله .

و كذلك اليهود إذ<sup>(٤)</sup> نقاوا عن موسى عليه السلام أنه خاتم النبيين . ٩٨ـب قيل لهم : تحدى رسول الله على الله على اليهود ، وكانوا ينازعونه في بعثه ، ولم ينقل أحد من أحبارهم ذلك .

ولو كان لتوفرت الدواءي على نقله .

وأيضاً فلا يمكنهم إنكار معجزة عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وغيره .

ولو صدقوا لما ظهرت المعجزة بعد .

[ وأما<sup>(٥)</sup>] المتردد فيه فجملة أخبار الآحاد ، وكل ما لم بستجمع شرط<sup>(٦)</sup> التواتر وأمكن وقوعه .

<sup>(</sup>١) في ح تتخنس.

 <sup>(</sup>٢) وم فرق ، السبيئة منهم أظهروا بدعتهم في زمان على وألهوه فأحرقهم ، وبعد على افترقوا إلى أربعة أصناف ، زيدية ، وامامية ، وغلاة ، وكيسانية ، وافترق كلصنف إلى فرق . ( انظر الفرق بين الفرق ص ٢١ ، ٣٣ ، ٢٩ ـ والملل والنحل ) .

<sup>(</sup>٣) في حالتوفر .

<sup>(</sup>٤) في ح إذا.

 <sup>(</sup>ه) من حوفي الاصل فأما .

<sup>(</sup>٦) في حشرائط.

ومن هذا القسم انفراد رجل واحد بنقل حالة لرجل عظم (١٠) ، إذا تخيلنا استناد سكوت الباقين إلى سياسة ، وإيالة ذي إيالة . هذا تمام الكلام في هذا القسم [والله أعلم(٢)] .

<sup>(</sup>١) في ح الرجل العظيم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ۔ .

القييف إلثاني في اخبار الاكماد ، وفيه خمسة ابواب

الباسب لأول

في اثبات كون الخبر الواحد مفيراً للعمل

وذهب بعض المحدثين الى انه يفيد العلم . وهذا محال .

إذ لا يجب صدقه عقلا ، ولا نقلا .

وإذا جاز كذبه ؛ فلا علم بالصدق .

وكيف؟ وما من شخص إلا ويتصور أن يرجع عما ينقله ، وقد عبد مثله .

وبعد: - فاو تعارض نقل(١) عدلين ، فليت شعري يجعل العلم بها

ولا ترجيح . و بأحدهما ولا تمييز / ولا ترجيح . و بأحدهما ولا تمييز العمل . و العمل . و العمل العمل العمل . و العمل العمل العمل . و العمل العمل العمل .

<sup>(</sup>١) في حقول.

<sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل و ألم لم يوجب.

<sup>(</sup>٣) من ح . وفي الاصل و أكما .

قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأخبار الآحاد . ونحن نبطل الآن مذهبهم فنقول :

إن أحلتم وقوعه وزعمتم أنه لا يتصور ؛ فوجه تصوره أن يقول السيد لغلامه : إعمل بما ينتهي إليك من أمري ، على لسان الآحاد .

وإن أحالوا لاستقباح ، أو لاستصلاح (١) ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك ، ثم قلب كل خيال يبدونه في إثبات القبح (٢) ونقيض الصلاح ؛ محمن عليم .

وإن تلقوا منعه من السمع ؛ فلا بد من نقله .

قالوا: ودليله (٣) قوله تعالى: ( إن عض الظن إم (١٤) ) .

قلنا: خصص البعض وليس هذا منه .

ودليله: بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشهود بالاجماع .

فان قيل : لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقال ، ولا(٥) يدل علم دلل ، فلا(٢) يعمل به .

قلنا : دلىله أمران قاطعان .

#### احرهما:

<sup>(</sup>١) في أ الاستصلاح الاستقباح .

<sup>(</sup>٢) في ح أو .

<sup>(</sup>٣) في حدليله.

<sup>(؛)</sup> الآية ١٢ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>ه) في حولا دل.

<sup>(</sup>٦) في حولا يعمل .

٩٩-ب ويفرقهم / في (١) الأقطار ، وهم آحاد ، [ وكان (٢) ] يضم اليهم الصحائف ،
 ويأمر باتباعه الحاضر والبادي ، ولو توقفوا الى التواتر لحزت رقابهم .

#### المسلك الثاني:

علمنا بأن الصحابة رضي الله عنهم (٣) أجمعين إن (٤) ارتبكوا في واقعة ، فنقل البهم الصديق رضي الله عنه [ قولاً (٥) ] عن رسول الله عليه انفراده ؟ اتبعوه (٢) .

وقوهم: إنه لا يورث العلم يبطل بالشهادة [ والله أعلم (٧) ] .

<sup>(</sup>١) في حم إلى الاقطار .

<sup>(</sup>٢) من ح. وفي الاصل و أ فكان.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من حـ.

<sup>(</sup>٤) في ح « لو » بدل « إن » .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٦) في حالاتبعوه.

<sup>(</sup>v) زیادة من ح .

# الباباليثاني

في

### عددهم [وصفتهم

ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان .

ثم شرط عند تكور العصر أن يتحمل قول كل رجل رجلات ، هكذا الى حيث ينتهي .

وهذا استئصال لهذه القاعدة ، إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث (٢) في عصرنا ، ومعتمدنا نقل الصحابة ، واكتفاؤهم بالواحد .

وقد نقل أبو بكر [ الصديق (٣) ] رضي الله عنه [قوله عليه السلام (٤)] ( نحن معاشير الأنبياء لا نورث (٥) ) فتركوا قسمة تركته .

فان قيل: نقل عن [أبي موسى الأشعري<sup>(٦)</sup>] أنه قرع باب عمر فلم يفتح ، فانصرف ، فأمر عمر رضي الله عنه حتى أُتي به ، فقال<sup>(٧)</sup>: ما الذي حملك على الانصراف ؟

<sup>(</sup>١) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٢) في حوحديث .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح .

<sup>(</sup>ه) راجع تخريج الحديث والكلام عليه في ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) من ح. والذي في الاصل و أعن المغيرة . وهو خطأ .

<sup>(</sup>v) في حوقال .

و الا فانصرف (١) ) . و الا فانصرف (١) ) . و الا فانصرف (١) ) . و الا فانصرف (١) ) . و الا فانصرف (١) ) .

فقال: من سهد لك؟

قلمناً : اتهمه (٣) عمر ، ونحن إذا اتهمنا الراوي لقرينة ؛ فلا نقبله .

فان قيل : قال علي كرم الله وجهه في رواية متعنقل بن يسار (٣) : كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه ؟

قلنا: لعله اتهمه ، إذ ليس فيه أنه رده لانفراده ، وقد أشار إلى السبب في كلامه .

فان قيل: روي أن علياً رضي الله عنه كان مجلف الراوي [علناً<sup>(٤)</sup>] فحلفوا أنتر واقبلوا .

قلنا : كان [ يحلفه (٥)] عند النهمة ، وكان لا يحلف أعيان الصحابة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٣) الإنهام هنا بمعنى الريبة ، وإلا فقد قال الخطيب في كتاب «شرف أصحاب الحديث » : ولم يتهم عمر أبا موسى ، وإنما كان يشدد في الحديث حفظاً للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولو فقد من يروي مع أبي موسى ؛ لاقتصر عليه ، وعمل بخبره .

 <sup>(</sup>٣) الذي ورد في رواية الترمذي ، وأبو داود ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي .
 معقل بن سنان الأشجعي . وفي بعض روايات النسائي رجل من أشجع ، وفي البعض الآخر
 أناس من أشجع . والحديث مشهور في مسألة المفوضة .

قال المباركفوري: إن الحديث روي مرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن معقل ابن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ، ومرة عن رجل من أشجع أو أناس من أشجع . ( تحفة الاحوذي ٤٠٠/٤ ) .

واظر الحديث في ( الترمذي ٣/٠٥ ؛ كتاب النكاح ـ وأبو داود ٣١٩/٢ حديث رقم ٢٠١٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، والمسند حديث رقم ٢٠١٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٧٦ ، وسنتن النسائي ٨/٦ كتاب النكاح ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الاصل و أ يجعله .

فان قاسوا الرواية على الشهادة ، فأخباد الآحاد لا تنفي قياساً ، كما لا تثبت قياساً .

ثم في الشهادة تقييدات ، بدليل اعتبار الذكورة ، والحرية ، ورده في التنفع به الشاهد ، أو ولده ، مخلاف الرواية .

### مسالهٔ (۱)

الاسلام ، والعقل ، شرط بالاجماع في الراوي .

وظهور الفسق قادح .

والأنوثة ، والرق . غير قادح .

وفي ترجيح / قول الرجل على قول المرأة كلام .

[وأما(١)] الصبي ؛ فإن كان عدما(٢) ؛ لا تقبل روايته ، كالبالغ الفاسق.

وأما الصبي المراهق المنثبت في كلامه إذا روى .

قال قائلون : يقبل .

والختار : رده .

واليه ذهب القاضي .

واستدل: برد رواية الفاسق ، وليس من ضرورة الفسق الكذب . ولكن يستدل به على قلة مبالاته ، فيقال (٣) : ربما مجبر عن الكذب أيضا .

والصبي وإن لم يكن به عرامة ، فيعلم أنه لا يأثم بالكذب ، فلا وازع له من جهة الدين ، فرد روايته أولى

۱۰۰ ـب

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل فأما.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ و لعل مراده بها المتناهي في الصغر .

<sup>(</sup>٣) في حويقال.

والمسلك الختار عندنا: منهج الصحابة ، وسيرتهم على طول دهورهم لم يراجعوا صبياً ــ والعبادلة يصبُون ــ في عهد رسول الله ﷺ وبعد وفاته وكذلك من عصرهم إلى زماننا ، لا عهد لشيخ ينقل عن صبي حديثا.

ولو كان مقبولاً ؛ لما عطلت روايتهم وهم شطر الحليقة ، كما لم يعطل النسوة والعبيد .

قال القاضي : فأنا<sup>(١)</sup> لا أقطع بود الصحابة رواية الصبيان . ونحن نقطع به [ لما<sup>(٢)</sup>] ذكرناه .

# مسالهٔ (۲)

١٠١ - أ المستور لا تقبل دوايته .

خلافاً لبعض الناس.

وقد استدلوا بأن الصحابه كانوا يقبلون الأحاديث بمن يرويها (٣) من غير بحث عن حالته ، والمُتَّبَعُ سيرة الصحابة .

وينضم اليه وجوب إحسان الظن بالمسلم (٤) ، وظاهر المسلم العدالة .

قلنا : نقل الينا من الصحابة رضي الله عنهم [أنهم'°) ] كانوا يردون رواية الغرباء والمجهولين من الأعراب .

ونعلم أنهم ما ردوا لجهلهم بنسبهم ، أو مسكنهم (١)، أو مسقط رأسهم ، وإيما ذلك لجهلهم بعدالتهم .

<sup>(</sup>١) في حوأنا .

<sup>(</sup>٢) من ح. وفي الاصل كا.

<sup>(</sup>٣) في حيرويه .

<sup>(</sup>٤) في ح المسلمين ·

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٦) في حومسقط.

وما ذكروه من أن الغالب العدالة ، قلنا : الرجوع في الغالب الى الواقع في العادة ، والفسق أغلب على الحليقه ، والكذب أكثر ما يسمع . ويكفي المستور في إحسان الظن به أن يستوي في حقمه العدالة ، والفسق .

وظهور الفسق إنما قدح لانحزام الثقة ، وعليه التعويل في الأحاديث . والفسق محتمل ، وخفاؤه عنا لا مجتق الثقة أصلا .

# مسك ألهٔ (۳)

قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل عليها(١) دليل(٣) / ١٠١ ـ ب قاطع على قبول الحبرية(٣) ؛ قبلت ٠

وإذا لم يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضاً ، قطعت برده لعدم القاطع على قبوله .

والمختار: أنه إن لم يدل قاطع على الرد، ولا على القبول؛ نتردد، ولا نجعل عدم الفطع بالقبول؛ سبب القطع بالرد.

إذ القاطع بالقبول إجماع الصحابة .

والصحابة كانوا يختلفون في قبول الأحاديث .

والرواة(٤) كانوا لا يعترضون على القائلين ، ولا ينسبونهم إلى ترك

القطع [والله أعلم (٥)] .

<sup>(</sup>١) في ح عليه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح الحبر فيه .

<sup>(</sup>٤) في حم الراوون.

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

الباب الثالث في الجرح والنعدبل وفيه خمسة فصول الفصيب ل لأول

في العدو

وقد قال المحدثون: لا بد من معدلين ، أو جارحين ، والواحد لا يكتفي(١) به .

لأن سبيل الاكتفاء برواية [واحد(٢)] سيرة ُ الصحابة ، ولم ينقل هذا منهم في المعدل ، فيرد إلى قاعدة الشرع(٣) .

وكلما مست الحاجة الى إثباته ، لا يثبت إلا بقول اثنين .

قلمنا : نعم لم ينقل ذلك ، ولكن المختار الاكتفاء بواحد ، لأنسا نفهم مما نقل أموراً لم تنقل ، ولذلك اتسع باب القياس .

<sup>(</sup>١) في حالا كفاية .

<sup>(</sup>٢) من ح . وفي الأصل واحدة .

<sup>(</sup>٣) في حالشريعة.

فاو<sup>(۱)</sup> اقتصرنا على الأقيسة المنقولة عنهم / ومنهم تلقينا القياس ؛ لضاق ١٠٢ - أ باب القياس .

ولكنا فهمنا بما نقل تشوفهم الى القياس في وقائع لم تتفق لهم ، إذ أقدموا على القياس إقدام من لا يرى على الوقائع (٢) حصرا .

وكذلك(٣) فهمنا من حالهم أنهم لو تمــاروا في قول راوي ، وعدله الصديق ؛ لكانوا يكتفون ٠

<sup>(</sup>١) في حولو .

<sup>(</sup>٢) في حـ « للوقائع » بدلاً عن « على الوقائع » .

<sup>(</sup>٣) في ح فكذلك .

### الفصيالاتاني

في

### كيفية الجرج والتعديل

والمنصوص الشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية ؛ مقبول .

والجرح المطلق لا يقبل .

لأن أسباب العدالة لاحصر لها .

والجرح مجصل بخصلة واحدة .

[ و(١١) ] لأنه قد يعتقد الشيء سبباً للجرح ، ونحن لا نواه ، فليبينه .

قال القاضي رحمه الله : الجرح المطلق كاف ، فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث .

والتعديل: لا بد فيه من ذكر سببه ، فإنه قــــد يكتفى بمبادىء العدالة جرياً على الظاهر ، وإحساناً للظن [ به(٢) ] .

وقال آخوون: لا بد من ذكر السبب فيها ، أخذا بطرني كلام

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح.

الشافعي والقاضي(١) ( رضي الله عنها(٢) ) •

10٢ - ب

/ وعكس عاكسون وقالوا : يكفي الإطلاق فيها •

والاختيار : أن الجرح المطلق خارم للثقة ، فهو كاف •

والتعديل المطلق من مثل مالك ، مع علوه (٣) في الاحتياط ؛ مقبول . وبمن يظن به التساهل فيه ؛ فلا .

<sup>(</sup>١) في حـ القاضي والشافعي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح غاوه . بالغين المعجمة .

# الفصيل لثالث في

#### التعديل بالفعل

وقد اختلفوا في الاكتفاء به ، وله صورتان .

#### احراهما:

أن يروي المستجمع لحلال (١) التعديل حديثًا عن شخص ، ويقتصر عليه ، فهل يجعل ذلك تعديلا ؟

والمختاد : أن ذلك كالتعديل من مالك ، ومن كل محدث لا يستجيز نقل الأحاديث الضعيفة ، وإلا فلا .

#### والصورة الثانية :

أن يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد ، هل يجعل ذلك تعديلا ؟ فيه خلاف .

والمختار : أنه إن أمكن عمل عمله على الاحتياط [ فلا<sup>(٢)</sup> ] ، وإن لم يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه محصل للثقة<sup>(٣)</sup> ] .

<sup>(</sup>١) في ح بخلال .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) من ح. والذي في الاصل كالتعديل لا يحصل الثقة .

# الفصيب لارابع في

صفة المعدل والحارح

ولا بد من العقل ، والاسلام ، وظهور العدالة ، والبلوغ · ولا تقدح الأنوثة والرق ·

ويشترط معرفة / أسباب الجرح ، والعدالة فيما قــاله الأصحاب ، س.١٠٣. وفيه تفصيل .

وهو أنه إن ذكر سبب الجرح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرفته [به(۱)]، فانه عدل في الاخبار ، وقد فوض الرأي الينا .

وإن لمبذكر السبب ، فتعديله المطلق ، [ وكذا جرحه (٢٠)]؛ مردود ٠ نعم ، قد يترجح رواية من لم يتطرق اليه جرح مطلق من مثله على رواية من تطرق اليه ذلك .

<sup>(</sup>١) زيادة من ~ .

 <sup>(</sup>٢) المثبت من ح. وفي الاصل و كذا إن جرحه » .

# الفصب ل كخب أميس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم

وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق ، وعليه ينبني قبول روايتهم .

واستثنت المعتزلة طلحة ، والزبير ، وعائشة رضوان الله عليهم ،

تعويلًا على ما صدر منهم من [ هناتهم(١) ] ، وحالات نقلت من(٢) محاربتهم •

وما من أمر ينقل إلا ويتطرق اليه احتمال .

فالنظر إلى ثناء رسول الله عَلَيْنَ ، وتبجيله إباهم ، أولى من إساءة الظن بهم بالاحتال .

ولا فرق بين علي وعثمان وبينهم في مشل ما يعولون عليه ٠

<sup>(</sup>١) من ح . وفي الاصل هيثآتهم .

<sup>(</sup>٢) في ح « في » بدل « من » .

الباسب إلرا بع فيما بعمّده الرادي دفيه ثهوت فعول

الفصيب ل لأول في الدم الذر الذر

شرط الشبخ والفارىء والمنحمل

### أما الشيخ فشرط :

أن يصغي لما(١) يقرأ عليه ، بحيث لا يذهل عن كلمة منه ، أو(٢) يقرأ بنفسه ، أو يأخذ النسخة ومجتاط في النظر فيه ، ليتنبه للزيادة والنقصان .

فإن (٣) لم يكن في يده نسخة ، وكان مجفظ الحديث ، مجيث يتنبه للزيادة والنقصان ؛ كفي .

<sup>(</sup>١) في ح إلى أن.

<sup>(</sup>٢) في حويقرأ.

<sup>(</sup>٣) في حوإن.

وإلا فوجوده كعدمه .

وقوله : سمعت شيخي ، أو قال : أخبرني ، أو (١) حدثني ؛ على وتبرة واحدة .

فأما(٢) القارىء فشرطه:

أن يقرأ نسخة صحيحة \_ على وجه يسمع - على (٣) الشيخ تمام كابات الأحاديث .

وهل عليه أن يقول للشيخ بعد قراءته ؛ هل كان كما قرأته ؟

شرطه بعض المحدثين .

وهذا لاحاجة اليه .

فإن قوله إذ قال: قرأت ، لا يفيد القطع ، والثقة حاصلة بسكوته وتقريره بقرينة الحال ، فإنه متصد لهذا الشأن .

#### وأما<sup>(١)</sup> المحمل :

إن كان يقرأ فذاك .

وإن كان لا يقرأ ؛ فسبيله أن يسمع تمـام كلمات الأحاديث . ولا ١-١٠٤ يشترط فهم / معنى الحديث ، ولا حفظه .

وإن(٥) كان يسمع صوتاً غفلًا، ولا مجيط بقاطع الكلمات ومباديها.

[ لا(٢) ] يصح سماعه .

وإن(٧) عول على النسخة بعده ؟ فهو تعويل على الصحيفة .

<sup>(</sup>١) في ح وحديثي .

<sup>(</sup>٢) في حأما،

<sup>(</sup>٣) ساقط من ح.

ر (ع) في حرأما .

<sup>(</sup>ع) ي عربان. (ه) في حفإن.

ر ) (٦) من ح . وفي الاصل لم يصبح .

<sup>ُ</sup> v ) في حوفإن .

### الفصيب ل الشايي في الاعتماد على الكنب

وقد منعه المحدثون •

والختار: أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام ، صع التعويل عليه في العمل والنقل .

ودليله مسلكان ٠

#### احدهما :

اعتاد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله على في الصدقات المضمومة الى الولاة والرسل ، من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله على و الله على الله على و الله و الله على و الله على و الله على و الله على و الله و ال

#### والثابي :

أنا نعلم أن المفتي إذا اعتاصت عليه مسألة ، فطالع أحد<sup>(۱)</sup> الصحيحين ، فاطلع على حديث بنص على غرضه ، لا يجوز له الإعراض عنه ، ويجب عليه التعويل ، ومن جوز هذا<sup>(۱)</sup> ؛ فقد خرق الإجماع ، وليس ذلك إلا [ المحصول<sup>(۳)</sup> ] الثقة [ به<sup>(۱)</sup> ] ، وهي نهاية المرام .

۱۰٤ - ب

/ نعم لا يقول: سمعت شيخي وهو لا يسمعه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) أي الإعراض عما في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) من ح. وفي الاصل بحصول.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح .

<sup>- 479 -</sup>

# الفصيل لثالث في الاجازة

وقد رده بعض المحدثين وقبله بعض [ وحطوه(١٠)] عن الساع . وقال الاستاذ أبو بكر رضي الله عنه : يعول(٢) عليه في أحكام(٣) الآخرة .

والمختار: أنه كالسماع ، لأن الثقة هي المبتغاة ، والإمام المرموق في الصنعة ، الغالي في الاحتياط ، إذا عين حديثاً ، وأشار الى نسخة ، وقال : هذا قد صح عندي على وجهه ، فأجزت لك(٤) في النقل ، فقد حصلت الثقة ، ولا تعبد(٥) في السماع .

#### وأما المناولة :

فلا فائدة فيما ، وهي من جهالات بعض المحدثين .

ولا يشترط أيضاً أن يقول: أجزت ، ويكفي (٦) أن يقول قد (٧) صح عندي ذلك ، أو هذه النسخة مصححة على شيخي .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل وحط.

<sup>(</sup>٢) في ح نعول .

<sup>(</sup>٣) في ح الاحكام.

<sup>(</sup>٤) في حمله .

<sup>(</sup>ه) في ح يعتد .

<sup>(</sup>٦) في حربل ڀکفي .

<sup>(</sup>٧) ساقط من ح.

فاما إذا قال : أجزت لك فيما صع عندك من مسموعاتي مطلقا ؟ فهذا لفظ مبهم لا بد فيه من [نثبت(۱)] . فليقع البناء على [التعين(۲)] وثلج الصدر ، وليتجنب رواية(۳) كل ما يتردد فيه .

ولا يجوز التعويل على خط الجيز المكتوب على / حاشية النسخة ١٠٥ - أصلا [والله أعلم(٤)] .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الاصل ثبت.

<sup>(</sup>٢) من ح . وفي الاصل على الثقة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح .

### الباسب الخامس

#### فيما بفيل مق الإجادبث وما برد

ويحصر(١) مجموعه تسع مسائل.

### مسالهٔ (۱)

المواسيل: مردودة (٢) عند الشافعي رضي الله عنه إلا مراسيل (٣) سعيد ابن المسيب (٤) ، والمرسل الذي عمل به المسلمون .

وصورته: أن يقول التابعي: قال رسول الله بَرَاقِيْ وَلَمْ يَلَقُهُ ، أو يقول حدثني الثقاة (٥٠) ، أو أخبرني رجل ولم يذكر اسمه .

<sup>(</sup>١) في ح . و مجموعة تسع مسائل .

<sup>(</sup>٢) وهو رأي الجمهور من المحدثين ، قال به القاضي ، ونقله مسلم بن حجاج في صدر الصحيح عن قول أكثر الأثمة من حفاظ الحديث ونقاد الآثار ، وقال السيوطى في الفيته :

ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي وجل أهل الحسبر

<sup>(</sup>٣) أي لأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروي إلا مسنداً عن ثقة . فحمل مرسله هذا على ما عرف من عادته . فيحتج به لذلك ، ولذلك لم يقبل الشافعي ما ظهر فيه أنه على خلاف عادته في دية الذمى .

<sup>(</sup>٤) هو الإمامشيخالاسلام ، فقيه المدينة أبو عمد الخزوميولد لسنتين خلتا منخلافة عمر وسمع منه شيئًا وسمع من عثمان ، وزيد ، وعائشة ، وسعد ، وأبي هريرة ، وخلق ، كان واسع العلم ، فقيه النفس ، متين الديانة توفي سنة ٤ ه ه وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup> تذكرة الحفاظ ١/١ه )

<sup>(</sup>ه) في حم الثقة .

وقبل أبو حنيفة (١) رضي الله عنه المرسل.

ومنهم من قدمه على المسند .

واعترض القاضي على الشافعي رضي الله عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب ، وقال : ما [ الفرق(٢) ] بينه وبين غيره ؟

وقال (٣) : قال الشافعي رضي الله عنه : مراسيله مسانيد ، ولكنه (٤) لا يذكر لكثرة شيوخه ، فإذن قد استحسن مسانيده لا مراسيله (٥) .

وقال القاضي: لم قلت إذا عمل به الأمة كان مقبولا ؟

نعم الإجماع هو المقبول .

والعمل إن كان متلقى منه فلا أثر المرسل / وإن تلقي من الحديث ١٠٥ - ب فليقبل دون الاجماع (٦).

و يمسك (٧) الشافعي رضي الله عنه بأن قال: إذا أرسل الناقل الحديث ، فحقه أن يذكر من أخبر به ليبحث عن حاله ، فربما لا يكون ثقة . وعملك القائلون (١٠): بأن العبادلة الأربعة لم يدركوا إلا أواخر عمر

<sup>(</sup>١) وبه قال مالك . وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وعليه جمهور المعتزلة ، واختاره الآمدى .

<sup>(</sup>٢) من ح. وفي الاصل ما أفرق.

<sup>(</sup>٣) المثبت من ح. وفي الاصل وقا الشافعي.

<sup>(</sup>٤) في ح . ولكنه كان لا يذكر .

 <sup>(</sup>ه) راجع تعليق ٣ في الصفحة السابقة ففيه الجواب . والشافعي قبل المراسيل ،
 والاعتراض غير وارد .

<sup>(</sup>٦) والجواب أن الشافعي رضّي الله عنه قبل المرسل بضميمة الاجماع اليه. والذي رده المرسل من حيث هو .

<sup>(</sup>٧) في ح فتمسك .

 <sup>(</sup>A) وكذا الجملة في ح. فلعل الناسخ أسقط لفظة « به » .

الرسول عَلَيْنَةِ ، ولم يسمعوا منه إلا أخباراً معدودة ، ثم لم يقتصروا في النقل عليها قطعاً ، ولذلك غزر علمهم ، وكثرت روايتهم .

ثم كانوا يقولون : قال رسول الله ﷺ من غير إسناد الى واحد (١٠)، ولم يزعهم (٢) عن ذكر ذلك دينهم ، ولا اعترض عليهم غيرهم .

فدل أن الارسال جائز مقبول(٣).

[ يحققه (٤) ] أن الرجل العظيم القدر في هذا الشأن ، إذا جزم قوله وقال : قال رسول الله عَلَيْكِم ، أو قال أخبرني الثقة بكذا ، فالثقة به أبلغ – مما إذا ذكر اسم الرجل ، فانه يطرق أمره إذا قال : هو ثقة ، وثبت – في كون الحديث صادراً من فاق في رسول (٥) الله عَلَيْكِه ، والمنتغى هو / الثقة .

قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قدال رسول الله مِرَائِينِي ، أو أخبرني الثقة. قبل(٢٠) .

(٦) هذا الذي نسبه الغزالي للقاضي من أنه يقبل المرسل إذا كان المرسل عدلاً .
 أو أخبر عن ثقة ـ غير معروف عن القاضي أبداً .

بل المعروف عنه خلافه ، وهو أنه يرد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة ، إذا احتمل رواية الصحابي عن تابعي . فلا أدري من أين أنى الغزالي بهذا الكلام .

والغزالي نفسه ذكر ذلك في المستصفى ( ١٠٧/١ ) فقالى : المرسل مقبول عندمالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي ، وهو المختار » اه .

وكذلك ذكر الآمدي عنه .

وذكر ابن السبكي عنه في الابهاج ( ٣٣/٢ ) أنه قال : ونحن لا نقبل المراسيل مطلقاً ولا في الاماكن التي قبلها فيها الشافعي حسماً للباب » ا ه .

<sup>(</sup>١) في ح أحد .

 <sup>(</sup>٢) من حوفي الأصل لم يرعهم .

<sup>(</sup>٣) في ح ومقبول .

 <sup>(</sup>٤) من ح. وفي الأصل لبحققه.

<sup>(</sup>ه) في ح الرسول.

فاما الفقهاء ، والمنوسعون في كلامهم قد يقولون ذلك لا عن (١١) تثبت . فلا يقبل .

ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البصري<sup>(۲)</sup> ، الشافعي رضي الله عنها .

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة ، وطال البحث ، وتشعبت الطرق ، فلا<sup>(٣)</sup> بد من ذكر امم الرجل .

والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخير، فإنا لو صادفنا في زماننا متثبتاً في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه، قبلنا قوله قال رسول الله عليه عليه ، ولا يختلف ذلك بالأعصار(٤).

ولو كان هذا المنقول عن القاضي حقاً ، لكان مذهباً جديداً غير المذاهب السابقة في المسألة لم يقل به أحد قبله ، ولنقل عنه ، إلا أن أحداً من الأصوليين لم ينقله عنه بل أجمعوا على نقل خلافه عن القاضي بما فيهم الغزالي .

وقول الغرالي ومنهم من قال : هـذا هـو منقول عن الحسن البصري ؛ هو الصواب والله أعلم إن ترددنا بين الإمامين البصري والباقلان في نسبة هذا القول إلى واحد منها ·

وأما نسبة هذا القول الشافعي غير صحيحة .

- (١) في ح على ثبت .
- (٢) انظر ترجمته ص ٤٣٦.
- (٣) من ح. وفي الأصل و لا بد.
- (٤) إن الغزالي هنا تبنا القول الذي نسبه للقاضي وهو قبول مرسل العدل ، وزاد عليه أنه يطرد ذلك في كل العصور .

وهذا عجيب من الغزالي ، وهو شافعي ، أصولي ، مدون لآراء إمام الحرمين .

وقد أعرض الغزالي عن هذا في المستصفّى وذكر أن المرسل لا تقوم به حجة،فقال: « المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي وهو الختار » اه .

وحسبنا دليلًا على بطلان هذا النقل عنه هنا أن الغزالي نفسه ذكر نقيضه في المستصفى،
 ولا حاجة إلى دليل بعد ذلك .

ثم قال القاضي: [تبينت (۱)] أن مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول المراسيل فإنه قال في المختصر: أخبرني الثقة ، وهو المرسل بعينه ، وقد أورده لينقل عنه ، ويعتمد عليه ، ويعتقد [معتمد (۲)] مذهبه (۳). وعن المدب عنه أورده فيه .

### مسك ألهٔ (۲)

إذا دوى الراوي حديثاً عن شيخه (٤) فروجع فيه فقال: لا أدريه ، فالحديث مقبول عندنا إذ (٥) لم يكذبه .

= وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغزالي هو رد المرسل ولا يعنينا بعد ذلك كونه قبله في بداية حياته العلمية هنا ، وهذا مما خالف الغزالي فيه نفسه بين المنخول والمستصفى .

- (١) من ح . وفي الأصل لم يثبت .
  - (٢) زيادة من د.
- (٣) إن كان مراد القاضي أن الشافعي يقبل المرسل بالشروط المعروفة وهي معاضدة قياس ، أو قول صحابي ، والأكثر ، والإنتشار بلا دافع ، أو عمل أهل العصر ، أو عدم دليل سواه ، أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي يرد المرسل ولا يقبله بحال . وقبول مراسيل سعيد قد ذكرنا علته في ص ٧٧٧ تعليق ٣ وأما ما ظاهره أنه مرسل ذكره الشافعي في كتبه واحتج به فليس الأمر على ظاهره فإنه في الحقيقة متصل.قال الشافعي في الرسالة فقرة ١١٨٤ تحقيق أحد شاكر : « وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلا ، أو مشهوراً عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً ، وغاب عني بعض كتبي ، ونحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية ، دون تقصى العلم في كل أمره » اه .
  - (٤) في ح عن شيخه حديثاً .
    - (ه) في ح . إذا .

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : هو مردود .

ومثاله: ما نقله ابن جُر ّبج ، عن سليان بن [موسى (١٠] عن الزُّهُ ري ، من حديث النكاح بغير ولي (٢٠) .

وقال ابن جويع : راجعت الزهري [ في الحديث (٣) ] ، فقال : لا أعرفه .

وتمسك (١) ابو حنيفة رحمه الله: بأن التعديل على الثقة ، وقد المخرمت الثقة ، وعارض قوله قول شيخه ، ونؤل هذا منزلة اتفاق [أوبة (٥)] شهود الأصل قبل القضاء ، وقولهم : لا ندري ما ذكره شهود الفرع .

والاختيار عندنا: قبوله .

لأن الثقة عندنا تنخرم إذا كذبه ، فأما إذا قال لا أدريه ؛ فحمله على الذهول والنسيان بمكن ، فلا حاجة بنا الى تكذيب عدل مع المكان التصديق .

ولس كذلك إذا كذبه.

إذ ليس أحدهما بالتصديق أولى / .

نعم لا ننكر أن هذا في الثقة دون ما إذا وافق الشيخ ، ولكن [نباهة (٢٠) ] الثقة غير معتبرة (٧٠) ، إذ حديث ينقله ابو عُوانَة في الثقة ،

1-1.4

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل بن أبي موسى وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) والحديث رواه الترمذي في كتاب النكاح وسبق تخريجه .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في ح تمسك .

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الأصل أروية . والأوبة : الرجوع .

<sup>(</sup>٦) في حنهاية .

<sup>(</sup>٧) في ح معتبر

<sup>-</sup> ۲۷۷ -

دون ما ينقله مالك ، مع نباهته ، وذلك لا يقتضي رده ، وإنما يؤثر في الترجيح .

ولا وجه للنظر الى الشهادة ، فإن مبناها على تعبدات ذكرناها ، ولذلك لا يراجع شهود الفرع مع حضور شهود الأصل ، بخلاف الرواية .

ونعلم أن النسوة لا يكلفن [ البروز('')] الى الرسول في كل حكم ، من الصلاة والطهارة ، بل [ كن يعتمدن قول('')] أزواجهن . فلا وجه لإنكاره .

# مسيالة (٣)

١٠٧-ب اذا قال الصحابي من السنة كذا ، أو سنة الرسول / عليه السلام كذا ، قال المحدثون : هو كقوله : قال رسول الله عليه الأنهم يعبرون به عن قول الذي علمه السلام .

وهذا تحكم .

فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة ، بدليل قوله تعالى ( سنة

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الاصل محاليف بالحاء المهملة ، والنخاليف جمع مِخلاف بكسر الميم : الكُورة .

<sup>(</sup>٢) في حومدينة .

<sup>(</sup>٣) في ح أقوال .

<sup>(</sup>٤) من ح . وفي الاصل المرور .

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الاصل بل يعتمدون على قول .

من قد أرسلنا قبلك ( من رسلنا (١٠) ) . فلعله قاله قياساً ، وسنة النبي اتباع القياس .

وكذا لو قال: أُمِوْنا بكذا ، فإنه أمر باتباع القياس ، وإن كان هو<sup>(٣)</sup> أظهر من الأول .

ولو قال: أَمَرَنا رسول الله عِنْ فَهُو كُرُواية قُوله .

مشل قول صفوان بن عَسَّال (أَمَرَ نَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذَا كُنْـُنَا مِسَافِرِ بِنَ أُو سَفُراً أَن لا نَنزع خفافنا<sup>(٤)</sup>) الحديث .

# مسكالة (٤)

أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول(ه) الله على على وجهرا ، وغالوا(١) حتى منعوا إبدال اسم الله تعالى باسم آخر من أسماء الله تعالى ، تمسكا بقوله عليه السلام : (نَضَرَ اللهُ امراً سَميعَ مقالتي فوعاها ، فأداها كما سميمَها ، فررُب مُبلع أوعى من سامع ، وررُب حاميل

<sup>(</sup>١) ليس في ح.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ من سورة الاسرام.

<sup>(</sup>٣) في حددا.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الترمذي ، ونسبه ابن حجر في التلخيص إلى الشافعي ، و أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمه ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، ورواه أيضاً الخطابي بإسناده في معالم السنن . ولفظ الحديث كما في الترمذي « عن صفوان بن عسال قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم » .

<sup>(</sup>ه) في حالرسول.

<sup>(</sup>٦) في ح غلوا .

فقه إلى<sup>(١)</sup> مَن هُو أَفُـقَـهُ منه<sup>(٢)</sup> ) .

١٠٨-أ والمختار: / أن الألفاظ منقسمة الى: ما يتميز بخاصية الإعجاز ،
 و•و الفاظ القرآن ، ولا يد من نقلها ، إذ الاعجاز بها يتعلق .

وما لا إعجاز فيه ينقسم الى : ما يتعلق به تعبد لا بد من قراءتـه كالفاظ التشهد ، فلا بد من روايتها على وجهها .

وما لا يكون كذاك ، يجوز تغييره ، بشرط أن يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى بتامه .

إذ لا تعبد في اللفظ ، والمعنى هو المبتغى .

# مسالة (٥)

اذا نقص الراوي شيئاً من الحديث نظر فيه .

فإن كان المتروك لا يوتبط بالمنقول أصلًا ؛ فذاك جائز ، وعليه درجت الصحابة ، إذ كان رسول الله يَرْقِيْقٍ بشرع لهم أحكاماً جمة في مجلس واحد ، وخطبة واحدة ، ثم كانوا ينقلونها متفرقة (٣) على حسب الحاجة .

وإن ارتبط به مجيث لا يستقل المنقول بإفادة الغرض ؛ فـلا مجل نقصانه ، فإنه إخلال بالغرض .

وإن استقل الأول ، وكان الباقي يفيد مزيد وضوح ؛ فيجوز الاقتصار على الأول ، كما نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات أنه قال: (أتنتُ

<sup>(</sup>١) في ح إلى غير فقيه ، ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه .

<sup>(</sup>٦) الحديث روي بألفاط مختلفة عن زيد بن ثابت ، وابن مسعود ، ومعاذبنجبل ، وجبير بن مطعم ، وأبي الدرداء . وأخرجه الترمذي ، وأحد ، وابن ماجه ، والطبراني في الكبير والاوسط ، وأبو داود ، والدارمي .

<sup>(</sup>٣) في حمفرقة .

رسول َ اللهُ ﷺ بِحَجَرَين ورَوثَهَ ، لما استدعى ذلك مني ، فرمى الروث وقال : إنه رَجْسُ (١٠) ، ولم ينقل قوله : ( إبنغ لي ثالثاً(٢) ) .

وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال : الشَّيِّبُ بالشَّيْبِ ، جَلَد مائةً والرجم (٣٠) ، وفي بعض الروايات لم ينقل الجلد<sup>(٤)</sup> .

قال الشافعي دخي الله عنه : لا أتلقى سقوط الجلد من الثيب من اقتصار الراوي(٥٠) .

### مسالة (٦)

القراءة الشاذة ، المتضمنة لزيادة في القرآن ؛ مودودة . كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين ( فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات (٢) ، فلا(٧) يشترط / التتابع .

1-1-9

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة . وفي بعض الروايات « ركس » بدل الرجس . والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة على الحديث السابق عن ابن مسعود أخرجها أحمد .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه ، مسلم ، وأحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن عبادة من الصامت .

<sup>(</sup>٤) وهذه رواية جابر بن سره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ، ولم يذكر جلداً ) رواها أحمد .

<sup>(</sup>ه) أي على ذكر الرحيم فقط.

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة أبي بن كعب أيضاً . رواها أحمد ، والأثرم بإسناده .

<sup>(</sup>v) في حولا ·

خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه قبله .

وهو ينـــاقض أصله ، من حيث انه زيادة على النص ، وهو نسخ بزعمه ، كما قاله في كفارة الظهار .

ومعتمدنا: شدان .

#### احرهما:

أن الشيء الها يثبت من القرآن ، إما لإعجب ازه ، وإما<sup>١١١</sup> لكونه متواتراً ، ولا إعجاز ، ولا تواتر .

ومناط الشريعة وعمدتها (٢) ، تواتر القرآن ، ولولاه لما استقرت النبوة . وما يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواءي على نقله ، كيف يقبل فيه رواية شاذة ؟!

فان قيل: لعله كان من القرآن فاندرس.

قلنا : الدواعي كما نوفرت (٣) على نقله ابتداء ، فقد توفير على حفظه دواماً .

ولو جاز تخيل مثله ؟ لجاز لطاءن في الدين أن يقول : لعل القرآن قد عورض [فاندرست المعارضة(٤)] .

وجوابنا عنه : أنه (٥) لو كانت ؛ لانتشرت [ وتوفرت (٢)] ، ولتوفرت (٧) الدواعي والجبلات على نقلها ، مع تشوف الطاعنين في الدين الى إطاله .

<sup>(</sup>١) في حأو لكونه .

<sup>(</sup>٢) في ح وعمدته .

<sup>(</sup>٣) في حكا توفر .

<sup>(</sup>٤) من ح، وفي الاصل « فاندرس بالمعارضة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) في حأنها .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٧) في حالتوفر .

المسلك الثاني:

مبنانا(١) فيما نأتي ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ، وقد كانوا لا يقبلون القراءة / الشاذة .

> > فان قيل : لا ينحط عن خبر(٢) الواحد ، فليعمل به .

قلنا: العمل [به (٣)] ينبني على كونه من القرآن ، وقد بطل ذلك . ثم مستندنا في العمل بخبر الواحد ؛ سيرة الصحابة ، وهم لم يعملوا به .

# مسالة (٧)

إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث (١) ؟ قبلت الزيادة . خلافاً لأبي حنيفة [ رضي الله عنه (٥) ] .

وقد عول على أنه ببعد أن يحضر مجلس الرسول بَرَاقِيْ جمع ، قد اعتنوا مجفظ كلامه ، ثم مختص بعضهم بسماع<sup>(٦)</sup> كلمـة ، مع ذهول [الآخرين<sup>(٧)</sup>] عنه .

والعجب أنه لم يتنبه لهذا في القرآن ، ومبناه على الاستفاضة والتواتر، واعتبره في غير مظنته .

<sup>(</sup>١) في حرأن منتهانا فيا .

<sup>(</sup>٢) في د الحبر الواحد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ٥٠

 <sup>(</sup>٤) في ح حديث .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٦) في حابستاع .

 <sup>(</sup>٧) من ح. وفي الاصل الآخر.

إذ وقوع غفلة ، أو فترة (١) لمعظم الحاضرين ، واختصاص البعض (٢) بالاستاع ، لا يحيله العرف والعقل ، والناقل عدل ، والجمع بينه وبين المقتصرين بمكن ، فلا يجعل المتهمة موضعا ، على ما قاله الشافعي .

نعم ، لو كذبوه ، وقالوا : لم يقله ، فعند ذلك تبطل الثقـة ، فلا يقبل .

11- أ فان قالوا : / ذلك ما يندر .

قلناً : لا يرد حديث الثقة(٣) لندوره .

إذ قبل رواية من روى (أن النبي مِلَيِّةِ : بالَ قَامًا(٤)) مع ندور. بالنسبة الى حاله ، وقد كان مجيث غشي عليه حياء [لو(٥)] انحلت عقد إزار. وانكشفت عورته .

والدليل عليه: أن رجلين لو انفردا من بين سائر الشهود في واقعة شهدوها ، وشهدوا على زيادة ؛ قبل [ ذلك(٢) ] منهم ، من غير التفات الى الندور .

# مسالهٔ (۸)

قال ابو حنيفة دخي الله عنه : أخبار الآحاد فيا تعم بـه الباوى مردودة .

<sup>(</sup>١) في حوفاترة .

<sup>(</sup>٢) في ح بعض .

<sup>(</sup>٣) في ح حديث النقلة .

<sup>(</sup>٤) الحديث : الحديث رواه البخاري ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابنماجه ، وأبو داود ، وأحمد .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و حلما . والصواب ما أثبته . لأن عقد ازاره ما انحلت .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

فنقول: إن عنيت به ما يعظم موقعه في القاوب ، وتتوفر الدواعي على نقله فمسلم(١١).

وإن عنيت به ما يتكرر في اليوم والليلة ، كالصلاة ، والطهارة ، فليس كذلك .

إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسهو فيها ؛ انفرد به الآحاد . وقد ردوا مذهبنا في الجهر بالبسملة بهذا السبب .

وقالوا: لو كان لاستفاض ، فإن البسملة متكررة(٢).

وهذا يعارضه ؛ أن الإمرار لو وقع(٣) ؛ لاستفاض / أيضًا . ١١٠ - ب

ثم يقال لهم: أتقطعون بكذب نافل الجهر أم لا ؟

فإن قطعتم به ؛ فلا يدرك كذبه بضرورة العقل ، ولا نظره .

و إن جاز وقوعه ؛ فهو عدل ، فلا وجه لتكذيبه .

والقول الوجيز: أن ما يقتضي الحال الاستفاضة فيه ، أذا لم ينقل نفيه وإثباته متواتراً ، فهو محمول على أحد أمرين (٤) .

إما على قصور الدواعي ، وضعف الاعتناء بنقله .

وإما على اندراسه بعد التواتر .

وهذا بما لا يعظم وقعه في القلب حتى يتواتر .

والعجب أنهم أثبتوا تثنية الاقامة بمثله ، وهو شعار الاسلام ، يتكرو

#### في كل يوم وليلة<sup>(ه)</sup> خمس مرات .

<sup>(</sup>١) في ح فهو مسلم .

<sup>(</sup>٢) في د تنكر .

<sup>(</sup>٣) في حاوقع . بدل « لو وقع » .

<sup>(</sup>٤) في ح الأمرين.

<sup>(</sup>ه) ساقطة من د.

# مسكاله (۹)

كل خبر بما يشير الى إثبات صفة البادي تعالى ، يشعر ظاهره عستحيل في العقل ؛ 'نظر .

إِن تطرق اليه التأويل ؛ قُـبُـيلَ وأُو ّل .

وإن لم يندرج(١) فيه احتال ؟ تبين على القطع كذب الناقل.

فإن وسول الله عليه عليه ، كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم ، فلا يظن به أن يأتي عا<sup>(٢)</sup> يستحيل<sup>(٣)</sup> في العقل .

وقوله عليه السلام: (يضَعُ الجَبَّارُ قدَمَهُ في النَّارِ<sup>(3)</sup>) ؟ مقبول ، مؤول ، محمول على النكافر العُتُلِّ .

قال رسول الله عَلِيَّةِ : ( أملُ النار كلُّ جبَّار جَظَّ جعظري (٥) ) .

وتشهد له قرائن ، وهو قوله تعالى : ( َلأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ ( َ الأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ (٦) ) ، وقد علم الرب تعالى متسع النار ، وما يلؤها ، فكيف افتقر الى وضع القدم ؟

<sup>(</sup>١) في حينقدح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح مستحيل .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن حبـــان ، وتكلم عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير سورة «ق~» بما فيه الكفاية فليراجع ، وأخرجه البخاري كاملًا في كتاب الأيمان والنذور .

<sup>(</sup>ه) الحديث رواه أحمد ، بلفظ تجو الظير . والجواظ هو الجموع المنسوع . قال الأزهري : والجظ : السمن مع القصر ، وقال بعضهم الجظ : الرجل الضخمالكثيراللحم. تهذيب اللغة ١٨/١٠ والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر . ( النهاية في غربب الحديث) .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٩ من سورة هود .

وهلا جعل الحجـارة حشوها ، كما قال تعالى : ( وَقَـُودُهَا النــَّاسُ والحِيجارَة(١١) .

وحمله على الظاهر ؛ نسبة جهل الى الله ، تعالى عن قول الظالمين ، أو لعجزه عن أن يلأ النار بخلق مخلقه .

ورب حديث علم (٢) على القطع إزالة ظاهره ، كقوله عليه السلام : (قلبُ المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن (٣) ) ، وخلاف الظاهر فه مشاهد .

وقوله عليه السلام: خَلَـقَ آدَمَ على صُورته (٤))، فالهاء فيه ، قيل: راجعة الى آدم، ومعناه: أنشأه كذلك، بخلاف من دونه، فإنهم كانوا أولاً على صورة الآباء.

وقد قیل : سببه أن رسول الله عَلَيْنَ رأى رجلًا يلطم وجه غلام ، فقال : لا تفعل ، فإن الله / تعالى خلق آدم على صورته .

١١١ - ب

والقول الوجيز، أنْ كل ما لا تأويل (٥) له فهو مردود.

وما صع وتطرق اليه التأويل قبل [ والله أعلم (٢٠) ] .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢) في حيعلم .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، وابن ماجه ، وأبن خزيمة في كتاب التوحيد ص ؛ ه وأبو بكر الأجري في كتاب الشريعة ، والبيمقي في الاسماء والصفات ، ومسلم والبخاري في الكبير ، والأدب المفرد ، والطبري في التفسير .

 <sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>ه) في حمان كل ما لا يؤول فهو مردود .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

# كنايب النسخ

وفيه اربعة ابواب

### الباسب! لأول

#### في اثبات النسخ على منكربه ، وبيان مقيقته

وقد أنكر اليهود جواز النسخ .

فنقول لهم: إن تلقيتم استحالته من عدم تصوره ؛ فتصويره أن يقول السيد لعبده: إفعل ، ثم يقول بعده: لا تفعل .

وإن تلقيتموه من استصلاح واستقباح ، فلا تُساعدون عليه .

ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه .

وإن نقلوا استحالة النسخ من موسى عليه السلام ؛ فقد كذبوا ، إذ شريعة عيسى عليه السلام ؛ نسخت شريعته ، ولا طريق لهـم الى إنكار معجزته .

فان(١) قالوا: النسخ يدل على البداء.

قلنا : إن عنيتم أنه يدل على تبين شيء بعد استبهام شيء ؟ فليس كذلك .

<sup>(</sup>١) في ح و إن .

وإن قلتم : يؤدي الى افتتاح أمر لم يكن . فالله تعالى يبدل(١) الأحوال ، يجي وبيت ، وبحرك ويسكن .

وإن قالوا : كلام الله تعالى قديم / والقديم كيف ينسخ ؟ ١١٢-أ

قلنا: تَـعَـاثُقُ الحطاب بنا ؛ ليس قدياً ، فلا بعد في انقطاعه ، كما ينقطع بالجنون وغيره .

فدل أن استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ، ولا بنظره .

فان قيل: أمر ُ الله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فنسخه يشعر بالخلف ، وإن لم يدل إلا على التأقيت ؛ فلا حاجة الى النسخ ، إذ النسخ رفع ، ولا رفع .

قلنا: يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ.

وقد اختلفت العبارات فيه .

فقال قائلون : النسخ : بيان أمد العبادة .

وهو فاسد من وجهين .

أحدهما: أن النسخ لا يختص بالعبادة .

الثاني (٢٠) : أن البيان لو قارن ؛ لم يكن نسيخاً ، ذلا بد من التراخي .

وقال الفقهاء: النسخ : تخصيص الأمر بزمان .

قال القاضي رحمه الله في روم إفساده: أجمع الفقهاء ، واليهود على رد النسخ ، إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص ، فلا تغني الموافقة في اللقب ، ورد المعنى الى التخصيص ، إذ النسخ رفع ، ولا رفع / فيا قاوه .

والتخصيص بالقياس وأخبار الآحاد مسوغ، دون النسخ.

١١٢ - ب

<sup>(</sup>١) في حميدل.

<sup>(</sup>٢) في حوانثاني .

قال القاضي : والندخ : رفع الحكم الثابت وهذا يود على ماذكره البود من أن رفع الثابت خلف .

وقالت المعتزلة : النسخ : هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في مستقبل الزمان ، الذي لولاه لاستمر الحكم .

والختاد : أن النسخ إبداء مايناني شرط استمرار الحكم (١) .

فنقول : قول الشارع(٢) : افعلوا ؛ شرط استمراره أن لا ينهى ، وهذا شرط تضمنه الامر ، وإن لم يصرح به ، كما ان شرطه استمرار القدرة ، [ ولو قدر عجز المأمورين (٣) ] تبين به بطلان شرط الاستمرار فإن قيل : ما الفرق بينكم وبين المعتزلة ؟

قلنا : نفارقهم في مسألتين .

احداهما : أنا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة الامكات ، وهم لا يجوزون ، لأن الأمر ليس بثابت .

والأخوى : أنه لو قال : ﴿ إِفَعَلُوا أَبِداً ﴾ ، جوزنا نسيخه ، لأنا لا نتلقاه من اللفظ ، وهـو كما لو قال : ﴿ إِفَعَلُوا أَبِداً إِنْ لَمْ أَنْهُمَ عنه » ، إذ شرط استمراره عدم النهي .

م ونقول الذين حملوا النسخ على التخصيص / إن عنينم به أن الحكم في علم الله تعالى كان متخصصا بهذا الوقت ؛ فهو مسلم .

<sup>(</sup>١) قال الغزالي في المستصفى : حده : انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على وجه لولاه لكان ثابتاً به ، مع تراخيه عنه ١٩/١، وانتصر لهذا الحد القاضي في التقريب وأطنب في الانتصار . وأورد عليه ابن الحاجب أربع ايرادات وعرفه بأنة رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهنساك تعريفات أخرى للإمام وأنباءه .

<sup>(</sup>٢) في حفقول الشارع.

<sup>(</sup>٣) في حافلو عجز المأمور .

و إن عنيتم أن اللفظ في وضعه تخصص به ؛ فليس كذلك ، فإنه لو قال افعلوا أبداً فهو نص ويجوز نسخه .

نعم ، لا يجوز الهجوم عليه بالقياس ، لأن التخصيص أيضاً تلقيناه من الصحابة لا من العقل ، ولم ينقل عنهم ذلك في النسخ .

فإن قيل : هذا نسخ لا يتضمن رفعاً .

قلنًا : يتضمن رفع اعتقادنا ووهمنا .

فإنا كنا نظن استمرار الحكم أبداً ، وإلا فالثابت في علم الله تعالى لا ينقلب .

فإذن تحصلنا على اثبات النسخ وراء التخصيص ، متضمناً لرفع الاعتقاد دون الحكم في علم الله تعالى ، مفارقاً [ للاستثناء (١) ] ، إذ شرط النسخ الاستثناء المقارنة ، ولم الاستثناء المقارنة ، ولو استأخر لناقض (٢) .

[ فبان (٣) ] بما ذكرناه وجه الرد على اليهود فيما ذكروه من السؤال.

<sup>(</sup>١) من ح. والاصل الاستثناء.

<sup>(</sup>٢) في حم لتناقض .

<sup>(</sup>٣) من ح. والاصل وبان.

### البابالثاني

### الناسخ

هو الله تعالى ، وهو المثبت .

وقولنا : الحبر ناسخ ، أو الشيء (١١ / ناسخ ؛ تجوز .

ثم لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب .

ونسخ الكتاب بالسنة جائز عند الاصوليين .

خلافًا لمالكُ(٢) ، والشافعي (٣) ، والاستاذ أبي اسحق في زمرة الفقهاء .

(١) في ح أو النبي .

111-ب

<sup>(</sup>٢) هذا الحلاف المنسوب لمالك في هذه المسألة لم أر أحداً نسبه اليه غير الغزالي هنا دون المستصفى . فلم ينسبه اليه هناك ، فإن كان مراد الغزالي أن الإمام مالك يخالف في الجواز كما هو ظاهر كلامه . فهذا خطأ . فإن الإمام مالك يجوز عقلاً نسخ الكتاب بالسنة، قال في مختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي ص ٥٠ وأما نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سما ، خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا اه .

وأما إن كان مراد الغزالي ان مالكاً يخالف في الوقوع فهـــذا صحيح وهذا رأي الجمهور من الأصوليين . وان كانت عبارة الغزالي لا تفيد الحلاف في الوقوع بل في الجواز لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائز . . مُ قال وليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل الخ...

<sup>(</sup>٣) وهذا الحلاف الذي نسبه الغزالي للشافعي حق ، ومشهور عنه ، وقد أيده فيه الشيخ أبو اسحق الشيرازي ، وصرح به في اللمع ص ٣٣ ، والتبصرة ٢٠/أ - وأبواسحق الاسفراييني ولكن الغزالي لم يصرح بأن الشافعي يمنع منه عقلًا أم سمعاً . وظاهر كلامه أنه يمنع منه عقلًا . أو عقلًا وشرعاً ، لأنه قال : ليس في العقل ولا في الشرع ما يجيل النح ...=

والحق في ذلك : أن الشافعي رضي الله عنه لم يمنع منه عقلًا ، بل لم يتكام في كتبه قط على الجواز العقلي ، ونقل ابن برءان في الاوسط الانفاق على الجواز العقلي فقال :
 لا يستحيل عقلًا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف . وإنما الحلاف في جوازه شرعاً .

ونقل الشيخ أبو اسحق أن الشافعي لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من حبة السمع قال ومن أصحابنا من منعه عقلًا ، وهذا غير صحيح ، نقل هذا في شرح اللمع .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/ق ٢ ه ١ - أ أما المنع عقلًا فلا ينهض، والذي عندي أن الشافعي لم يقله ، ومقدار • أجل من ذلك . نعم . حكاه القاضي في مختصر التقريب قولًا لمعضيم اه .

أما المنع سماً ، فقد قال ابن السبكي : « وأنا أقول : لم أجد مع تنقبي عن ذلك في لصوصه تصريحاً به ، ولكن القوم ألمة مذهبنا وأدرى بمقالات إمامنا نقلوه عنه . ووراه الجواز السمعي الوقوع ، وكل من منعه سماً ، قال : لم يقع ، لأن الشرع لا يرد بما لا يتنع سما ، فإن كان الشافعي يمنعه سما فلا ريب في أنه يدعي عدم الوقوع ، وإن لم يمنع ، فقال الاكثرون وقع ، وقبل لا . وهو منسوب إلى الشافعي ، ووراه الوقوع أمر آخر وهو أنه إذا وقع نسخ السنة بالكتاب والمكس فعلى أي وجه يكون . هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة ، و اقتران كتاب معاضد للسنة ناسخ ، لم يصرح أهل الأصول بذكره ، والشافعي قائل به ، وهو الحق إن شاء الله تعالى . ودليله الاستقراء ، وهو سيد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتها . ونصوص الشافعي رحمه الله شاهدة على قوله بهذا ، وليس فيها ما يقتضي أنه يقول بشيء غيره » اه .

وقال في جمع الجوامع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسنة فمعه قرآن أو بالقرآن فعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة ٧٩/٧ .

قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة ٣١٤ ـ « وأبان الله لهم أنه إنما نسيخ من الكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب .

وفي فقرة ٣٢٣ « فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزالهلايكونإلابقرآن،مثله» .

وفي فقرة ٤٣٢ « وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله،ولوأحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله ، لسن فيا أحدث الله اليه ، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها ، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم أه .

قال جلال الدين الحلي في شرح جمع الجوامع ويكون المراد من صدر كلام الشافعي =

فنقول : ليس في العقل ، ولا في الشمرع ؛ ما محيل قول النبي عليه السلام لأمتيه : هذه الآية منسوخة ، من غير أن يتلو معها آية . وكان رسول الله علي لا يقول ما يقوله إلا عن وحي .

وكان لا ينطق عن الهوى .

وإن كان يجتهد ، لم يكن متردداً في اجتهاده ؛ بل كان يقطع بما يقول . فإن قيل : نسخ المعجز(١) بغير المعجز(١) محال .

قلمنا : ليس كذلك ، بدليل جواز نسخ آية بنصف آية لا إعجاز فيها . فإن تمسكوا بقوله تعالى : ( مَا نَتْسَمَعُ مِن آيَةً أَوْ نَتْسَمَا نَاتَ بِخِيرِ مَهَا ) (٢) الآية .

قلنا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه لم يقع .

ثم لا يدل عليه أيضاً ، فإنه محمول على العلم والأمارة .

ثم لم يذكر أنه لم(٣) بنسخ إلا بالكتاب، وإنما فيه تعرض للمنسوخ، والإتيان بآية أخرى ، وإن (٤) لم يكن هو الناسخ .

<sup>=</sup>أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كانثم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم فرآن ناسخ لها . أي لم يقع النسخ لكل منها بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له » ثم قال « ولم يبال المصنف - يعني ابن السبكي - في هذا الذي فهمه وحكاء عنه - أي الشافعي - بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب من أنه لاتلسخ السنة بالكتاب في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً ، وقيل في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً ، وقيل في أحد القولين .

هذا تحقيق القول في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالنسبة إلى الشافعي
 رضي الله عنه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ح المعجزة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في حالا ينسخ.

<sup>(</sup>٤) في ح فإن .

ثم الآية مجملة لترددها بين [هذه (١١)] الجهات .

هذا هو الكلام / في جوازه (٢).

ونحن نقطع بوقوعه .

فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة ، كآية الوصية وغيرها ، وليس لها ناسخ من (٣) الكتاب .

1-118

فأما (٤) ورود آية على مناقضة ما تضمنه الحبر ؛ جائز بالاتفاق .

ولكن الفقهاء قالوا : النبي عُرَائِينَ هو الناسخ [ لحبره (°)] ، دون الآية

وهذا كلام لا فأندة فيه .

فلا (٦) استحالة في كون الآية ناسخة للخبر

وعزي الى الشافعي رضي الله عنه ؟ المصير إلى استحالته (٧).

ولعله عني في المسألتين أن النبي عليه السلام لا يَنْسَخُ . فلا<sup>(٦)</sup> يُثْنِيتُ أيضاً حتى تكون الآية ناسخة لحديثه .

وإنما الناسخ والمثبت هو الله تعالى (^).

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) قد علمت من التعليق السابق أن الشافعي لا ينازع في الجواز العقلي .

<sup>(</sup>٣) في ح « في الكتاب » .

<sup>(</sup>٤) في حـوأما .

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل بخبره.

<sup>(</sup>٦) في حولا.

<sup>(</sup>٧) قد بينا في الصفحة السابقة والتي قبلها أن الشافعي لا يحيل ذلك عقلاً. وإنما يمنعه شرعاً. وإذا وقع فلا بد من سنة تعاضد القرآن كما رأيناذلك في نص الشافعي في السافة . وهناك قول آخر عن الشافعي بجواز نسخ السنة بالكتاب ، والشيرازي وإن وافق الشافعي في امتناع نسخ القرآن بالسنة على ما فصلناه ، فإنه يجوز نسخ السنة بالقرآن . انظر اللمع ص ٣٣ التبصرة ورقة ٦٤ - أ .

<sup>(</sup>٨) انظر المستصفى ١/١ ٨ فقد توسع الغزالي فيه في شرح هذه العبارة .

والنسخ بأخبار الآحاد ، [تردد (۱)] القاضي فيه ، وقال : لا أدري لو نقل الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ آية ، هل كانوا محكمون \_ وهو في مظنة التردد \_ كما قال ؟ .

ولا شك في أنهم كانوا لا يسلطون القياس على الكتاب بالنسخ [ والله أعلم (٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل وتردد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

# الباباليايث

### / فيما مجوز ان ينسخ

١١٤-ب

ونسخ'' التلاوة مع بقاء الحكم جائز .

خلافاً المعتزلة .

فنقول : التلاوة حكم مستقل بنفسه ، فلا يستحيل نسخه ، كنسخ الحكم دون التلاوة .

والدليل عليه قوله تعالى : ( والشَّيْخُ والشَّيْخُ إذا زَنَيّا فَارْجُمُوهُمَا البَّنَّةُ نَكَالًا مِن الله تعالى (٢) ) ، فالتلاوة منسوخة والحبكم باق .

# مسالهٔ (۱)

يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال .

خلافاً المعتزلة ·

<sup>(</sup>١) في ح فلسخ .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه و الله الله و الله الله عنه الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه و الله عليه و الله عنه و ا

بدليل نمخ الذبح عن ابراهيم قبل امتثاله ، وكان قد اعتقد وجوب الذبح ، ولذلك تعاطى سببه

فان قيل: لم يكن مأموراً إلا بمعالجة الذبيح .

قلمنا : فلم فدي ، وكان قد فعل ؟

ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى : ( إنَّ هذا لـَهُو َ البلاءُ المبينُ (١١).

ولا يظن أيضاً بـ النقصير في التأخير حتى يقـال : كاك النسخ بعد الإمكان .

وقوله: (صَدَّقَتُ الرُّوْبِا(٢)) ؟ معناه: حاولت الإقدام اعتاداً على الرؤيا.

والمسلك الختار : أنا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة / العقل ، ولا بنظره ، وغاية المسألة أنه يبين (٣) بالنسخ أن الأمر [تابت (٤)] والنسخ رفع حكم ثابت .

وقد قال القاضي وضي الله عنه : الحكم قبل الإمكان ثابت ، ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن .

ونحن نقول : كان ثابتاً في وهمنا ، فارتفع وهمنا .

وكان الله عالماً بأن لا مطلوب ولا طلب ، كما إذا أمره ، ثم عجز (٥٠) قبل التمكن . ولا فرق بنها .

فان قيل: وما فائدة هذا الأمر؟

قلمًا : لا يطلب لأفعال الله تعالى فائدة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة

<sup>(</sup>٢) الآية ه ١٠ من سورة

<sup>(</sup>٣) في حيتبين .

<sup>(</sup>٤) زيادة لابد منها ليستقيم الكلام. وليست في الأصلولا ح. ولعلم القطت من النساخ.

<sup>(</sup>ه) في ح عجزه.

ثم فائدته اعتقاد الوجوب ، كما اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . فان قيل : لو أمر ً لأراد ، وإذا أراد نفذت إرادته ، فكيف ينسخ قبل الفعل ؟

> قلمناً : عندنا ، قد يأمر بما لا يويد ، وينهى عما يويد . ثم يعارضه ما إذا أمر ثم سلب القدرة .

### مسالة (٢)

الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه ، كالأمر بالصلاة بعد الأمر بالزكاة ؛ لا تكون نسخاً بالاتفاق .

واذا ارتبطت بالمزيد على وجه [أبطل الانحصار (١٠) المتلقى من النص فهو نسخ (٢٠) ، كما إذا قدر صلاة الصبح بركعتين ، ثم زيد فيها (٣) ثالثة .

فأما اذا لم يوتبط به ؛ لا يكون / نسخا ، كقولنا : « الإيمان شرط ١١٥.ب في كفارة الظهار ، كما ذكرنا في كتاب التأويل(٤٠) .

وقد يدعي ابو حنيفة وحمه الله ذلك في شرط النيمة [في(٥)] الطهارة ، من حيث إن الله تعالى تولى بيانها(٢) ، ولم يتعرض لها(٧) . ولا يغنى في الجواب المعارضة بطهارة الماء ، وستر العورة ، واستقبال

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل ابطال انحار .

<sup>(</sup>٢) رَاجِع تَعْلَيْقَ (١) مَن ١٧٧ لَتْعَلِّم أَنْ هَذَا رَأَي الْغَزَالِي وَلَيْسَ بِرَأْيَا لَجْهُور .

<sup>(</sup>٣) في ح فيها .

<sup>(</sup>٤) أي في ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>ه) من ح. وفي الأصل « من » .

<sup>(</sup>٦) أي الطهارة .

<sup>(</sup>٧) أي النية .

القبلة ، لأن ذلك لا يتعلق بقصود فعل المتطهر ، ولا [المتيمم(١٠] ، فإن ذلك مناقضة من أبي حنيفة .

فالجواب أن نقول: الظاهر يدل على الاقتصار، ولكن خصصناه (٢) بدليل آخر، وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه: « الزيادة على النص تخصص عوم » .

ووجه الإجمال (٣): أن الله تعالى أراد به التعرض الأفعال (٤)الظاهرة ، فلم يتعرض للنية .

وقد يستدلون به في الشاهد واليمين ، من حيث إن الله تعالى قال : ( واسْتَشْهَدوا شَهَيدَ بِنْ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَسَنْ فَرَجُلُ وَالرَّانَ (٥٠) ) ، ولم يتعرض له .

فنعارضهم باعتبار العدالة ، والحربة ، والقضاء بالنكول ، فإنه من أحد<sup>(٦)</sup> الحجج .

ثم الشاهد الواحد / يقوي جانب المدعي ، والحجة هي اليمين . والتحقيق فيه : أن الله تعالى في سياق هذه الآية ؛ حث الناس على ما فيه مصلحتهم ، والأصلح الاستظهار بالبينة الكاملة .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ح التيمم . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في ح خصصنا .

<sup>(</sup>٣) في ح الاحتال.

<sup>(؛)</sup> في حالاً فعال .

<sup>(</sup>ه) الآية رقم ١٨٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في حأخس.

### الباسب الرابع

### في حكم المنسوخ

قال قائلون : النسخ المطلق اذا ورد على الحكم يتضمن إثبات نقيضه . وهذا فاسد .

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع (١)، ولفظ النسخ بمجرده لا يدل على إثبات نقيض المنسوخ، ولكن (١) يدل على رفع ذلك الحكم، فيقدر كأن ذلك الحكم لم يكن أصلًا. وتلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل ورود الشرع.

### مسالهٔ (۱)

قال قائلون : من لم يبلغهم خبر النسخ ، فالحكم في حقهم ثابت مستمر ، إذ لو ثبت في حقهم النسخ ؛ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق ، فان الامكان يترتب على الفهم .

ولهذا قالوا: لا يجوز لهم ترك المأمور الأول .

والوجه عندنا: رفع الحلاف ، فإن النسخ لو استعقب حكما آخر فلا يكلفون ذلك قطعا ، وليس لهم ترك ما أمروا به قطعا .

<sup>(</sup>١) في ح الشارع.

<sup>(</sup>٢) في حولكنه .

ولو فاتهـم الفعل قبل بلوغ الحبر ؛ فوجوب القضاء من 'مجَوَّزات العقول ، فلا نقطع (١) به ، وإنما يتلقى من أمر متجدد إن ورد موجب ، وإلا فلا .

### مسالة (٢)

وأى ابو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التبييت من الحديث الوارد في صوم عاشوراء ، قبل أن ينسخ وجوبه .

وقال أصحابنا : الاستنباط من المنسوخ باطل ، فيأنه فرع ثبوت الحكم .

والختاو: أنه إن انقدح فيه معنى مخيل – أعني في المنسوخ – جاز التمسك به ، صححنا الاستدلال بالمرسل<sup>(۲)</sup> أو لم نصححه

لأن فريضــة (٣) الصوم في وضع الشرع لم تنسخ ، ولكن أبدل زمان بزمان .

ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى مخيل من فرضية عاشوراء في ترك النبييت .

فالتشبيه (٤) في هذا المحل لا يقبل [ والله أعلم (٥) ] .

<sup>(</sup>١) في حيقطع .

<sup>(</sup>٢) في ح المرسل.

<sup>(</sup>٣) في ح فرضية .

<sup>(</sup>٤) في حـ والتشبيه .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

# ستنايب الإجماع وفيه خمد ابواب الباب الأول

في اثبات كون الاجماع حجة ، وبيان صورته

والإجماع: عبارة عن اتفاق / أهل الحل والعقد(١). وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق .

وأنكر منكرون تصور. ، وأحال وقوع الاتفاق بين الامة في

1-114

تصوره<sup>(۲)</sup> .

وأنكر منكرون تصور العلم به ، مع اعترافه بتصوره في نفسه . وزعم آخرون أنه يتصور ويعلم ، ولكن لا يحتج به .

<sup>(</sup>١) في ح العقد والحل. والإجاع لغة العزم والانفاق. وفي الاصطلاح له عدة تعاريف. عرفه الغزالي في المستصفى ١١٠/١. بأنه : اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، على أمر من الامور الدينية .

وعرفه ابن الحاجب بأنه : « اتفاق المجتهدين منهذه الأمة في عصرعلي أمرمن الأمور » . ( ٢ ) في حافي مسألة النظرية . والذي أنكر تصوره هو النظام وبعض الروافض .

وقال الإمام أحد بن حنبل « من ادعى الاجماع فهو كاذب » وليس مراد. بذلك انكار الاجاع وإنما مراد. استبعاد وجوده لعسر الاطلاع عليه .

ومعتبد من جحد تصوره: أن الاجماع لا انتفاع به في مواقع النصوص، وإنما محتاج البه في مظان الظنون، وإطباق الأمة على كثرة عددها على حكم واحد في مسألة مظنونة، مع اختلاف القرائع، وتباين الفطن، في الاستحالة، كإطباق أهل بغداد، في حالة واحدة، على قيام، أو قعود، أو أكل زبيب، وذلك مستحيل عرفاً.

فنقول: المسألة التي تتعارض فيها(١) الظنون على وجه لا يترجح جانب على جانب ؟ ببعد في العرف الاطباق عليها(٢) من الجم الغفير .

فأما إذا ترجح أحد الجانبين في مسلك الظن؛ فلا بعد في الاطباق عليه، إذ صَفُورُ الأفهام [بجملتها(٢٠] الي الأغلب.

على أن الاجماع / متصور انعقاده عن نص، على ما سنذكره ، وذلك غير بعمد .

ولايغنى في الجواب قول القاضي رضي الله عنه: « نرى النصارى على كثرتهم يطبقون على مذهب واحد ، وكذلك القول في أصحاب المذاهب كلها » ، لأن جامعهم التعصب ، ورابطتهم التقليد واتباع الهوى ، وإنما يبعد الاتفاق من الجماهير في مظان النظر ، إذا استقلوا بالنظر .

وإذا تبين تصوره ، فطريق العلم به أن ينقل عن جملتهم ذلك .

ويمكن تصويره في ملك سايس مجمعهم على صعيد واحد ، يستفتيهم فيتفقون ، أو يواسلهم ، أو يكاتب جميعهم ، ويعلم توافقهم في وقت واحد .

فهذا طربق تصوره(٤)، والعلم به .

<sup>(</sup>١) في ح فيه .

<sup>(</sup>٢) في ح الاطباق من الجم العفير عليه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٤) في ح تصويره.

أما إثبات كونه حجة : فقد تمسك الشافعي فيه بقوله : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيِّنَ لهُ الهُدَى ، ويَتَبَّيع غير سَبيلِ المؤمنين مُنوَلِه ما تَمَوَلَلَى (١) الآية ، تواعد على توك اتباع [سبيل (٢)] المؤمنين ، فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم .

فان قيل / : تنطوي عليه السريرة ، ولا اطلاع عليها ، فما<sup>٣١)</sup> ندري ١١٨ - أ أن الذين أجمعوا ، أهم المؤمنون ، الذين يجب اتباعهم ، أم لا .

قلمنا : لم نكلف البحث عن الضائر ، وإنما أمرنا ببناء الأمر على الظاهر ، وإذا أجمعت الأمة على حكم ؛ يجب القضاء بأنهم هم المؤمنون و إلا أنه ينقدح حمل (٤) الآية على ترك الإيمان ، والمخالفة فيه ، ويشهد له قوله قبله : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرسول(٥)) .

وهذا ، إن لم نقطع به ؛ فهو محتمل ، والقطعيات لا تثبت بالمحتملات . وما تمسك به الأصوليون : قوله عليه السلام : ( لا تجتميع امتي على ضلاله (٦) ) وروى « على الحطأ » .

قال ابن السبكي: وأما الحديث فلا شك أنه اليوم غير متواتر؛ بل ولا يصح - أعني لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ، ولكني أعتقد صحة القدر المشترك في كل طرقه، والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأ، وأقول مع ذلك جاز أن يكون متواتراً في سالف الأزمان، ثم القلب آحاداً اله رفع الحاجب ١/٤٧١-ب. قال الغزالي في المستصفى في الاستدلال بهذا الحديث ١/١١/١: تظاهرت الرواية عن قال الغزالي في المستصفى في الاستدلال بهذا الحديث ١/١١/١: تظاهرت الرواية عن

<sup>(</sup>١) الآية ه ١١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح.

<sup>(+)</sup> في حوما .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسيخ ، ولعل صوابها « بحمل » .

<sup>(</sup>ه) الآية ١١٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أبو داود « لن تجتمعوا على ضلالة « والدارقطني ، والترمذي عن ابن عمر « إن الله لا يجمع المتي أو قال الله محمد على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار ، والحاكم ، وابن ماجه ، والحافظ الضياء في المختار .

ولا طريق الى رده بكونه من أخبار الآحاد(١) فإن القواعد القطعية يجوز إثباتها بها وإن كانت مظنونة ، كما سيأتي في كتاب القياس.

ولكن هذا الحديث مجتمل حمله أيضاً على البدعـة والضلالة في الدين والاعتقاد، وعلى الإخلال بأصل الدين، فضعف التمسك به من هذا الوجه. فأن قيل: فما الختار عندكم في إثبات الإجماع؟

11.4 - ب / قلنا: لا مطمع في مسلك عقلي ، إذ ليس فيه ما يدل عليه ، ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ، ولا نص كتاب ، وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت .

والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات.

وهذه مدارك الاحكام، ولم يبق وداءه إلا مسالك العرف، فلعلنا نتلقاه منه ، فنقول: الإجماع يعرض على ثلاث صور.

#### الصورة الاولى:

أن تجمع الأمة على القطع في مسألة مظنونة ، فإذا قطعوا قولهم ،

= رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة ، كعمر ، وإبن مسعود ، وأبي سعيد الحدري ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وحذيفة بن اليان ، وغيره بمن يطول ذكره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتى على الضلالة » أه وسرد عدداً من الأحاديث المتفقة في المعنى .

(١) قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه ١٢٨ ـ ب « فإن قيل كيف يتلقى القطع من الظن ? .

قلنا: وقوع الظن مقطوع به ، ووجوب العمل عنده مقطوع به ، تلقياً من اجماع قاطع . وهو كوجوب الاتمام على المقيم إذا تحقق افامته بخبر الواحد . فكذلك العمل بخبر الواحد عند وقوع الظن اه .

وقد أطال ابن السبكي في الكلام على استدلال الغزالي بالحديث فأفاد وأجاد فليراجع. وعلى كل حال فالغزالي لم يستدل به هنا . وإنما قوى الاستدلال به من قبل الاصوليين . وسيستدل عليه بالعرف . وقد كثر عددهم بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التراطؤ على الكذب ، فهذا يورث العلم ، إذ يستحيل<sup>(۱)</sup> في العادة ذهر لهم – وهم الجمع الكثير – عن مسلك الحق ، مع كثرة<sup>(۲)</sup> بحثهم ، وإغراقهم (<sup>۲)</sup> في الفحص عن مأخذ الأحكام .

ففرض الغلط عليهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس لأن هؤلاء قطعوا في [غير<sup>(1)</sup>] محل القطع ، ولا يظن بهم التحكم .

فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به ٠

فهذا مسلك إثباته ، وهو قريب ما ذكرناه في أخبار التواتر .

فان / قيل : لو رأوا نصاً لنقاوه .

1-119

قلنا: لا بعد في اندراسه على بمر الأيام ، استغناء عنه ، لاستفاضة مقصوده ، وركوناً الى إطباق الناس على العمل به .

[ فإنا(°)] نعــــلم أنهم لا يقطعون في غير مظنــة القطع هَزُ لاه ، [ فكانت(٦) ] الحجة مستند الاجماع إذن ، والإجماع وسيلة ألى الحجة .

فإن سميناه حجة ؛ فيجوز (٧)، كما يُسمَّى رسولُ الله عَلَيْقِيْ آمراً وناهياً ، والأمر والنهى الى الله تعالى ، وهو مجاز .

<sup>(</sup>١) في حيورث العلم ويستحيل.

<sup>(</sup>٢) في حمع شدة .

 <sup>(</sup>٣) من ح. وفي الاصل واغترافهم وهو تحريف. والإغراق الاستيفاء. يقال
 أغرق الرجل في القوس استوفى مدها. وأغرق في الشيء بالغ فيه.

<sup>(؛)</sup> زيادة من ح.

<sup>(</sup>ه) من حوفي الأصل فإنما .

<sup>(</sup>٦) من حوفي الأصل فكان .

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب فَشَجَو ُزْسَ.

#### الصورة الثانية :

أن يطبقوا في مسألة ظنية على حكم واحد ، من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك .

فطريق إثباته ، أنا نعلم أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضليل ، قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ، ولا يقطعون بذلك تحكما وهزلا ، فنعلم أن مستندهم حديث قاطع حملهم على الإنكار على [خارق(١١)] الاجماع .

#### الصورة الثالثة:

/ أن يشتوروا في مسألة ، ويستقر رأيهم على حكم ، ويجمعوا عليه ، وكانوا بامجين بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح ، فيعلم ضرورة من التابعين تشديدهم النكير على من يبدي خلافا .

وهذا قطع منهم لا في محله ، فالتحقت بالصورة الأولى .

ولا يبعد أن يكون قوله : (لا تَجْتَمَعِهُ أُمِنَي على الخطأ(٢) ) مستندهم في قطعهم بذلك ، أو حديث آخر أوضع منه .

فان قيل : فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس ؟

قلناً : أنكره منكرون ، وتعلقوا بأن القياس مظنون ، وهو مختلف فه ، فكنف يتلقى منه قاءدة قطعية .

<sup>(</sup>١) من ٥. وفي الأصل خارج.

<sup>(</sup>٢) راجع تخريج الحديث ص ٣٠٥.

والمختاو: تصور انعقاده منه كما ذكرناه ، لعلمنا بإبداء التابعين النكير على المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه .

فإن(١) اشتوروا وحكموا به قياساً ؛ فهذا(٢) قطع منهم لا في محله ، فيستدعي مستنداً قاطعاً مجكم العرف كما ذكرناه .

ويمكن أن يتمسك عليه بقوله : ( لا تجتمع أمتي على الخطأ(٣) ) .

فإذا اجتمعوا على قياس ، كان حقاً في نفسه ، لا يسوغ خلافه ،

كما أنهم لو أجمعوا(؟) على أصل القياس ؛ وجب اتباعهم .

/ فالاجماع على نوع من القياس يتبسع أيضاً •

وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ ليس كذلك .

1-14.

فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد ، وإن تطرق اليه خيالات ، لاستناده الى إجماع مقطوع به ، وكذلك هذا .

وإذا تلقينا الاجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا .

وخصصه من تلقاه من الحديث ، لتخصيص الرسول أمته .

وأحكام العرف لا تنفاوت بإختلاف الشرائع •

خارج عن حكم الخبر والعرف جميعاً . وقال قائلون : مختص بالصحابة .

قان قيل : فهل تكفرون خارق الاجماع ؟

قلنا: لا ، لأن النزاع قد كثر في أصل الاجماع لأهل الاسلام ، والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لحارق الاجماع ؛ أرادوا به إجماعاً يستند الى أصل مقطوع به ، من نص ، أو خبر متواتر ، [ والله أعلم (٥٠)] .

<sup>(</sup>١) في ح وإن.

<sup>(</sup>۲) في ح وهذا .

<sup>(</sup>٣) راجع نخریجه فبي ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) في ح اجتمعوا .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

# الباب الشياني ف صفات اهل الاجماع

لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم.

والمستجمعون لحلال الاجتهاد / هم المعتبرون .

والمجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الاجماع دونه ، عند من كفره أو فسقه .

والمختال: أنه لا ينعقد دونه ، فانه مجتهد يعول على قوله فيا نختاره ، ولا نكفره(١) . وتقبل شهادته ، ولا(٢) يفسق .

والمجتهد الفاسق ، قيل : لا مبالاة بخلافه ، إذ لا يقبل قوله وفتواه في الدين والدنيا .

والمختار: أنه لا ينعقد الاجماع مع خلافه ، لأنه مستجمع لحملال التهدي والتبصر في الأحكام ، وصدقه بمكن ، والأصل عدم الاجماع ، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع ، وهو يضعف مأخمذ الاجماع على ما ذكرنا .

نعم ؛ لا تقبل روايته ، وشهادته و لأن الأصل عدم ما يخبر عنه .

<sup>(</sup>١) في حاولا يكفر .

<sup>(</sup>٢) في حفلا.

فأما الفقيه المبرز في الفقه ، الذي (١) لا يعلم الأصول .

أو الأصولي الذي لم [يتعمق(٢)] في الفقه ، فلا عبرة(٣) بخلافه ، فإنه ليس بصيراً بمآخذ الشرع بعد ، ويجب عليه أن يستفتي فيما يقع له ، فكيف يتوقف(٤) الاجماع على قوله ؟

نعم ، إن كان مجتق بكسبه وفقهه إشكالا ؛ فحق أهل الاجماع / ١٢١- أ أن يحثوا عنه .

ثم قوله بعد إجماعهم ، كإشكال يُبندي بعد انعقاد الاجماع ، فلا أثر له .

واختار القاضي وحمه الله: أن خلافه معتبر ، لأن أهـل الاجماع يستندون الى رأيه وفقه ، وهو فقيه متهد اليه ، وقد بينا أنه لا تعويل على عناده بعد بحث أهل الاجماع عن قوله ، وتؤبيفهم رأيه .

واستدل بأن ابن عباس رضي الله عنها كان مخالف ، وكان صبياً ، ولم يكن مجتهداً ، ومن وافقه لا يعد خارقاً .

قلمناً : لم يخالف إلا وهو مجتهد ، ولا نسلم<sup>(٥)</sup> له ذلك . وصار محمد بن جوبو<sup>(٦)</sup> الى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة ، وإن

 <sup>(</sup>١) في الأصل و في الفقه فهو الذي » بزبادة فهو . ولعلمها زيادة من الناسخ و إلا في ليست موجودة في ح . والصواب اسقاطها .

<sup>(</sup>٢) من ح. وفي الأصل تتنمق.

<sup>(</sup>٣) في ح فلا مبالاة .

<sup>(</sup>٤) في خايتوقع .

<sup>(</sup>٥) في حفلا.

<sup>(</sup>٦) هو الامام أبو جعفو محمد بن جرير الطبري المحدث ، المفسر ، المؤرخ، الفقيه ، المجتمد ، صاحب التصانيف . له جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، وتاريخ الرسل والماوك ، واختلاف الفقهاء ، وغيرها الكثير من التصانيف . كان شافعي المذهب ، م =

كانوا مجتهدين ، فانه بندر إصابتهم وخطأ الباقين .

والمختار : أن خلاف واحد مستجمع الصفات ؛ يمنع صحة الاجماع (٣٠)، لأنه يقطع ما ذكرناه في مأخذ الاجماع .

والندور ، ببطل عليه بثلاثة مع ثلاثة آلاف فان إصابتهم أيضاً نادرة.

الثانى: يكون اجماعاً على الخالف الرجوع اليه ونقل عن أحمد بن حنبل، وابن جرير من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن خويز منداد من المالكية. وأبي الحسين الحياط من المعتزلة.

الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر وإلا فلا . وهو الذي نقله عن ابن جرير أبو اسحاق الشيرازي ، وإمام الحرمين ، والغزالي هنا في المنخول .

الرابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر وإلا فلا ، وهو الذي نقله عن ابن جريرسلم الرازي في التقريب .

الحامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع ، وإلا اعتد به . قال القاضي أبو بكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير .

السادس : إن سوغت الجماعة الاجتماد في مذهب الخالف فخلاف معتد به .

السابع : الفرق بين أصول الدين فلا يضر . والفروع فيضر .

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إجاع . قال الغز الي المستصفى وهو تحكم لادليل عليه . قال السبكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاعاً فيم يكون حجة . وعلى هذا الثامن سار ابن الحاجب .

<sup>=</sup>اجتمد ، ولد سنة ؛ ٢٧ ه وتوفي سنة . ٣٠ ه . (طبقات الشافعية، عجم الأدباء وغيرها). (٣) ذكر ابن السبكي في مسألة ندور الخالف في انعقاد الاجماع مذاهب :

الأول: وعليه الجمهور لا ينعقد .

### البابالثالث

## في عروهم

إذا بلغوا مبلغ التواتو فهو النهاية ، وإن تراجعت / أعدادهم الى وأحد ١٧١ وما فوقه الى مبلغ لا يستحيل عليهم الحطأ والتواطؤ عرفا ؛ فلا حجة فيه عندنا ، لأن العرف لا يقضي بإصابتهم قضاء باتا ، إذ الغلط على الواحد والاثنين غير مستنكر في العرف .

وقال قائلون : هذا غير متصور .

وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الحال ، وإثبات استحالته لا مستند له عقلًا وشرعا .

فان قيل : هذا الدين لا بد وأن يبقى محفوظاً ، وإذا نقص عدد أهل الاجماع بطل الركن الأعظم في الدين .

قلنا : قولوا مجصل الاجماع بقولهم وإن قاوا .

ثم ذلك مشاهد في الحال ، وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفترة في آخر الزمان ، وقال : (بَدَأُ الاسلامُ غريباً و َسَيعُود كما بدَأَ(١٠) وقال : (سيأتي عليكم زمان مختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من

<sup>(</sup>١) الحديث: رواه مسلم، واللسائي، وابن ماجه، والترمذي، والطبراني، وأبو نصر في الإبانة، وأحد بن حنبل.

يعرف حكم الله فيها(١١) (٢).

وصار صائرون الى أنه يتصور ، ولكن ينعقد الاجماع بقولهم وإن مراء عادوا الى واحد ، فان قوله متبع في الاسلام / وقال الله تعالى : (ويَتَبْسِعُ غير سبيل المؤمنين نــُوله ما تولى(١٣)) وهذا سبيلهم .

قلنا: الآية لا حجة فيها كما ذكرنا ، وإن كان فلا يدل على (٤) التفاصيل ، والاجماع مأخوذ من إبداء أهل العصر الثاني النكير ، ودعوى ذلك ههنا غير ممكن .

## مسالا

صار مالك رضي الله عنــه إلى أن الاجماع يحصل بقول الفقهـاء السبعة(٥)، وهم فقهاء المدينة ، ولا نبالي مخلاف غيره(١).

<sup>(</sup>١) في حقيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث: رواه الحاكم وصححه بلفظ « تعلموا الفرائش وعلموها الناس فإني الرء مقبوض ، وان العلم سيقبض ، ونظهر الفتن ، حق يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينها » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) في حفلا يدل في التفاصيل.

<sup>(</sup>ه) الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب ، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أي بكر ، خارجة بن زيد بن ثابت ، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، سليان بن يسار ، عبيد الله ابن عتبة بن مسعود .

<sup>(</sup>٦) وهذا الذي صار اليه مالك رحمه الله قد أنكره جماعة من أصحابه منهم أبوبكير، وأبو يعقوب الرازي، والطيالسي، والقاضي أبوالفرج، والقاضي أبو بكر. وقالوا: ليس مذهباً له.

وقيل: قول مالك: إن قولهم حجة ، محمول على أن روايتهم متقدمة على غيرم ، ونقل ابن السمعاني وغيره أن الشافعي في القديم ما يدل على هذا ، وقيل محمول على المنقولات =

وقدم أيضًا مذهبهم على النص .

ولا خفاء ببطلان هذا ، فانهم ليسواكل الأمة، والمدينة أطلال لا أثر لها . ولكن لعله صار إلى أن عدد التواتر لا يعتبر ، ومخالفة الأقل لا يَضر ، وكانوا أكثر الجتهدين في زمانه .

وإنما قدم قولهم على النصوص ، لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم على روايته ، وانحصرت الرواية فيهم عنده .

هذا مجمل مذهبه بعد إحسان الظن به ، وقد تكلمنا عليه [وبالله التوفيق (١٠].

<sup>=</sup> المستمرة كالأذان والاقامة ، والصحيح التعميم في الصورتين وغيرهما ، وهو رأي أكثر المغاربة من أصحابه ، وهو رأي ابن الحاجب ، وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد مايدل عليه ، قالوا : وليس قطعياً بل ظني "يقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اجتماده ليس بحجة ولكن يقدم على اجتماد غيره ( انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عندنا : ما عليه الجماهير وهو الحق إن شاء الله تعالى أنه ليس بحجة ، وأن البقاع لا تعصم ساكنيها ، وأنه لا فرق بين المدينة وغيرها .

<sup>(</sup>١) زيادة من د.

# الباب إلرا بع في

### شرائط الاجماع

۱۲۲ - ب

فان كان معقولاً لا يمكن دركه بنظو العقل ، فما يتقدم في مرتبته [على(١٠)] اثبات(٢) الكلام للباري ؛ فلا يثبت بالاجماع ، لأث مستند الاجماح وهو حجة شرعية ؛ كلام الله تعالى ، وكذا الكلام .

فأما ما لا يبعد استئخاره عنه كخلق الأفعال ، ومسألة الرؤية ، والقضاء والقدر ؛ فهذا بما يجب اعتقاده لو ورد فمه نص .

وقال قائلون : محتج أيضاً بالاجماع ، فان إطباقهم على غير الحق مع كثرة عددهم ؛ بعيد .

والمختاف: أنه لا يحتج به (٣) ، لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات، والشبهة مختلجة ، والقلوب مائلة الى التقليد ، واتباع الرجل المرموق فيه ، إذا قال قولا .

### هذا بما<sup>رئ)</sup> اختاره الإمام [ رحمه الله<sup>(٥)</sup>] .

- (١) زيادة من ح.
- (٢) وفي الهامش قوله : لعله كإثبات اه .

/ شرطه ان يقع في مظنون .

- (٣) ساقطة من ح .
  - (٤) في حمدًا ما .
  - (ه) زيادة من ح.

وللكلام فيه مجال .

إذ لو تمسك فيه بقوله: ( لا تجنتمع أمتي على الضلالة (١١) وهو نص فيه ، مع علمنا بقطع التابعين الرد على من يبدي خلاف مسلكهم ، ولا يقطعون في غير محل القطع إلا مستندين الى قطعع ، وتقدير اجتاع الصحابة على كثرة عددهم / على البدعه والضلالة ، واعتقاد خلاف الدين ؛ ١٣٣- أبعيد ، كإجماعهم على قياس خطأ بعد الاشتوار (٢) .

ومن شرائطه عند بعض الناس: انقراض العصر، ليستبات به استقرار الاتفاق، ثم قبل بكتفى بوتهم تحت هدم دفعه [واحدة (٣)]، إذ الغرض انتهاء عمرهم [عليه (٤)].

وقال المحققون: لابد من انقضاء مدتهم (٥) ليفيد فائدة ، فانهم قد يجمعون (٦) على رأي ، وهو بعرض التغيير ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه أبدى الحلاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ٠

والمختاد : أنهم إن قطعوا لا في محل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض العصر لأن ذلك لا يتفق غلطاً وعن رأي إلا بقاطع .

وإن أطبقوا في محل الظن من غير قطع ؛ فلا بد من استمرار العصر،

<sup>(</sup>١) راجع تخريج الحديث في ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الغزالي هنا جواب لو . وتقديره : لـكان ذلك كافياً .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

<sup>(</sup>ه) في حمدة .

<sup>(</sup>٦) في د يجتمعون .

والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار (١١) ] ، ثم يعتبر معه تكرار الواقعة ، فاو تناسوها . فلا أثر للاجماع مع استمرار العصر .

قيل ومن شوطه (۲): أن يبوحوا به ، أو يكتبوه في فتاويهم ، ١٣٣ - ب أما إطباقهم / على الفعل لا يكون إجماعا ، فان آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة ، وكذا جملتهم .

والمختار : أنه يستدل به ، لعلمنا أن التابعين لو أنكروا على فاعل فعلا . فاستدل بفعل الأنصار والمهاجرين إطباقاً ؛ تُوك ، ورد على من ود علمه .

ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن(٣) الشيء .

قال الشافعي دخي الله عنه في الجديد: لا يكون إجماعا ، إذ لا ينسب إلى ساكت قول .

وقال ابو حنيفة رحمه الله: هو إجماع ، لأنهم لو أضمروا خلافاً ؟ لبعد في العرف سكوتهم ، ورضاهم تقرير (٤٠٠ عليه ، كتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام .

واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة مع دعوى الانتشار ؛ مزيف (٥) .

إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها .

<sup>(</sup>١) من ح . وفي الأصل « والفرض ينتهي إلى الاستقراض » .

<sup>(</sup>٢) في ح شرائطه .

<sup>(</sup>٣) في حالمي الشيء.

<sup>(</sup>٤) في حتقدس.

<sup>(</sup>ه) في حمرف ،

نعم، قصة ابن ملجم وما يضاهيها ، لا يكلفون فيه نقل الاشتهار . فانه مشتهر في العرف.

ولكن دءوى السكوت والرضا من الكل مع تباين أمصارهم ؛ محال إذ لا يبعد إضمار واحد خلافا ، وإن لم يبده لفوات الأمر ، أو أبداه ولم ينقل .

/ والمختاد : أن السكوت لا يكون حجة إلا في صورتين .

احداهما : سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع ، فالدواعي تتوفر في الرد عليه .

والثانية (١): ما يسكتون عليه مع استمرار العصر ، وتكرر الواقعة ، مجيث لا يبدي [ في ذلك (٢) ] أحد خلافا .

فأما إذا حضروا مجلساً ، فأفتى واحد ، وسكت ٣٠٠ الآخرون ، فذلك إعراض لكون المسألة مظنونة ، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين [ والله أعلم ٤٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) في ح الثاني .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح فسكت .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح .

### الباسب الخامس

### فيما بكون خرفأ الاحماع

إذا أجمعت الصحابة في مسألة على قولين ، فاحداث مذهب ثالث عند [ بعض ١٠٠ ] العلماء ليس خرقاً ، لأنهم أجمعوا على تسويـغ الحلاف ، وفتحوا بابه.

والمختار: أنه خرق ، لأنهم أجمعوا على الحصر ، فذهولهم ، عن الحق ، على بمر الأيام ، مع كثرتهم ؛ محال ، ولكن لا بد من طول الزمان ، وليكن أطول بما يعتبر في الاجماع على قول واحد .

فأما إذ أجمعوا على قولين ، ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما ، هل [ يخرمه(٢) ] الحلاف بعده ؟

قال قائلون : [ بخرم (٣) ] لأن الأمة / لا تجتمع إلا على الحق ، فصار هذا حقاً قطعاً .

<sup>(</sup>١) زيادة من < .

<sup>(</sup>٢) من ح . وفي الأصل يجزئه .

<sup>(</sup>٣) من ح والأصل يخرئه .

وقال الشافعي والقاضي دخي الله عنها وهو المختاد: [لا يخرم (١٠)] الحلاف ، لأن الأولين أجمعوا على تسويخ الحلاف ، فمن لم يجوز فقد خرق الاجماع ، ولكن ينبغي أن يبقى هذا الاضطراب بينهم في زمان لو فرض مثله على قول واحد لكان إجماعا .

فأما أهل العدر الأول إذا أجمعوا على أحد المذهبين بعد الاختلاف، فاختلفوا في هذه المسألة أيضاً ، كما في إجماع أهل العصر الثاني .

والمختاد: أنه إن فرض في صورة القطع في غير محله ، فالرجوع الى مذهب واحد بعد القطع بجراز الخلاف ؛ لا يفرض في العرف ، ومن آحادهم مجمل على الغلط .

فأما إذا لم يقطعوا بتسويغ الحلاف ، فالرجوع بعده إجمـــاع قبل انقراض العصر [ إذ تبين به عدم الإصرار (٢) ] والاجماع على الحلاف .

وبعد انقضاء مدة الاجماع ، لا يفرض الرجوع .

فان قيل: أجمعت الصحابة \_ في مسألة رد الثيب \_ إذا وطئت (٣) \_ بالعيب \_ على منع الرد ، أو الرد مع العنقر (٣) ، ف\_لم أحدثتم مذها ثالثاً ؟

قلنا : ذاك منقول عن (٤) الآحاد ، ولا [ينتشر (٥)] / مثل هذه الواقعة ١٢٥ - أ فلا إجماع فيه .

 <sup>(</sup>١) من حوالاصل لا يجزئه .

 <sup>(</sup>٢) من ح ، وفي الأصل « إذ تبين عندم الإصرار » .

<sup>(</sup>٣) في حوطى. والعقر : بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها . ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر اه المصباح .

<sup>(</sup>٤) في ح من .

<sup>(</sup>ه) من حوالأصل يتيسر.

ولا معنى لقول بعض أصحابنا: إنهم قد قالوا على الجملة بأصل الرد، فقد وافقناهم فيه .

إذ الرد مع العُقْر يناقض الرد مجانا من جميع الوجوه، إذ لو فرض الاجماع عليه لكان الرد مجانا خرقاً للاجماع .

فان قيل : عادا [ يتبين(١)] رجوع المفتى عن مذهبه ؟

قلنا: إذا أفتى بتحريم ، ثم أفتى بنقيضه ؛ فقـد رجع ، وكذا إذا قال رجعت ، فلو<sup>(۲)</sup> أفتى وقطع به ، ثم أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع عن مذهبين ، أحدهما الحكم ، والآخر القطع به .

وإن كان (٣) تردد ابتداء ؛ فليس ذلك مذهبا \_ في تقدير (٤) القطع به (٥) \_ لعده رجوعاً ، وإن ارتكب خلافه لم يكن رجوعاً ، لأنه ليس معصوماً .

وبتصل به أنه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسألة ، وأفتى عمر رضي الله عنه فيها بنقيضه ، وهما علما وقوع الاختلاف ، يستبات من خلافها مع عدم النكير ، إجماع على الخصوص على أن المسألة مختلف فيها ، وذلك معلوم بقرينة الحال / قطعا .

إذ لو كان مقطوعاً لما تركوا النكير فيه .

وقال قائلون: لا يتبين به ، لأنه ليس مصرحاً به كالفعل .

وهو فاسد ، لما ذكرناه من القرينة [ والله أعلم(٦) ] .

<sup>(</sup>١) من ح . والاصل ينتشر .

<sup>(</sup>٢) في حولو .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>١) في حتقدر .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

كناب القياس

وفيره ابواب

الباسب يلأول

في

حده ، واثبانه على منكريه

أما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الشيء الى الشيء بجامع .

وهذا فاسد .

لأن الجامع مجهول ، والشيء لا يطلق على المعدم(١) ، [ وقد يُبغى(١)] القياس نفياً وعدما .

<sup>(</sup>١) الشيء لا يشمل المعدوم إن كان ممتنعاً إنفاقاً بيننا وبين المعتزلة ، أما إذا كان محناً فكذلك لا يشمله الشيء عندنا ، ويشمله عند المعتزلة . ولذلك لم نورد على أبي هاشم أن القياس يجري في الموجرد والمعدوم عندما عرفه بأنه : « حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه » لأنه جار على أصله في أن الشيء يشمل المعدوم الممكن .

<sup>(</sup>٢) من - والأصل « فقد انتفى » قال في المستصفى : « وليس منشرط الفرع والأصل كونها موجودين ، بل ربما يستدل بالنفي على النفي . فلذلك لم نقل حل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا » .

وقيل: إنه اعتبار فرع بأصل [بجامع'`]. وهذا فيه احتال أصلا.

والأصح ما قاله القاضي وحمه الله: من أنه حمل معلوم على معلوم، في اثبات حكم، أو نفيها [عنها(٢)]، وكذا كل عبارة تنطبق على هذا المعنى، وهذه توجمة للتمييز، وليس حداً يُقَوّمُ المحدود كما يرتضيه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع.

والقياس ينقسم الى : عقلي ، وشرعي .

وأنكرهما الحشوية .

وأثبتها الجماهير .

والحنبلية : ردوا قياس العقل ، دون الشرع .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل ، بأصل جامع . وقد عرف ابن الحاجب القياس بقريب من هذا الحد فقال : « هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه » .

 <sup>(</sup>٢) الذ في الأصل و ح « أو نفيه عنه » والصواب ما أثبته .

وُقد ذكر الغزالي هذا التعريف في المستصفى ٢/٤ ه فقال : وحده « أنه حل معلوم على معلوم ، في إثبات حكم أو صفة ، أو ضفة ، أو نفيها عنها » .

ونقل ابن الحاجب هذا التعريف عن القاضي رحمه الله . كما ذكر الغزالي هنا .

وعرفه الإمام الرازي وأنباعه بأنه: « إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكها في علة الحكم عند المثبت » .

والداوودية(١): ردوا قياس الشرع ، دون العقل .

/ وصاد الى رد قياس الشرع جميلة الروافض سوى الزيدية (٢) ، ١٢٦- أ وجملة الحوارج من الإباضية (٣) ، والأزارقة (٤) ، وبعض النجدات (٥) ، ومعهم النظام (٢) .

> وابو هاشم (٧): أنكره ، إلا ما نص الشارع عليه ، من تشبيه وتمثيل . كقوله تعالى : ( فجّزاءٌ ميثلُ ما قتّلَ من النعم (٨) ) .

<sup>(</sup>١) هم أتباع داود بن علي بن خلف ، أبو سليان البغدادي الأصبهاني ، إمام أهل الطاهر ، الذين يقفون عند ظواهر النصوص ، ولد سنة مائتين وكان إماماً ورعاً ناسكاً واهداً توفي سنة سبعين ومائتين ( طبقات الشافعية ٢٨٤/٢ تاريخ بغداد ٣٦٩/٨ ، تذكرة الحفاظ ٢٦/٢ ، شذرات الذهب ٤٨/٨ ، وفيات الأعيان ٢٦/٢ وغيرها ) .

<sup>(</sup>٢) م القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في وقته، وإمامة أبنه يحيى بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السليانية ، والجارودية ، والبترية (الفرق بين الفرق ص ٣٢ه ص ٣٤ ـ الملل والنحل ٢٠٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) هم القائلون بامامة عبد الله بن إباض ، وافترقت فيا بينها فرقا ، يجمعهم هوى ينسبون اليه ( الفرق بين الفرق ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى بأن راشد ، ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ، ولا أشد منهم شوكة . والذي جمعهم من الدين أشياء منها أن مخالفيهم من هذه الامة مشركون ( الفرق بين الفرق ص ٨٠ ، الملل والنحل ٢٦١/١ ) .

<sup>(</sup>ه) وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي من الحوارج أقامواعلى إمامته مدة ثم اختلفوا عليه لأسباب عدة وانقسموا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص ٨٧ ، الحلل والنحل /١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) راجع ترجمته في ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٨) الآية ه ٩ من سورة المائدة .

ورد القاشاني (١) والنهر واني (٢) جملته ، إلا ما في معنى الأصل ، كالأمة في معنى العبد في حكم السراية .

والحرة في معنى الفار في معنى التنجيس ، بالموت في الماء .

واليه صار بعض من لم يقل بالقياس من أصحاب الظواهر .

ثم المنكوة انقسموا ، منهم من تلقَّى رده في استقباح العقل .

ومنهم من قال: في الشرع ما يدل على تحريه .

ومنهم من قال: هو مردود لأنه لا دليل على قبوله ، من عقل ونقل (٣٠). والذين تلقوا من الاستحسان انقسموا ، منهم من قال الظن قبيح في نفسه ، لأنه ضد العلم ، والعلم حسن .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قاشان ، ولعله أبو بكر محمد بن إسحاق ، كان داودياً مُ صارشافعياً ، له كتاب الرد على داود في ابطال القياس ، وكتاب إثبات القياس ، وغيرها ( الفهرست ١٩٤٤ - تبصير المنتبه ٢١١٦) والناس يقولون قاشاني بالشين المعجمة ، والصواب بالسين المملة كا في ( اللباب ١٩٥١) والتبصير ) .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى نهروان ، بلدة قديمة قرب بغداد ، ولعل المراد أبو الفرج المعاقى ابن زكريا النهرواني الجريري كان أعلم الناس في زمانه يعرف كل أنواع العلوم توفي سنة تسعين وتلاغائة ( اللباب ٣٠/ ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وخلاصة القول في الخلاف في حجية القياس أن الفرق الختلفة منهم من منع التعبد بمقتضاه عقلًا، ومنهم من أجازه عقلًا ومنعه شرعاً، ومنهم من أجازه شرعاً وعقلًا ولكن قال لم يتع . ومنهم من قال بالجواز والوقوع . والقائلون بالوقوع قيل بدلالةالسمع والعقل ، والأكثر على انه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعية ، وأبو الحسين ظنية . والقائلون بالوقوع بعضهم انه وقع مطلقاً وبعضهم على أنه في بعض الصور ، على تفصيل براجع في مظانه من كتب الأصول .

ومنهم من قال: لا يقبح الظن في نفسه ، لكن يُستُقبح من الشارع القاءُ الشرع الى مختبط الظنون ، ومرتبك الجهالات والحيالات ، وجعل الامر فوضى بين العقلاء حتى [يتهوا(١)] فيه ، ويتد تنازعهم على انقراض العصور كما تراها .

فنقول: لا ؛ بل هو المستحسن قطعاً ، فان الأفعال بجملتها إقداماً واحجاما محسن كونه مستنداً الى رسم الشارع .

والوقائع لانهاية لها ، والألفاظ المحصورة لاتحويها ، وتركهـا سدى مهملًا ليفعل كلّ ما يشاء ؛ قبيـح .

يحققه أن مثار القبح هو الاعتباد ، والعقلاء بأجمعهم مطبقوت على الالتجاء الى الظن والرأي عند الارتباك في واقعة ، فانهم يتقدمون عليها على ظن غالب ، ولا يستقبحونه .

هذا بعد النزول عن قاعدة الاستقباح ، وهو مردود ، فان كل بمكن / يجوز ورود الشرع به عندنا .

فان قيل : لا شك [ في (٣) ] أن ردهم الى النصوص أحسن .

قلمنا : هذا محسن من قائله في ترك النص على الحلافة وتعيين الحليفة ، فان ذلك ترك الناس على جهالة أفضى إلى فساد وتقاتل هائل ، وضبطه بالنص أمر ممكن ، فانه أمر معين .

أما الوقائع فلا ضبط لها ، [ فبيانها(٤) ] بالنصوص أمر محال تصويره ·

- 444 -

1-174

<sup>(</sup>١) في الأصل يتبهموا . وفي حايتهيئون . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في حم الدريانه .

<sup>(</sup>٣) من ح . وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) من ح. وفي الاصل فثباتها .

والذين زعموا أن في الشرع ما يدل على رده ؛ تمسكوا بقوله : ( إن " بعض الظن " إنم "(١) ) .

وَبَقُولُ ابِي بِكُرِ الصَّدِيقِ رَضِي الله عَنْهُ : ﴿ أَيُ الْمُعَامِّ تَظْلِلُنِي ﴾ وأيُّ الرَّضِ تُقَلَىٰ إذا حَكَمَت على القرآن بِرأْبِي ﴾ .

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « لو حَكِمْنا بالرَّأَي خَرَّمْنا كَثَيْراً بما أَحْلُوْ اللهُ ، وحللنا كثيراً بما حرّمه الله » .

وقول ابن عباس [ رضي الله عنه : « إن (٢٠) ] الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في المال الثلث ، والثلث ، والنصف ، ، في رد قياس العَوْل .

قلمًا : قوله تعالى : ( إنَّ بعضَ الظنِّ إِثْمُ (١١) ) . مقول به عندنا ، فلموصف بعضه مجلافه .

١٠٠٠ وقول ابي بكر رضي الله عنه يتبع<sup>(٤)</sup> / ولا<sup>(٥)</sup> نحكم في القرآن برأينا ، فان للتفسير مسلكاً مضبوطاً لا نتعداه ، وقد قال عليه السلام :
 ( مَنْ فسر القرآن برأيه فعَلْيَتَبُوا مِقعَدَهُ مِنَ النار<sup>(٢)</sup> ) .

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : محمول على قياس مجرم محللًا بالنص ، ومثل هذا الرأي متروك .

وقول ابن عباس رضي الله عنها : دليل على قبول القياس ، فإنه

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) في حمله الله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في حمتيع.

<sup>(</sup>ه) في حفلا نحكم.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الترمذي بلفظ من قال في القرآن بغير علم .

ما قال ذلك عن نص ، لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس ، وقد كانوا يعتادون ذلك لاعتادهم على قلة الرءونات ، ونحن لا نغلظ الآن على المجتمدين لأنهم لا محتملون .

ثم نعلم على القطع منهم أنهم كانوا يشتورون ويقيسون قطعاً

ثم يعارضها ظواهر أظهر منها ، كقوله تعالى ( فَاعْتَسِروا يا أُولِي الأَبْصَارِ ) (١) ، وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائم : ( أرأبت لَيُو تَضْمُضَتَ (١) ) ، وهو قياس .

وقوله للخَنْعَمَيّة حيث سألته عن أداء الحج عن أبيها الميت فقال : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فَقَضيْته ؟ (٣) ) ، وهذا [عين (٤)] القياس .

والفوقة الثالثة قالوا : رددنا ماكان (°) / العقل لا يدل عليه ، ١٢٨- أ وليس فيه نص كتاب ، ولا خبر متواتر يقطع [ به فلا<sup>(١)</sup> ] يتحكم به .

#### قلنا : يدل عليه ثلاث مسألك :

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن خريمة، وابن حبان، والحاكم ، وهو عن عمر قال : هششت يوماً فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بما وأنت صائم ? قلت : لا بأس بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : فغم ? .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن خزيمة عن الحسن مرسلا وكلهم يروونه عن رجل من خثعم ، وقد اختلف هل السائل امرأة أم رجلاً (راجع تفصيل ذلك في فتح الباري ٤٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة مل ح.

<sup>(</sup>ه) في حرددنا فإن العقل.

<sup>(</sup>٦) من ح. والاصل يقطع ولا يتحكم .

#### امرها:

ما نقل الينا من الصحابة [ من (١٠) ] اشتوارهم في الوقائع المتفرقة ورجوعهم إلى المصالح والمقابيس .

وهذا منقول في صور متفرقة تورث علم القطع ، [ كأخبار (٢) ] التواتر ، وقد أجمعوا عليه ، والاجماع حجة مقطوع بها ، كما ذكرناه .

## المدلك الثاني:

أن يجمل الأمر فنقول: نعلم أنهم - أعني الصحابة - رضي الله عنهم [ من (٣) ] مفتتح أمرهم من بيعة السقيفة إلى موت واثلة بن الأسقع ، وهو آخر من مات من الصحابة (٤) ، كانوا يفتون في التحليل والتحريم ، والحتن والاهدار ، والامور الحطيرة ، والوقائع كثرت على متعرض(٥) أيامهم ، ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها ، فإنها كانت محصورة ، وهم كانوا يهجمون على الفتوى هجوم من لا يرى [ له (٢) ] ضبطاً .

وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفاً ، ولا يظن بهم بناء الأمر على التمني / والتحكم ، فلا مستند لهم سوى المصالح .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل « في » .

<sup>(</sup>٢) من ح. والأصل بأخبار .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٤) بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطغيل عام, بن واثلة ابن الأسقع لا واثلة بن الأسقع . توفي سنة مائة وقيل عشر ومائة (العبر ١١٨/١ – الاستيعاب ٧٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>ه) في حامنفر .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

والنظـــام ، [ لما (١) ] أنكره ، حمله على قصدهم جلب المال ، واكتساب الحشمة ، وهذا من قلة دين المرء .

فإن قيل : فقد قاسوا في صورة مخصوصة ، [ و (٢) ] لو اتفقت واقعة لم يعهد مثلها ، فقستم (٣) فيها ، فمن أين تلقيتموه ؟ وهلا توقفتم (٤) على ما نقل منهم ؟ .

قلمنا : فهمنا على الضرورة بما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق لو وقعت ، وأنهم كانوا لا يتنعون عن الفتوى فيها ، بل كانوا يقسون .

فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى في واقعة وقال : لا نص فيها .

#### المسلك الثالث:

روي عن النبي عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( عاذا تحكم ؟ فقال : بكتاب الله . [ قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله يَرْكِيْ . قال فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد (٥) ] رأيي . فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله [ لما يرضاه رسول الله(٢)])(٧)

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل كما .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) في حالقستم .

<sup>(</sup>٤) في حوقفتم .

<sup>(</sup>ه) الذي في ح « فقال أن فيها . فقال : بسنة رسوله . فقال إن لم تجد ? فقال إحتمد » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

 <sup>(</sup>٧) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . ولكن قال البخاري لايصح،
 وقال الترمذي ليس إسناده عندي متصل ، وانتصر البعض لصحته .

## ١٢٩ - أ وقرره عليه ، وأثنى عليه بسببه ، وهو نص مقطوع به /

فإن قيل : كيف تثبتون قاعدة قطعية بخبر واحد يتطرق اليه الاحتال ؟

قلنا : نعلم على الضرورة أن الصحابة لو ارتبكوا في قبول القياس ورده ، ونقل لهم الصديق على اتحاده هذا الحديث ؛ لقضوا بموجبه .

ونعلم أن الصحف التي كان يرسلها رسول الله ﷺ مع ولاته على البلاد ، لو اشتملت على الحكم بالقياس لاكتفوا فيها بقول الواحد .

فإن قيل : كيف بتلقى القطع من الظن .

قلنا: وقوع الظن مقطوع به (۱) ، ووجوب العمل عنده مقطوع به ، تلقيا من إجماع قاطع ، وهو كوجوب الإتمام على المقيم إذا تحقق إقامته بخبر الواحد ، فكذلك العمل [ بخبر الواحد (۲)] عند وقوع الظن (۳).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب: « فإن قبل: أخبار آحاد في قطعي ـ أي فلا يكفي ـ وذكر اعتراضات أخرى ثم قال: والجواب أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي » وقال: « لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النصوإن كانت التفاصيل آحاداً ، والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لايكون إلا بقاطع » اه. فدل هذا على قيام قاطع على القياس.

# البابالثاني

# في مراتب القباس ، وصبط أفسام

ونب علماء الأصول القياس على خس موانب .

المرنبة (۱) الاولى :

المفهوم من الفحوى ، كتحريم ضرب التعنيف من فهم النبي عن التأفيف .

والثانية :

تنصيص الشارع على قياس .

والثالثة :

/ إلحاق الشيء بما في معناه ، كقولنا : الأمة في معنى العبد (٢) . ١٢٩ـب

والرابعة :

قياس المعنى ، وهو ينقسم إلى الأجلى ، والأخفى .

والخامسة :

قياس الشبه ، وهو مصدر بالطرد والعكس .

<sup>(</sup>١) في حالرتية.

<sup>(</sup>٢) أي في السراية .

وقال الاستاذ: القياس ينقسم إلى مظنون ، وإلى معلوم (١). ثم المعلوم قد يقرب دركه ، وقد يبعد مشاله ، لافتقاره إلى مزيد تأمل .

والمظنون ينقسم إلى جلي ، وخفي (٢) ، إلى أن تتعارض الظنون فيرجح [ بمسالك ٣٠) ] نذكرها في الترجيح .

قال القاضي : الظنون [ متقاربة (٤) ] لا ترتيب فيها ، ولم يقم لمسالك الظنون وزناً ، ومنه ثار الحلاف بينها في تصويب المجتهدين على ما سنذكره .

ولم يختلفوا في أن قياس المعنى والشبه من أبواب القياس .

وما عداها من الاقسام الثلاثة ؛ اختلفوا فيها ، أعني المفهوم من التأفيف ، ومنصوص الشارع ، وإلحاق الأمة بالعبد .

وأما فحوى الخطاب ، وهو فهم تحسريم الضرب من آية التأفيف : فقال (٥) قائلون : إنه قياس ، لأنه ليس بمنصوص ، وهو ملحق بالنص ، ولا معنى للقياس سواه .

قال القاضي : ليس بقياس / لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى تأمل ، وطلب جامع .

والمختاد : أنه [ من المفهوم (٦) ] ، لا لما ذكره القاضي ، إذ لا يبعد في العرف أن يقول الملك لحادمه : اقتل الملك الفلاني ، ولا تواجهه

<sup>(</sup>١) في ح إلى معاوم و إلى مظنون .

<sup>(</sup>٢) في د إلى خفى وجلى .

 <sup>(</sup>٣) من ح، وفي الاصل مسالك .

<sup>(</sup>٤) من ح. وفي الأصل متغاوتة .

<sup>(</sup>ه) في حقال.

<sup>(</sup>٦) في ح ليس بقياس لا لما ذكره.

بكلمة سيئة ، فليس فهم ذلك من اللفظ من صورته ، ولكن لسياق الكلام ، وقرينة الحال ، فهم على القطع ، إذ الغرض منه الاحترام ، فلا يعد قياساً ، والحلاف آيل إلى عبارة .

وأما منصوب الشادع نصاً في حتى شخص معين هل يعد قياساً ؟ . قال قائلون : لا يعد قياساً ، لأنه مفهوم من النص ، فهو الحكم ، وتأيدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسول الله يُرَافِينَهُ [ يعمم (١٠)] على جميع الاعصار ولا يعد ذلك قياساً ، ومنها أن الشارع لو قال لشخص لا تأكل اللبن (٢) ، فإنه مُم مم ، فهم على القطع منه (٣) أن سبب تحريمه كونه قاتلًا في حتى جميع الناس من نفس النص .

ومنها : أن هذا القياس ، إن لم بُفنهم من النص ؛ فهو محــال ، وإن فنُهِم فأي حاجة إلى القياس .

/ والمختال : أن هذا قياس ، لا تنقطع (٤) مواد النظر عنه وعلينا (٥) ١٣٠- ب نظران فيه .

أحدهما : بيان محله .

والثاني : بيان أنه لا يتخصص ، وعلل الشارع يجوز تخصيصها . ويتبين هذا بضرب مثال ، وهو أن يقول الرجل لوكيله (٦) : بع

<sup>(</sup>١) من ح . والأصل يعم .

<sup>(</sup>٢) في حالا تأكل الميش.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) في ح أن هذا قياس ، إذ لا تنقطع .

<sup>(</sup>ه) في ح فعلينا .

<sup>(</sup>٦) في ح للوكيل.

هذا الغلام فإنه ميء الأدب ، أو ذميم الوجه ، فوجد في غلمانه من هو فوقه في ذلك المعنى ، لم يبعه .

وكذلك الشارع قد (١) يطلق الرجم ، ويعلله بالزنا ، ولا يتعرض للاحصان ، ثم نحن نستنبطه .

ويستند (٢) هذا إلى أمر ، وهو أن القياس ليس موجبًا لذاته ، ولكنه أمارة الحكم (٣) شرعًا ، وهذه أمارة نصبها الشارع .

وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فينقلب عليهم ، فإنه لا يفهم أنضاً من اللفظ فما مستنده ؟

فسيقولون : هو الاجماع .

فنقول: الاجماع أغنانا عن القياس فيه .

وأما ما ذكروه من أمر السم ؛ فذاك مفهوم من القرينة ، لا من اللفظ ، إذ بان على القطع شفقة الشارع على جميع الحلق .

وأما إلحاق الشيء عا في معناه ، قال قائلون : إنه قياس .

/ والمختار: أنه ليس بقياس ، ولا منصوص أيضًا ، ولكنه مفهوم

من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه الى [ افتكار (٤)].

ثم قالوا: فائدته إن كان قياساً قدم على الحبر، وإلا فلا. وقال الاستاذ أبو اسحق: هو قياس، ولكن لا يقدم على الحبر. وهذا ما نعتقده في منع التقديم، والحلاف بعده يرجع الى إطلاق عبارة. ولا بد من ذكر ضابط لهذا القسم، وقد قال الاستاذ أبو اسحق:

1-141

<sup>(</sup>١) في الأصل وقد يطلق والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح للحكم .

 <sup>(</sup>٤) من ح. والأصل افكار.

هو منقسم الى : ما يستند الى ما منه اشتقاق النص ، كالأمة مع العبد إذا قال : عبد ، وعبدة ، إذ العبودية تشملها .

وما لا يستند البه . فهو دونه .

والضابط عندنا لهذا القسم ، ما يهجم (١) الفقيه على فهمه من غير تدبر ونظر ، فيقـــع معلوماً على الضرورة ، فلو صار نظرياً ؛ خرج عن كونه معلوماً .

والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية ، وهـذا لا انقسام فيه .

نعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً بين علمه بنفسه ، وعلمه بغيره (٢) ، فمشل هذا النفاوت لا ينكر وقوعه ههنا ، وهو (٣) في الرتبة ، دون فهم الفحوى كما ذكرناه / في تحريم التأفيف ، لأن ذلك يشترك في دركه العوام والحواص ، وكون الأمّة في معنى العبد ؛ لا يدركه إلا الفقيه المنثبت ، وذلك لا يخرجه عن كونه معلوماً . كما أن التواتو المورث العلم ؛ يعتبر في كل فن في حق أهل الحبرة به ، في القراءة بالقراء ، وفي الحديث بالمحدثين ، [ وبالله التوفيق (٤) ] .

المنخول ـ ۲۲

<sup>(</sup>١) في د يتهجم .

<sup>(</sup>٢) في حويين علمه بغيره .

<sup>(</sup>٣) في حوهي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

# البابالثالث

## فیما نثبت بہ علل الاصول

إذا حرر المعلل قياسا ، فرده الى أصل ، فإذا طولب بإثبات عـلة الأصل فمحصول ما يستند اليه عند المطالبة ؛ ثلاثة أقسام .

## [ القسم (۱) ] الاول :

أن يسلك مسلك الجدال ، فيقول : السائل مطالب الاعتراض عليه ، وليس على إثباته .

وهذا ما صار بعض الناس الى الاكتفاء به .

وهو باطل .

فإن ادعى علة الأصل مذهبا ، كأهل الفتوى ، فلا يخلى فيه والتحكم ، وببطل ذلك بمسلكين .

#### احدهما :

أن يقول: إن كنت طارداً ؛ فسنذكر وجه بطلان الطرد ، وإن لم تقنع (٢) بالطرد ؛ فلم ادعيت كونه علة .

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) في ح تقتنع .

## [ والاخر(١) ] :

أن يقول: / تثبت تعليل الأصول بما ذكرته على التشهي ، أم لك ١٣٢ - أ ضه مستند ؟

فإن اسْتغلت (٢) بإثباته تشهياً . فالكفر خير من هذا المقام .

وإن زعمت أنه منصوب الشارع ؛ فبم عرفت ذلك ؟ ولم تحكمت

فإن أبان الإخالة دليلًا عليه كفاه ذلك ، وعلى السائل الاعتراض بعده ، وليس عليه أن يُعيد جميع الاعتراضات ويدفعها . [ فإن (٣) ] المناظرة (٤) معاونة على النظر ، وقد أسس كلاماً عند إبداء الإخالة ، وقبله لا يطالب السائل ببيان أنه ليس بمخيل ، لأن المسئول بعد لم يدل ، ولم يؤسس ، حتى يستوجب الاعتراض .

فان قال المسئول: دليلي على ثبوته ؛ عجزك عن الاعتراض عليه . معتصا بأن المعجزة صارت دليلًا بالعجز<sup>(ه)</sup> عن المعارضة .

قلمنا : غراتُ المعجزات لا مطمع في الحوض فيها الآن ، فلا تثبت<sup>(٦)</sup> العلة بأمثاله

ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة ، أو أهل الحبرة ؛ لا(٧)

<sup>(</sup>١) من ح . وفي الأصل والآخر .

<sup>(</sup>٢) في د استقلكت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وح فإنه . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في حالمناظرة.

<sup>(</sup>ه) في حالعجز .

<sup>(</sup>٦) في حنثبت.

<sup>(</sup>٧) في ح فلا تكون .

١٣٢ ـ ب تكون حجة / ، فالتحدي بالفصاحة لِيَكُنُ مع الفصحاء ، وقلب العصا حَيَّة لِيَكُنُ مع السحرة .

فالسائل المقيل ، إذ عجز ، كيف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ فان قال : الدليل عليه اطراد ، فهذا أوان ذكر مسألة الطرد .

## مسأل الطرد<sup>(۱)</sup> المحضى

لا حجة فيه عندنا (٢).

وقال قائلون: هو حجة (٣) على الاطلاق ، يَعْتَمد عليه المفتى . وخصصه مخصصون بالمناظر المجادل ، دون المفتى (٤) .

وقال قائلون : بمن ردوا الطرد : يُكتفَى ــ باخالة أحـد وصفي العلة والثاني مجتمل وإن لم [ يخل(٥)] ــ الاحتراز عن النقض .

وهذا أيضاً باطل ، فإن وصف العلة ينبغي أن يكون مناط حكم الشرع ، والعبارة المجردة حركات اللسان ، واصطلاح أهل اللغة ، فلا

<sup>(</sup>١) في حمسالة: والطرد المحض لا حجة النح ... قال الإمام الرازي في المحصول: والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسباً ولا مستازماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لحل النزاع . وهذا المراد من الاطراد والجريان ، وهو قول كثير من فقهائنا . ( إرشاد الفحول ص ٢٧٠ ) وقال ابن السبكي : هو مقارنة الحكم للوصف . قال المحلي : من غير مناسبة اه . جمع الجوامع ٢٩١/٢ حاشية البناني .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين كما نقله القاضي عنهم ، قال القاضي حسين: لا يجوز أن يدان الله به . قال ابن السمعاني : وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلاً على صحة العلية ـ حشوية أهل القياس ، قال ولايعد هؤلاءمن جملة الفقهاء .

<sup>(</sup>٣) واختار • الرازي ، والبيضاوي ، وحكاه الشيرازي في التبصرة عن الصيرفي ونسبه الاسنوي للغزالي في شغاء الغليل .

<sup>(؛)</sup> هو اختيار الكرخي.

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل لم يجد.

يكون مناطأ الحكم ، فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غبرها

فالآن نود على القائلين بالطود بأربع (١) مسالك ، بعد الإحاطة بأن الطرد المحض : هو الذي لا يناسبه الحكم ، أو يناسبه حسب مناسبته لنقضه .

#### المسلك الاول:

أن تقول إذا ناسب / حسب مناسبته لنقيضه ؛ فليس إثبات الحـكم ١٣٣ ـ ب به ؛ أولى من نفيه ، فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها .

#### الثاني :

أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متبحراً في العلم ، موصوفاً بصفات ، فلا مستند (١٠ له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ، ولو اكتفى بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد (٣٠)، من غير افتقار إلى منصب مخصوص .

#### الثالث:

ما ذكره القاضي : وهو أن الخيـل لا يدل لعينه ، ولكن المستند

<sup>(</sup>١) كذا في جميـع النسخ وهو تحريف من النساخ · والا فالقياس أربعة مسالك .

<sup>(</sup>٢) في حيستند.

<sup>(</sup>٣) وعند ذلك تصبح الشريعة من وحي الاهواه ، وتبعاً للنزوات والعصبيات ، قال الشوكاني : قال القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل على صحة العلية ، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق ، فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبم ، ويقولون إنها قد صحت ، كقولهم في مس الذكر : آلة الحدث ، فلا ينتقض الوضوه بلمسه ، لأنه طويل مشقوق ، فأشبه البوق ، وفي السعي بين الصفا والمروة : إنه سعي بين جبلين، فلا يكون ركنا كالسعي بين جبلين بنيسابور، ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه (ارشاد الفحول ٢٢١) .

فيه مسالك<sup>(۱)</sup> الصحابة رضي الله عنهم ، فهم الأسوة والقدرة<sup>(۲)</sup> وقد كانوا يعتبرون مصالح الشرع ، ولا يتمسكون بالطرديات .

#### الرابع :

وهو المختار ، أن باب التحكم مسدود في الشرع ، وإنما أمر ببناء الأمر على معاوم أو مظنون ، والعلم (٣) لا مطمع فيه في هذا المقام (٤) ، وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسلك لا يحصل دونه ، فالظن لا يتُغلّب ١٣٣ - ب من غير سبب ، كما لا يشبع الجائع في العادة دون / الأكل ، والاطراد لا يغلب على الظن قطعا .

نعم ، للشارع أن يتحكم بنصب ما ليس بمخيل أمارة ، كما يتحكم (٥) باثبات الحكم ابتداء .

ومثال الطود قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالحل: مائع لا تبنى القناطر(٦) على جنسه ، فلا تزال النجاسة به كالدمن ، فهذا طود(٧) لا نقض عليه ، ولا يستجيز النمسك به من آمن بالله واليوم الآخر.

## القسم الثاني (٨):

ما يتمسك المعلل به في إثبات علة الأصول ، وهي ثلاثة أنواع .

<sup>(</sup>١) في حمصالح.

<sup>(</sup>٢) في ح القدرة و الاسوة .

<sup>(</sup>٣) وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موجب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في الأصلكا لا يتحكم، والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٦) في ح القنطرة.

<sup>(</sup>v) في حمطرد.

<sup>(</sup>٨) أي من ألباب الثالث.

أوارها :

النمسك بنص الشادع على وصف فنجعله(١) علة .

ومثاله : قوله تعالى : (كيلا يكونَ دُولةٌ بين الأغنياء منكر(٢)) وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقسُّوا اللهُ [ ورسوله(٣٠ ] (٤٠) ، وما يضاهيه من الفاظ التعلل .

## النوع الثاني :

ايماؤه اليه من غير تنصيص ، كقوله [عليه السلام(٥٠)] في بيـــع الرطب بالنمر: ( فلا إذن (٦) ) لما أن سأل عن الجفاف.

و كقوله تعالى: ( والسَّارِ قُ والسَّارِ قَةَ [ فاقطعوا(٢٠) ] ، فان السرقة مخيلة ، فانها جريمة / يليق بها العقوبة الزاجر. ، وقوله تعالى : ( جزاءً بما كسبا(٩٠) ) . إيماءً ، لأنا نعلم أنه لا يجازى(١٠) لإسلامه ، وحسن عبادته ، وقوله : ( نكالاً ) ، كذلك إيماء اليه .

1-185

<sup>(</sup>١) في ح على وصف تعليله علة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٣ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>ه) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه ،والنسائي،واسماجه، وان خزيمة ، وان حيان ، والحاكم وصححه ، وصححه ابن المديني ، وأخرجه أيضاً الدارقطني والبيهقي . عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يسأل عن اشتراء النمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ? قالوا : نعم ، فنهى عن **ذ**لك .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح.

<sup>(</sup> ٩٠٨ ) الآية ٣٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١٠) في حلم يجاز .

وكذلك في قوله: ( الزانية والزاني فاجْليدوا(١) ) الآية ، وإذا حصل الإيماء كفي ذلك عن الإخالة .

[ ولذلك(٢) ] قلنا : توقع الجفاف في الرطب ؛ سبب بطلان العقد ، وإن كان لا يخيل .

فان قيل: قال رسول الله عَلَيْ لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة: (توضيً فانها دمُ عِرْق (٣٠)). فهلا طردتموه في الفصد، وأوجبتم به الطهارة(٤٠)، لأنه دم عرق ؟

قلنا : أجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ، ولم يذكر المحل ، ونحن جعلنا أحد السبيلين محلًا للعلة لدليل(٥) آخر .

وهذا مزيف .

فان حق علة رسول الله عَلَيْ أَن تطرد إذ (١) ثبتت ، ولا تخصيص بغلبات الظنون (٧) ، إذ طردها أغلب على الظن ، وقد نص عليه فيمنع من تخصصه .

ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل ، فقال : / ( بل توضيً فانـه دم عير ق (٣٠) ) ، علل به في إسقاط الغسل ، وهو المفهوم منه قطعا .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سومة النور .

<sup>(</sup>٢) من د. والأصل وبذلك.

<sup>(</sup>٣) حديث فاطمة رواه البخاري ، والنسائي ، ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود ، وأحمد .

<sup>(</sup>٤) في ح الطهارة به .

<sup>(</sup>ه) في حبدليل آخر.

<sup>(</sup>٦) في حرادا.

 <sup>(</sup>٧) في ح فلا تخصيص لغلبات الظنون .

فإن قيل : قال رسول الله عَلَيْكَ لِبَريرة لما أن اعتقت تحت عبد : ( ملكت نفسك ، فاختاري (١٠) ) ، وهذا إياء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال ، فهلا طردتوه في إعتقاقها تحت حر ؟ .

قلنا : أجمع أمل الحديث على رده ، فلا نقبله .

ثم قال القاضي : نعلم أن النبي عليه السلام ما عني بقوله : ملكت نفسك ، ملك مورد النكاح ، إذ لو حصل ذلك ؛ لانفسخ العقد ، ولا ملك غير مورد النكاح ، فإن لا يشعر بالتخيير في مورد النكاح ، فإن معناه : ملكت الاختيار فاختاري ، وهو تكرير عبارة ، ومثل ذلك جار في اللسان .

وقال قاناون : هو تنصيص على العلة ، فيخصص بحل ، وهـو إذا كانت تحت عبد .

والمختاد : أن الحديث إن صع ؛ فهو ظاهر في الإيماء إلى التعليل ، لا يكن جحده وإنكاره .

## النوع الثالث :

أن يثبت علته بكونه منهاً على المعنى الذي منه اشتقاق اللفظ الذي ربط الحكم به في الشرع ، كقوله تعالى : (والسَّارِقُ والسَّارِقَ والسَّارِقُ والسَّارِقَ والسَّارِقِ والسَّالِقِ والسَّالِقِ والسَّاقِ و

<sup>(</sup>١) حديث بريرة و تخييرها مشهور أخرجه كل أئمة الحديث في الصحاح والسنن والمصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد أخرجه ابن سعد في الطبقات بلفظ « ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن داود بن أبي هند ، عن عام الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة المائدة .

وكقوله عليه السلام ، ( الشّيبُ أَحَقُ بنفسها (١) ) ، وكقوله عليه السلام : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام (٢) ) .

فنقول : إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق ، فيا منه الاشتقاق ينتهض علة فيه .

واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة / الربا .

وأول القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقــال : لعله تمــك بالحديث في إثبات حكم الربا ، لا في علته .

وليس الأمر كم ظنه القاضي ، فإنه أثبت (٣) علة الطعم به .

والمختار : أن ما منه الاشتقاق ؛ إن كان محيلًا كالسرقة ، والربا ، والسوم في قوله : ( في سائة الغنم زكاة (٤٠٠ ) كانت [علة (٥٠٠] .

و إن لم يكن مخيلًا ؛ فهو كالتعليق باللقب ، فنقول : من أين قلم إنه أوماً (٦) إلى العلة ؟ وما مستنده ؟ وما الفرق بين الوصف الذي [ لا (٧) ] يخيل والطرد الذي لا يخيل، وربط الحكم بها لا يختلف، وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم إخالة ، فهو كاللقب الموضوع .

نعم ، إن كان مخيلًا أبتدر إلى الأفهام من قوله أنه معلل به ،

1-150

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي، وأبو داود ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) راجع تخريج الحديث ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٣) في ح ثبت .

<sup>(</sup>٤) راجع تخريج الحديث في ص ٢١٥.

 <sup>(</sup>٥) من ح. وفي الأصل علته.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و ح أومي.

<sup>- ( )</sup> 

<sup>(</sup>٧) زيادة من ح .

والفهم لا مقايسة فيه ، ولا مجصل هذا من الوصف الذي لا يخيل .

ولا(١) إياء إذن حتى ببني عليه أن طرد الشارع كمخيله ، لأنه لابد

من إثبات نص(٢) من جهته أولاً .

نعم ، لو قال قائل : تبينا (٣) بقوله : ( لا تبيعوا الطعام (٤) بالطعام (٤) ) ثبوت الحكم / عند ثبوته ، وانتفاءه عند انتفائه ، فيغلب ١٣٥٠ب على الظن كونه علة . فإنه انتهض أمارة له ، ولا معنى لعلل الفقه سواه (٥)

قلمنا : هذه (٦) تمسك بالمفهوم ، وقد بينا أن الصفة التي لا تخيل ليس لتخصيص الحكم بها مفهوم ، وقد دكرناه في كتاب المفهوم (٧) [ والله أعلم (٨)] .

القسم الثالث (٩): في اثبات علل الاصول بمسالك الفقه.

وهي أزبعة .

الشبه والإخالة : ولها باب سأتى .

<sup>(</sup>١) في حفلا .

<sup>(</sup>٢) في ح إثبات نصبه .

<sup>(</sup>٣) في ح ثبتناه .

<sup>(</sup>٤) راجع تخريج الحديث في ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>ه) راجع تحقيق مسألة العلة عند الغزالي في المقدمة .

<sup>(</sup>٦) في ح هذا .

<sup>(</sup>v) راجع ص ۲۰۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٩) أي من الباب الثالث .

والطرد والمكس ، والسبر والتقسيم (١١) .

أما الطود والعكس ، فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي ، واستدل عليه بأربعة مسالك .

#### أحدها :

ان الطرد بجرده لا حجة فيه ، والعكس لا يقلب الطرد مخيلاً ، ولا حاصل للعكس إلا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ، وانتفاء الحكم مسألة أخرى يطلب لها علة ، فلا يثبت عكم هذه المسألة بعلة - بسبب الحكم في مسألة أخرى ، لعلة (٢) أخرى .

[ وصورته (٣) ] أن تقول : الشدة في الحمر علة التحريم ، لأن الحمر يتبعه ، فإنه يقضي بجل الحل عند زوالها [وتحريم الحمر مسألة(٤)]، ١٣٣- أ وحل الحل مسألة أخرى لا بد من / طلب علة لها .

عِققه : أن الطرد عكس العكس ، كما أن العكس عكس الطرد .

ولو فرض النزاع في الحل لكان يقول (٥) : العلة في تحليله ؛ عــدم الشدة ، بدليل ثبوت التحريم عند وجود الشدة .

وهذا محال تخيله .

<sup>(</sup>١) في ح التقسم والسبر .

<sup>(</sup>٢) في حبطة أخرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فصورته . والمثبت من ء .

<sup>(</sup>ع) هذه الجملة ساقطة من ح.

<sup>(</sup>ه) في حالكنا نقول .

#### المسلك الثانى :

أن باب التحكم مسدود ، والمخيل ليس دليلًا لعينه ، والرجوع إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يصح عنهم النمسك بالطرد (١) والعكس .

#### والثالث:

أن العكس وجوده كعدمه في المخبل ، ولا أثر له ، فيستحبل أن نقلب الطرد الذي ليس مججة ؛ حجة .

#### الرابع :

أن يقال له : إن ادعيت الطرد والعكس في جميع أحكام الشريعة ؛ فمحال ، إذ لو كان [كذلك (٢)] ؛ لما فرض نزاع .

وإن قلت : جرى في الخر مطرداً منعكساً ، فليجر في غيره ؛ فهو تحكي لا حاصل له ، فلم قلت ذلك ؟ .

ولا يلزم هذا في المخيل ، فإن طبع المخيل الجريان والسيلات ، وليست الشدة مخيلة .

والمختاف : أن المسألة في مظنة الاجتهاد فإنا لا نقطع (٣) / بقبولها ، ولا ردها (٤) ، من جهة الصحابة رضي الله عنهم ، وعدم القاطع في قبوله

<sup>(</sup>١) في ح أو العكس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لذلك • والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح فلسنا نقطع .

 <sup>(</sup>٤) في حبردها ولا قبولها .

<sup>- 459 -</sup>

عندنا ؛ لا يكون قاطعاً في رده كما ذكرناه من قبل ، ولا يبعد إفضاؤه إلى غلبة الظن في بعض الصــور (١) ، فهو مفوض إلى رأي الجهمد فلينظر فيه .

## والنوع الآخر مما بثبت علل الامسول السبر والنفسم :

وقال القاضي : لا بد منه في العلل الشرعية ، كما في العقلية .

ولا يظن به أنه أراد به سوى إبطال علة الحصم ، فإن ذلك لايدل على إثبات علتك ، ولكن مجتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن كانت علته المستبقاة مخيلة ، لتبين أن الحكم معلل به ، [فإنه لامجوز(٢٠] ازدحام العلل على حكم واحد (٣) ، وإذا لم يتبين(٤) بطلان الاقسام على هذا المذهب ؛ لم يستفد بالإخالة [شيئًا مع توقع (٥)] منه ، يعلل به دون ماذكره .

<sup>(</sup>١) قال في المستصفى ٧١/٧ أما إذا انضم اليه سبر وتقسم؛ كان ذلك حجة ، كما لو قال هذا الحكم لا بد له من علة ، لأنه حدث بحدوث حادث ، ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا ، وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة أه ، وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من أنه لا يفيد بمجره هو مذهب أن السمعاني والآمدي وابن الحاجب، وذهب قوم إلى قبوله مطلقاً وقالوا : يفيد القطع ، وذهب الاكثرون منهم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنهم قالوا يغيد الظن في العلية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولو أنه لا يجوز . والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) وهذا رأي إمام الحرمين وغيره على ما سنذكر تفصيله عندالكلام عن التركيب.

<sup>(</sup>٤) في ح يبين .

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل بالإخالة نسامع تواقع مخيل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ح ظهر . والصواب ما أثبته .

إلا أن الذي نواه جواز تعليل الحكم بعلتين على ماسياتي (١٠ [بيانه (٢٠]. ومجتمل أنه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق (٣) على كونها معللة بعلة واحدة ، كمسألة الربا ، فيستفيد بإبطال الاقسام تعين محل الإجماع، إلا أن هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها / ، ومسألة الربا بما أجمعوا على تعليلها .

- 124

فإذن الوجه أن يقال : السبر في المعقولات إن دارت بين النفي والإثبات ، كقولك [ واجب أم لا (٤٠ ] ، [ جائز أم لا (٥٠ ] ، وقد بطل أحدها ، فتعين (١٠ الشاني لا محالة ، فيورث العلم .

فإن (٧) كثرت الأقسام ، ولم قدر بين النفي والإثبات ؛ لم يحصل العلم ، كالتقسيم المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود .

فأما (^) الشرعيات فالتقسيم فيها يورث غلبة الظن بعد كون الحكم معللًا ، ولا يشترط ارتفاع (٩) مواد الاحتمال بعد حصول غلبة الظن .

وقد اختلفوا في مسأله جدلية ، وهو أن المسئول لو قال : سبرت ، هل يلزمه ابداء كيفية السبر ؟ .

<sup>(</sup>١) أي في الكلام على التركيب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح متفق .

<sup>(</sup>٤) في حـ و اجب أو جائز .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ح.

<sup>· (</sup>٦) في ح فيتعان .

<sup>(</sup>۱) ي ح ميلغين (۷) ني ح وإن .

<sup>(</sup> ٨ ) في حـ وأما .

<sup>(</sup>٩) في حانقطاع.

منهم من قال : لا ، لأنه لا يستفيد درأ قوله : مجتملأن يكون وراءه تقسيم . فإنه متوجه ، ذكره أو لم يذكره .

وهو محتاج في رمم الجدال (١) إلى إبداء قسم آخر .

ال-ب والختاد : أنه لا بد من إبداء كيفية السبر ، ليكون مؤسساً / دليلًا ، غير مقتصر على مجرد الحكاية والدعوى التشوف إلى استيعاب الأقسام .

كما تقول : الحمر هو مائع ، أحمر ، يقذف الزبد ، ويسكو ، ولا (٣) يعلل بهذه الأفسام لبطلانها ، لم يبق إلا الإسكار .

<sup>(</sup>١) في ح الجدل .

<sup>(</sup>٢) في ح فلا يعلل .

# الباسب الرابع

فی

### الاستدلال المرسل وقياس المعنى

وفيه ثلاثة فصول.

الفصيك لأول في

بيان حقيقتم، وذكر الدليل فيه

فليعلم أولاً أن هذا عمدة كتاب القياس.

ووجه إعواصه: أن الصحابة رضي الله عنهم ؛ هم قدوة الأمـة في القياس وعلم قطعا اعتادهم على المصالح ، مع أنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل ، ولم يسترسلوا أيضاً استرسالاً عاماً .

إذ المصالح كانت تنقسم لديهم الى متروك ، والى معمول به .

ولم يضطوا لنا ما نتمك به ، ولا يظن بهم أنهم ضنوا بإبدائها بعد أن عرفوها ، والمصالح شتى ، وقد عسرت المآخذ ، وقصرت عن الدلالة على ضبطها ، فمنه (١) ثار الثوار وردوا أصل القياس.

والقائلون به [انقسموا۲۱]:

فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة الاستصلاح ثلثيها (٣).

وقتل في التعزير(؛) .

وقطع اللسان في الهذر(٤)

وللشافعي وضي الله عنه مسلكان ، محصر في أحدهما التمسك في الشبه ، أو الخيل الذي يشهد له أصل معين ، ويرد كل استدلال مرسل .

وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل، ويقرب فيه من مالك، وإن خالفه في مسائل .

فان قال قائل: وبم يتميز المرسل ، عن المردود الى الأصل ، ولا يشترط كون العلة في الأصل منصوصاً عليها ، ولا أن يشهد لها أصل آخر ، فان ذلك يتسلسل ، وسيكون الاعتاد فيه على المصلحة المرسلة .

قلنا: نص الشارع على الحكم ؛ أمارة لانتصاب تلك المصلحة علما ، فانا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم .

<sup>(</sup>١) في حفنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تقسموا . والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك ، ليس له أصل فيا ينسب إلى مالك، وليس إلا مما تناقله الناس دون أي مستند لهم فيا ينسبونه اليه .

<sup>(</sup>٤) وهذا أيضاً تما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير « ولا يجوز لإمام أو غيره لعن ، ولا قذف ، ولا سب فاحش ، ولا سب الآباء والأمهات ، ولا تعمد كسر عظم ، أو إتلاف عضو ، أو تمثيل ، أو ضرب وجه » ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٤ ٣ وانظر هناك أنواع التعزير وما يترتب عليها ) . وراجع ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية للشيخ الدكتور سعيدر مضان البوطي.

ونحن نجعل المصلحة تارة علماً للحكم ، ونجعل الحسكم أخرى علماً لها .

وأما الموسل: فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه .

/ والآن(۱) إذ لاح حقيقة الاستدلال ، ووجه الإشكال ، نذكر ١٣٨-ب ما تمسك به الثقات ، وأهل الإثبات .

والقاضي رحمه الله من نفاة الاستدلال ، وقد تمسك بثلاث مسالك بعد أن فرق بين الشافعي(٢) ومالك رضي الله عنها.

وقال الشافعي: إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في المعاملات والأموال ، وبين أن تقضي به في العقوبات - كما فعله مالك - وكل ٣٠٠ حقير .

فاثباته (٤) في الشرع تحكما ؟ خطر (٥) عظم .

وما أثبَتَهُ بالنسبة الى ما أجمله الشارع في المعمالات ، كما أثبَتَهُ مالك بالنسبة الى العقوبات التي [أجملها(٦)] الشارع .

#### المسلك الاول من المسالك الثهواة:

أن الاستدلال لو قبل به ؛ لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء ، يتجاذبون بظنونهم أطرافها ، من غير التفات إلى الشريعة .

<sup>(</sup>١) في ح فالآن .

 <sup>(</sup>٢) في ح وبين مالك .

<sup>(</sup>٣) في ح فكل حقير .

<sup>(</sup>٤) في ح و إنباته .

<sup>(</sup>ه) في ح خطير .

<sup>(</sup>٦) في الأصل احتملتها ، والمثبت من ح.

والنبي إنما بعث ليدعو الناس الى اتباعيه في قوله ، والمفهوم من قوله من المصالح.

فأما ما يعين أبتداء ، ولم يفهم منه ، فما بعث الشارع للدعاء اليه .

## الثاني:

أن المستدل / إن لاحظ مصالح الشريعة ؛ فهو صحيح ، وإن أضرب عنها ، فهو شارع تحقيقاً ، فيطالب بالمعجزة ، فانه افتتح أمراً لا مستند له في الشرع .

#### الثالث :

أن قال: إذا أوجب اتباع المصالح ، لزم تغيير الأحكام عند تبدل الاشخاص ، وتغيير الاوقات ، واختلاف البقاع ، عند تبدل المصالح . وهذه تفضي الى تغيير الشرع بأسره ، وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع .

وهذا محال

إلا أنهم يقولون : نحن مـع المصالح بشرط أن لا نهجم على نص الرسول(٢) على بالرفع(٣) .

<sup>(</sup>١) في حال سول صلى الله عليه و سلم.

<sup>(</sup>٢) في حارسول الله .

 <sup>(</sup>٣) هذا الذي ذكره القاضي عنهم ، من أنهم يقولون بالمصالح بشرط عدم مصادمة
 النص هو أبلغ رد على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل .

فهو يرد الاستدلال الذي تتبع فيه الشهوات ، وتعطل النصوص ، وتغير به الشريعة، ويصبح المستدل فيه مشرعاً .

وتمسك الشافعي رضي الله عنه بثلاث مسالك .

احرها:

الاسترواح الى سيرة الصحابة رضي الله عنه...م ، وفي التعبير عنه ثلاث صيغ .

احدها : أنهم استرسلوا على الفتوى ، وكانوا لا يروث الحصر ، والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل ، فلا بد من المصير الى المصالح في كل فتوى / .

الثانية : أن الأصول إن كانت محصورة ؛ فلا تفيـــد إلا وقائع محصورة ، فان المحصور لا يستوفي ما لا يتناهى .

وإن لم تكن محصورة ؟ فقد انسل الأمر عن الضبط ، وصار الأمر فوضى بين العقلاء لا مرد له ، فلا فرق بين خروجه عن الضبط به ، أو بانتشار المصالح .

الثالثة: أنهم أعني الصحابة رضي الله عنهم على طول زمانهم ؟ كانوا يقيسون ولا يعرفون رد الفروع الى الأصول ، ولو كانوا يعتقدون ذلك ؛ لاعتنوا به ، ثم كانوا يوسلون الأقيسة من غير تكلف جمع واعتبار.

قال القاضي في الجواب: لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد لها ، وإن كان لا يعينونها(١) ، كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجر ، فلا مجتاج الى تعيين أصل .

وأما القائلون بالاستدلال المرسل فلا يقولون به إلا إذا انعدم النص ، لأن المصلحة المرسلة فرع انعدامه ، وإذا وجد فالمصير اليه أولاً وأخيراً . فلا يمكن أن يتصور التعارض بين النص والمصلحة المرسلة ، علاوة عن العمل بها في مصادمته وابطاله .

<sup>(</sup>١) في حيمينوه .

فأجيب عنه : بأنه لو كان كذلك ؛ لأوشك أن يصنفوا الأصول ، وبيزوا ما يعقل عما لا يعقل ، مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الشوع .

والذي نراه ، أن هذا في مظنة الاحتال ، والاحتكام عليهم بعد 1٤٠ أ تمادي / الزمان(١١)؛ لا معنى له .

#### المسلك الثاني:

أن معاذ بن جبل قال : أجتهد رأبي حيث قال له رسول الله عليه و وإعدام عليه : ( فان عدمت النص (٢٠) ؟ فأثنى عليه رسول الله عليه وإعدام النص يشعر بإعوازه ، وإعوازه (٣) المفهوم عنه ، واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر في المصلحة ، ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه.

#### المسلك الثالث:

أن الأصل المستشهد به ؛ ليس معالًا بالمعنى المستثار قطعا ، بالعقل ، ولا بالنص . وإنما هو مظنون لكونه مناسبا ، منطبقاً على المصالح ، فليستند اليه في الفرع ابتداء . .

هذه نهاية ما تمسك (٤) به الفريقان .

<sup>(</sup>١) في ح الزمن .

<sup>(</sup>٢) راجع نخريج الحديث في ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في ح وإعواز .

<sup>(</sup>٤) في حما يتمسك .

# الفصيل الثاني في

بيان المختار عندنا

والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات .

إذ الوقائع لا حصر لها .

وكذا المصالح .

وما من مسألة تفرض ؛ إلا وفي الشرع دليل عليها(١) ، إما بالقبول ، أو بالرد .

فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى .

خلافاً / لما قاله القاضي ، كما سندكره في باب(٢) الفتوى .

فان الدين قد كمل.

وقد استأثر الله بوسوله ، وانقطع الوحي ، ولم يكن ذلك إلا بعد كمال الدين ، قال الله تعالى : ( اليوم أكملت ُ لكم دينكم (٣) ) .

- 109 -

٠ - ١٤ - ب

<sup>(</sup>١) في ح عليه .

<sup>(</sup>٢) في ح. في كتاب الفتوى .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة المائدة .

والذي يدل على عدم تصوره ، أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقع التعبدات ، والمتبع فيها النصوص ، وما في معناها(١).

وما(٢) لم توشد النصوص اليه ؟ فلا تعبد به .

والى ما ليس من التعبدات ، وهو منقسم الى ما يتعلق بالألفاظ ، كالإيمان ، والمعاملات ، والطلاق ، والعتاق . وقد (٣) [ أحالنا (٤)] الشرع في موجباتها على قضايا العرف ، ولا تنفك [ لفظة (٥)] عن قضايا العرف فيها بنفي أو إثبات ، إلا ما استثناه الشارع

كالاكتفاء بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ ، إذا حلف أن يضرب مائة خشبة ، لما ورد في قصة أيوب ، ولم ينسخ في شرعنا .

وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ ، وهو منقسم الى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات ، والمحظورات ، وطرق تلقي الملك ، فهذه الاقسام منضبطة ، ومستنداتها معلومة .

وإلى ما لا ينضبط / إلا بالضبط في مقابلته ، كالأشياء الطاهرة ، والأفعال المباحة ، تنضبط بضبط النجاسة والحظر ، وكذلك الاملاك منتشرة [ تنضبط بضبط (٦) ] طرق النقل ، والإيذاء (٧) محرم على الاسترسال من غير ضبط ، وينضبط بضبط ما استثنى الشرع في مقابلته ،

<sup>(</sup>١) في حومعانيها . بدل قوله وما في معناها .

<sup>(</sup>٢) في حفا .

<sup>(</sup>٣) في ح فقد .

<sup>(</sup>٤) الأصل أحلنا . والمثبت من ح .

<sup>(</sup>ه) الأصل لفظ. والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٦) في الأصل بضبط يضبط والمثبت من ح.

<sup>(</sup>v) في ح الإبداء.

فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط الحق به ، وإن وقعت في الجانب الآخر الحق به ، وإن ترددت بينها ، وتجاذبه الطرفان الحق بأقربها ، ولابد وأن يلوح الترجيح لا محالة .

فخرج به أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة ، محتوشة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردها أو قبولها .

فأما تقدير جربانها مهملًا غفلًا ، لا يلاحظ أصلًا ، [ محال (`` ] تخيله . ونحن نضرب في ذلك مثالين .

#### احرهما:

ما قاله الشافعي رضي الله عنه في مسألة الأمة الكتابية ، حيث قال : 
و اعتورها نقصان ، \_ بعد أن ثبت لكل واحد أثر ، وأن ازدحام الاسباب مؤثرة / في تغليظ الاحكام \_ لا مجتاج فيه إلى أصل معين ، ١٤ فإن أصول الشريعة شاهدة له على الاجمال ، وإن لم تتعين قطعاً ، ولا حاجة إلى القياس على المجوسية ، وهذا المثال ذكرناه اضرب المشال ، وإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تلك المسألة .

#### المثال الثاني :

قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعية : إن العدة لبراءة الرحم ، والوطء للشغل ، فهو مناقض للمقصود من العدة .

فهذا معنى مرسل ، لا حاجة فيه إلى الاستشهاد بأصل معين ، لأن أصول الشرع على إجالها تشهد له .

<sup>(</sup>١) في الأصل يحال ، والمثبت من .

وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة .

قال القاضي : وهو باطل .

فإن الحكم في الأصل معلل بالبينرنة ؛ لا بالعدة ، ويستحيل التعليل بها عنده ، فإنه يقدم أجلى [ العلتين (١) ] على الأخفى ، كما سنذكره في باب التركيب .

ونحن نبطل هذا القياس ، مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتين بطريق آخر نذكره في باب التركيب .

والذي نذكره الآن أن العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها / حرمت عليه بالبينونة ، والعدة اريدت لصيانة مائه ، والاعتزال عن سائر الرجال .

ولهذا حرم نكاح غيره ، ولم مجرم نكاحه .

والعلة في الأصل شرطها أن تكون مخيلة ، وليس كذلك في الفرع . فإن العلية بجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج ، فإن الغرض منه الاعتزال عنه ، مع استمرار النكاح ، وبراءة الرحم هو المقصود ، والوطء مناقض له .

#### ويعتضد ذلك بأمرين :

أحدهما : أن العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ، ولذلك لو قال : إن استبرأت رحمك فأنت طالق ، لزمها استثناف العدة بعد الطلاق .

وكات يليق بأبي حنيفة رحمه الله المصير إلى وجوب استثناف (٢)

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الاصل العدتين.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و ح استثناف وجوب والصواب ما أثبته .

العدة همنا ، كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب، فتتوقف ثلائة أقراء، فإن أصر الزوج على الكفر ؛ بانت واستأنفت العدة .

والآخو : أن الرجعة ثابنة ، والغرض منه تدارك فائت ، وإذا قدر استمرار النكاح على حالة ؛ فلا معنى للرجعة .

فإن قيل / لو (١) حرمت العدة الوطء ؟ لما [ استقل (٢) ] ١٤٢ ـ ب الزوج بقطعها .

قلنا : لو قطعها بالوطء الشاغل لكان متناقضاً ، ولكنه يقطع بالرجعة ، ثم يستبيح الوطء بعد انقطاعها .

فإن قیل : نعارضکم فنقول : زوجة منکوحة فحل (۳) وطؤها ، وهذا أقرى .

قلنا : هذه معارضة لو ضممناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا .

فنقول : زوجة (٤) ، منكوحة ، معتدة ، وكأن العدة أبطلت الحل المستفاد من الزوجية مع استمراره .

فكل معارضة أمكن المعلل إدراجها (°) في وصف التعليل ؟ فلا ثر لهما .

فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن (٦) تشهد أصول الشريعة لردها ، أو قولها .

<sup>(</sup>١٠) في حولو .

<sup>(</sup>٢) من ح. وفي الأصل اشتغل.

<sup>(</sup>٣) في ح فيحل .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د .

<sup>(</sup>ه) في ح إدراجه.

<sup>(</sup>٦) في ح وأن .

## الفصل الثالث

## في ذكر ضابط الاستدلال الصعبج

وننقحه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول:

كل معنى مناسب للحكم ، مطرد في أحكام الشرع ، لا يرده أصل مقطوع به ، مقدم (۱) ؛ فهو مقول به ، وإن لم يشهد له أصل معين .

ثم أقسامه / لا ضبط لها (٣) ، فإنها (٤) لا يجويها (٥) عـد ، ولا يضبطها (٥) حد ، فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمراً كلياً على إجمال .

وقد يفيد حكماً جزئياً في صورة خاصة .

وقد يستثار من عكس علة ، إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم ، كما مخيل طردها على ما سيأتي .

وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السلام :( لا نكاح إلا بِوَ لِي

<sup>(</sup>١) في حيتقدم.

<sup>(</sup>٢) في حولا سنة ولا إجاع .

<sup>(</sup>٣) في حله.

 <sup>(</sup>٤) في حولا ضبط لها فلا يحويها .

<sup>(</sup>ه) في الاصل و ح يحويه ، ويضبطه ، والصواب ما أثبته لتناسب الكلام .

وَسُهُوْ دُ (١) ) ، يفهم العدالة ، لأن مقصوده الإثبات .

إلى غير ذلك من أقسامه .

فإن قيل : ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك رضي الله عنه حيث انتهى الامر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير (٢) ، والضرب للجرد (٣) النهمة (٤) ، وقتل ثلث الامة لاستصلاح ثلثيها (٥) ، ومصادرة الاغنياء عند المصلحة (٢) ؟ وما الذي منعكم من اتباعها والحاجة قد تمس

- (٢) راجع ص ١٥٤ تعليق (٤) .
  - (٣) في ح بمجرد.
- (٤) وأيضاً هذا نما ينسب إلى مالك رضي الله عنه وهو منه براء . بل المنقول عنه عكس ذلك قال في المدونة ٩٣/١٦ ( قلت : أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن ، أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ?

قال: قال مالك: من أقر بعد التهديد أقيل، فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله، وأرى أن يقال) إلى أن قال: ( قلت: فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل، أو أخرج المتاع الذي سرق، أيقيم عليه الحد فيا أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ? قال: لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا يخاف شيئاً) أه.

وراجع تنصيل ذلك في ضوابط المصلحةالشيخ الدكتور سعيدرمضانالبوطي .

- (ه) راجع ص ۱۹۵۶.
- (٦) وأيضاً هذا مما ينسب إلى مالك ولم يقل به على هذه الكيفية من التعميم . بل العقوبات المالية عنده ضوابط وقيود . والواقع أنهم يقسمون الجناية إلى جناية في المال وجناية في غيره ، وهذه الثانية لم يقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحبها بالمال . وأما الأولى فهي ثابتة عنده (راجع تفصيل ذلك أيضاً في ضوابط المصلحة ) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله ، والدارقطني ، والبيهقي في العلل ولفظه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .

إلى التعزير بالتهمة (١) ؟ فإن الاموال محقونة ، والسارق لا يقر ، وإثباته بالبنية عسر ، ولا (٢) وجه لإظهارها إلا بالضرب ، وهذه مصلحة ظاهرة. إلى غير ذلك مما عداها .

قلنا : الفرق بيننا أننا (٣) / تنبهنا لأصل عظيم لم يحترث مالك به ،
 وهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصلحة .

وكل مصلحة يعلم على القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم ، والمتناعهم عن القضاء بموجها ، فهي (٤) متروكة .

ونعلم على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرقة ، وكان ذلك يكثر في زمن (٥) الصحابة ، ولم يعزروا بالتهمة ، ولم يقطعوا قط لساناً في الهذر ، مع كثرة الهذران ، ولا صادروا غنياً ، مع كثرة الاغنياء ومسيس الحاجات .

وكل ما امتنعوا عنه ، نمتنع عنه .

ومالك لم يتنبه لهذا الأصل .

فان قيل : روي أن عمر رضي الله عنه صادر خالداً ، وعمرو بن العاص ، على نصف المال .

وقال لمن مد يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها : أبن ما أبنت وإلا أبنت يدك ، [ وقطع (٦) ] اليد لا توجبونه في مثله ، ولا المصادرة ، وقد فعله .

<sup>(</sup>١) راجع تعليق ٤ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في حالا وجه .

<sup>(</sup>٣) في ح الفرق بينا أنا .

 <sup>(</sup>٤) في ح فهو متروك.

<sup>(</sup>ه) في حزمان.

<sup>(</sup>٦) من ح. والأصل فقطع.

قلنا : نعلم أنه لو لم يبن ما أبان لما قطع يده ، ولكن ذكره تهويلاً وتخويفاً ، وتعظيماً لأبهة الإمامة ، كيلا يباسط فتضعف حشمته في الصدور .

وأما مصادرة / خالد ؛ فلا تدل على جواز المصادرة مطلقاً ، لأن عمر كان أعلم بأحوالها (١) ، وكان يتجسس بالنهار ، ويتعسس بالليل ، وكان قد نصب خالداً أميراً في بعض البلاد . فجمع عليه أموالاً عظيمة ، فلعل عمر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك ، وذلك مسلم لمثله ، وهو الذي كان يقول : « لو تو كن جرباء على ضفة واد (٢) لم تُطلَ بالهذاء (٣) ؛ وأنا الجيب عنها يوم القيامة » .

فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء (٤) على الإطلاق.

كيف ؟ وقد كثر الأغنياء في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يتفق ذلك مع [ غيرهم (°) ] قط

والتمسك (٦) بهذا القطع أولى .

فان قيل: حد السرقة شرع الزجر ، وقد يسرق المرء ما دون الربع مجبة ، فيحتاج الى الزجر ، فهلا زجرتموه ؟

<sup>(</sup>١) في حباً حوالهم .

<sup>(</sup>٢) في حوادي .

<sup>(</sup>٣) يقال : هنأت البعير ، أهنؤه إذا طلبته بالهناء ، وهو القطر أن (النهاية ٥/٧٧).

<sup>(؛)</sup> في ح مصادرة أصحاب الغناه.

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل مع فقره وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ح فالتمسك .

قلنا: تقديرات الشرع متبعة لا تنغيّر ، ويسحب ذيل الحسم على تفاصيل الصور ، وهذا من أعظم المصالح .

فإن تنبع تفاصيل الأحوال غير بمكن ، فاتبعنا التقدير فيـه ، ولم نقس .

فان قيل: ما بال عَلِي قاس في حد الشرب وهو مقدر / فقال: (من شَرَبَ سَكُرَ ، ومَن سَكِرَ هَذَى ، ومن هذى افترى ، فأرى أن أقيم عليه حد المفتري<sup>(۱)</sup> ورقى الحد الى ممانين للمصالح ؟

قلمنا : حد الشرب لم يكن مقدراً من جهة الشارع ، ولكنه (كان عليه السلام يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الاكمام(٢)) .

وقدره أبو بكر رضي الله عنه بالأربعين(٣) .

وكان ذلك في مظنة الاجتهاد .

وعن هذا قال علي رضي الله عنه : « ما أقمت الحد على رجل ، فمات ، فو َجَدْتُ في نفسي أن الحق قبله ، إلا حد الشرب ، فانه شيء أحدثناه بعد رسول الله على الله على

فان قيل: أليس قد روي أن علياً رضي الله عنه كان يشق بطون أصابع الصبيان لأجل المصلحة؟ وأنتم تركتم هذه المصلحة .

قلنا : هذه المسألة في مظنة الاجتهاد ، لأن الشق اليسير قريب من الضرب في التخويف ، والصبيان يضربون على السرقة .

فنيمن رأينًا معنى أظهر منه ، فلذلك توكناه .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني ، ومالك .

<sup>(</sup>٢) في ح وأطراف الثياب والحديث رواه بهذا المعنىالبخاري ، وأحد،وأبوداود.

<sup>(</sup>٣) تقدير أني بكر أخرجه البخاري ، ومسلم .

<sup>(</sup>٤) حديث علي أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة بهذا المعنى.

فان قيل: لو حدثث واقعة لم يعهد مثلها في عصر الأولين ، وسنحت مصلحة لا يودها أصل، ولكنها حديثة (١١)، فهل تتبعونها ؟

/ قلمنا: نعم ، ولذلك نقول: لو فرضنا القلاب أموال العالمين ١٤٥- أ بجملتها بحرمة لكثرة المعاملات الفاسدة ، واشتباه [ المغصوب(٢)] بغيره ، وعسر الوصول الى الحلال المحض [ وقد رفع ، فما بالنا بيقدر (٣)] نبيع لكل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال ، لأن تحريم التناول يفضي الى القتل ، وتجريز [ الترفه تنعم (٤)] في محرم ، وتخصيصه بمقدار سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ، ويتداعى ذلك الى فساد (٥) الدنيا ، وخراب العالم وأهله (٦) ، فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت – الى صناعاتهم وأشغالهم ، والشرع لا يرضى بمثله قطعا ، [ فيبيم (٢) ] لكل غني من ماله مقدار كفايته من غير توفه ولا اقتصار على سد الرمق ، وبساح لكل [ مقتر (٨)] في (٩) مال – من (٢٠) فضل من هذا القدر – مثله .

<sup>(</sup>١) في حجديدة.

 <sup>(</sup>۲) من ح . والأصل الغصوب .

 <sup>(</sup>٣) هذه الجلة في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر ، ولا معنى لها ، وما أثبته أقرب إلى الصواب وإن لم يكن كال الصواب .

<sup>(</sup>٤) من ح. والأصل وتجويز السرقة ينغمر .

<sup>(</sup>ه) في ح إفساد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و حوأهلها . والصواب ما أثبته . أو تقديم أهلها على خراب العالم.

<sup>· (</sup>v) في الأصل فقدر . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٩) في ح لـكل مقتر من مال فضل.

<sup>(</sup>١٠) من ح. والأصل وهو.

ويشهد لهذا قاعدة ، [ وهي(١) ] أن الشخص الواحد إذا اضطر الى طعام غيره ، أو الى ميتة ؛ يباح له مقدار الاستقلال ، محافظـة على على الروح ، فالمحافظة(٢) على الأرواح أولى / وأحق .

[ وكذلك (٢٠) ] نقول في المستظهر بشوكته ، المستولي على الناس ، المطاع فيا بينهم ، وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ، ينفذ أمره ، لأن ذلك يجر فساداً عظيماً لو لم نقل به .

تذييل على مسألة الاستدلال المرسل عند الغزالي :

اعلم أن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فيها خبط كثير ، فتضاربت فيها النقول ، وتشعبت الآراء ، لا سيا في نقل رأي الغزالي فيها ، للاضطراب الذي وقع في كتبه عند الكلام عنها ، ولا أريد أن انكام على الاستدلال المرسل عند الأثمة ، ومدى أخذ كل واحد منهم به ، فقد صنفت في ذلك المصنفات فليرجع اليها ، ولكن أريد ذكر مواطن الوفاق والحلاف فيه ، حسب تقسيات الأصوليين ، وبغض النظر عن صحة هذه التقسيات وعدم صحتها ، ثم اذكر رأي الغزالي .

فالمناسب المرسل:

إما أن يكون مردوداً من قبل الشـــارع . قهو مردود باتفاق الأمة ، وهذا هو القسم الاول .

و إما أن يُكون ملاءًا ، فينقسم بدور • إلى :

ما هو ضروري قطعي كاي ، وهو مقبول باتفاق الأمة ، ولذلك أخرجه ابنالسبكي عن موطن النزاع ، تبعاً لإخراج الغزالي له ، وشرط الضرورة والقطع والكلية للقطع بالقول به لا لترجيحه . ومن عزى إلى الغزالي أنه يشترط هذه الثلاثة للقول به فقد أخطأ.

ولكن الإمام الرازي ، وأتباعه ، كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلاثة للقول به ، فإن لم تتوفر ثلاثتها أو أحدها ، لا يقولون به .

إذن لا خلاف في قبوله في هذه الحالة . ولكن الحُلاف في كونه من الاستدلال المرسل أم لا .

<sup>(</sup>١) في حوالمحافظة.

<sup>(</sup>٢) من ح. والأصل فكذلك.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، والصواب فيها ما فضل .

خالغزالي يرى أنه منه ، والرازي يقصره عليه ، بينا يذهب البعض إلى أنه في هذه الحالة لا يكون من الاستدلال المرسل في شيء وللوقوف على مزيد تفصيل راجع ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ص ٣٣١ – ٣٣٣ . وهذا هو القسم الاول من الملائم .

وإما أن يكون جارياً على مقاصد الشارع أو مندرجاً تحت أصل من أصوله غير معين للدلالة عليه ، فهذا الذي قبله الغزالي ، وإمام الحرمين ، والشافعي رضي الله عنهم كا يغهم ذلك من كلام الغزالي قبل قليل حيث قال : كل معنى مناسب للحكم ، يضطر دفي أحكام الشارع ، لا يرده أصل مقطوع به ، يقدم عليه من كتاب ولا سنة ولا إجاع . فهو مقول به ، وإن لم يشهد له أصل معين ، وهو القسم الثاني . وهذا القسم أيضاً لا أظن أن أحداً من الأثمة ينكره ، وكيف يمكن لأي إمام أن ينكر ما كان جارياً على مقاصد الشريعة ، أو مندرجاً تحت أصل من أصولها ، وإن لم يكن هذا الأصل من الاصول المعينة لها . وإن أشعرت عبارة ابن الحاجب والآمدي وغيرهما برده ؛ فهي عبارة نحتاج لنحرير يتضح من خلالها أنها لا يردان مثل هذا النوع .

و إما أن لا يشهد له الشرع لا باعتبار ، ولا إلغاء ، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الملائم ، وهو الذي وقع فيه الحلاف ، وهذا بناء على تصور خلو الزمان عن حكم لحادثةما . فذهب الإمام مالك \_ على ما نسب اليه \_ الى القول به ، ما لم يخالف نصاً من نصوص الشريعة .

ورده الأكثر كالشافعي ، والناقلاني ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، وغيرهم .

وأما نسبة القول إلى مالك بهذا النوع من الاستدلال المرسل ، فهي نسبة غير متفق عليها ، فبينا يذهب جمهور الأصوليين كالباقلاني ، وإمام الحرمين، والغزالي ، وإبن الحاجب ، الى نسبة هذا القول لمالك مطلقاً . ذهب بعض المالكية إلى نفيه عن مالك بهذه الكيفية ، وقالوا إن الإمام مالك لا يقول به إلا إذا شهد له الشارع بشاهد من القبول ، وبهذا يكون النوع الثالث كالثاني ويكون متفقاً عليه بين الأثمة والله أعلم .

أما الغزالي فإنه وإن أشعرت عبارته في المستصفى أنه يقصر الاستدلال المرسل على القسم الثالث فقط إلا أنه يدرج تحته ما كان ضرورياً قطعياً كلياً كما قال ابنالسبكي والمحلي ويدرج ما شهد له الشرع بنص غير معين ، وبذلك يشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع الثلاثة فيقبل اثنين ويرد الثالث . إذن فالغزالي يقبل الاستدلال المرسل أولا إن كان قطعياً كلياً ضرورياً ويقطع القول به في هذه الحالة ، وثانيا إن جرى على مقاصد الشرع

## الباب الخامس

## في الاستصحاب

ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الحكم مع تبدل الصورة، كما استصحب ابو حنيفة رضي الله عنه وجوب الحقتين في المائة والعشرين فيه إذ زادت واحدة ، لأن الصورة قد تبدلت ، فلا بد من دليل على النفي .

وكذلك لو سئل عن النكاح بلا ولي مثلًا فقال : الأبضاع أصلها على التحريم ، فهو مستصحب الى أن يلوح دليل في الإباحة ، لأنه مطالب

<sup>=</sup> وشهد له شاهد وإن كان غير معين ، وهذا بناء على أصله أنه لا نخلوا واقعة عن حكم في شرع الله . ويرده إن لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . كما قال في المستصفى أما هنا فإنه يحيل تصور الاستدلال بهذه الكيفية ، لأنه يحيل خلو واقعة عن حكم كما قال عند الكلام على المختار عنده : والذين ردوا الاستدلال المرسل ، لا أظن أنهم ردوا شيئا من القسمين الأولين الذين قال بهما الغزالي ، وإنما ردوا القسم الثالث كالغزالي نفسه والله أعلم .

وللوقوف على مزيد تغصيل في هذا البحثراجعضوابط المصلحة فيالشريعةالاسلامية للشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . فإنه خير ما كتب في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) راجع الكلام على أنواع الاستصحاب والمقبول منها والمردود بتفصيل أوسع من هذا في المستصفى ١٧٧/١ في بحث الاستصحاب ودليل العقل. واعلم أن أكثر الحنفية على رده.

بإقامة الدليل على فساد العقد المعقود بشرائطه ، وأن الولي شرط فيه ، فالاستصحاب(١) لا يغني .

وإنما الاستصحاب الصحيح [ما نذكره في منع ٢٠٠] وجوب الوتر والأضحية (٣) بعد سبر مدارك الوجوب ، وإبطال [كل ٤٠٠] قياس يذكرونه ، فبعد (٥) ذلك نقول [الحال (٦)] لم تتبدل ، ولا مأخذ للوجوب ، [وبراءة (٧)] / الذمة يشهد لها العقل والسمع ، فيستصحب ١٤٦- أهذا الاصل المستقر (٨) ، فلا بد من دليل وقد بطل مأخذ الوجوب [وبالله الترفيق (٩)].

<sup>(</sup>١) في الأصل والاستصحاب ، والمثبت من ح .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « ما ذكرناه من مبلغ » ، والمثبت من - .

<sup>(</sup>٣) في ح الضحية ٠

<sup>(؛)</sup> من ح. والأصل لكل.

<sup>(</sup>ه) في حبعد.

<sup>(</sup>٦) في ح القائل .

<sup>(</sup>٧) من ح. والأصل فبراءة .

<sup>(</sup> ٨ ) في ح المستيقن .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ح .

## البامب السادس

#### في الاستحدان

#### قال الشافعي وخي الله عنه : « من استحسن فقد شرع (۱۱ $\alpha$ .

(١) راجع باب الاستحسان في الرسالة الشافعي ص٥٠٥ نحقيق أحد شاكر. وراجع كتاب ابطال الاستحسان ، وباب ابطال الاستحسان في كتاب الأم الإمامالشافعي ج ٢٧٧/٧ ط. بولاق ٢٩٤/٧ ط. مؤسسة الحلبي . فإن فيه بحثًا نهيسًا مع من قال بالاستحسان على سبيل التشهي . وإلا فقد قال ابن الحاجب: « ولا يتحقق استحسان مختلف فيه » وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : « فإن تحقق استحسان مختلف فيه ، فن قال به فقد شَرَع » ٣/٣٥٣ حاشية البناني . وقد استحسن الشـافعي أشياء خرجها أصحابه على مآخذ فقهية . وليس من الاستحسان المختلف فيه . قال ابن السيكي في رفع الحاجب ٢/ق٤٧٣ أبعد الكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن الحلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية ، وأن المنكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلًا من أصول الشريعة ، مغايرًا لسائر الأدلة ، وأما استعال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : مراسيل ابن المسبب حسنة ، وقال استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً ، واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام ، واستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة ، وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف ، وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان استحسن أن يجلف و بقال: قل بالله الذي خلقك ورزقك ، وقال القاضي الروياني فيا إذا امتنع المدعى من اليمين المردودة ، وقال :أمهاوني لأسأل الفقياء ، استحسن قضاة بلدنا إمهاله يوماً اه . وذكر صوراً كثيرة للقول بالاستحسان الغير مختلف فمه .

والقائل بالاستحسان مم الأحناف . وقد نسبه ابن الحاجب إلى الحنابلة أيضاً ، إلا أن ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جمع الجوامع وقصر القول به على الأحناف . ولا بد أولا من بيان حقيقة الاستحسان .

وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة دخي الله عنه : الاستحسان مذهب لا دليل عليه .

وهذا كفر بن قاله ، وبن (١) يجوز التمسك به ، ولا حاجة فيه الى دليل .

وقال قائلون : هو معنى خفي تضيق العبارة عنه .

وهذا أيضاً هوس .

فان معاني الشارع<sup>(٢)</sup> إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألسن بالتعبير عنها ، فما لا عبارة عنه لا يعقل .

والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي (٣) ، وقد قسمه أربعة أقسام .

منها: اتباع الحديث وترك القياس ، كما فعادا في مسألة القبقبة ، ونبيذ التمر .

ومنها: اتباع قرل الصحابي على خلاف القياس ، كما قــاله في تقدير أجرة رد / العبد الآبق بأربعين ، اتباعاً لابن عبــاس رضي الله عنها ، ١٤٦ ـ ب وتقدير ما يحط عن قيمة العبد إذا ساوى دية الحر أو زاد بعشر<sup>(١)</sup> اتباعاً

لابن مسعود •

<sup>(</sup>١) في ح كفر من قائله ومن يجوز .

<sup>(</sup>٢) في حالشرع .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي من كرخ ، انتهت اليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم ، وأبي سعيد البردعي ، تفقه عليه الرازي ، والدامغاني ، والتنوخي ، كان كثير الصوم والصلاة ، صابراً ، صنف الختصر ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير ، أو دعها الفقه والحديث والآثار . ولد سنة ستين وماثنين وتوفي سنة أربعين وثلثائة .

<sup>(</sup>٤) في حابعشرة .

ومنها: اتباع عادات الناس وما يطرد به عرفهم [كمصيره(١٠] الى أن المعاطاة صحيحة ، لأن الاعصار لا تنفك عنه ، ويغلب على الظن جريانه في عصر الرسول(٢٠) .

ومنها : اتباع معنى خفي ، هـو أخص بالمقصود ، وأمس له من المعنى الجلى .

فنقول: أما اتباع الخبر تقديماً له على القياس ؛ فواجب عندنا ، وابو حنيفة لم يف به في مسألة المُصرَّاة ، والعرايا ، وخيار المتبايعين ، ولم يستحسن اتباع هذه الاحاديث ، مع اتفاق أمّة الحديث على صحتها ، وضعف حديث القهقهة .

وأما قول الصحابي إذا خالف القياس ؟ فهو متبع عندنا .

وخالفه ابو حنيفة في مسألة تغليظ الدية ، مع ما نقل فيه عن (٣) الصحابة .

وتقدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين مجتمل ان يكون مجـكم ١٤٧ ـ أ مصالحة أو مصلحة / افتضاها نزاع في تلك الحالة .

وقول ابن مسعود في قيمة العبد؛ يلتفت على قياس الذمية ومراعاتها وتقدير الحط ملاحظة لنصاب السرقة ، فانه عظيم في الشرع ، يظهر التفاوت فيه (٤) ، فلذلك لم نتبعه (٥) .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل لمصيرم.

<sup>(</sup>٢) اعلم أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رضيالله عنه قال الدليل الراجح صحة القبول .

<sup>(</sup>٣) في ح من .

<sup>(</sup>٤) في حبه.

<sup>(</sup>ه) في الأصل يتبعه . والمثبت من ح .

وأما دعواه بأن عمل الناس متبع في المعاطاة ، لأن الاعصار فيه لا تنفاوت (١٠) عُمَمُ فإنا نعلم ان العقود الفاسدة ، والربوبات في عصرنا أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفوته ، وعوام الناس لا مبالاة بإجماعهم حتى يتمسك بعملهم .

وأما اتباع المعنى الحفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع ، لأن الجلي الذي لا يس المقصود ؛ باطل معه ، أو مقدم عليه .

ولكن ابا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى بالعجائب والآيات ، وسماه استحسانا فقال :

يجب الحد على من شهد عليه أربعة بالزنا في أربع زوايا ، كل واحد منهم (٢) يشهد عليه في زاوية .

وقال: لعله كان يزحف (٣) في زنية واحدة في الزوايا .

وأي استحسان في سفك دم مسلم بمثل هذا الحيال ، مع أنه (٤) لو خصص كل شهادة بزمان ، وتقاربت / الأزمنة ، واحتمل استدامة الزنا ١٤٧ ـ ب في مثلها ؛ لاحد ، وذلك أغلب في العرف من تخيل سحبها (٥) في زوايا الست يزنا واحد .

فهذا ونحوه من الاستحسانات الباطلة .

وما استند الى مأخذ بما ذكرناه صحيح ؛ فهو مقول به [ والله أعلم بالصواب(٦) ] .

<sup>(</sup>١) في ح الاعصار فيه نتقارب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ديتزحف.

<sup>(</sup>٤) في ح أنهم .

<sup>(</sup>ه) في ح تخيل سحبه زوابا .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

الباسبب إيسابع ( في ذكر فباس الشبر

وفيه فصلات .

آلفصي<u> ل</u>الأول في

ذكر المذاهب ، وبيان ماهيته

وقد صار الشافعي رضي الله عنه ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأشياعهم في جملة الفقهاء ، إلا أبا اسحق المروزي(١) ـ الى قبول قياس الشبه .

وذهب القاضي في جمع من الأصوليين الى رده ، مع الاتفاق على قبول ما في معنى الاصل ، كإلحاق الأمة بالعبد .

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن أحمد المروزي أبو اسحق ، صاحب المزني ، أحد أنمة الشافعية، له من الكتب كتاب شرح مختصر المرني ، كتاب الفصول في معرفة الأصول ، كتاب الشروط والوثائق وغيرها . ذكر عنه غير واحد أنه كان يأخذ علم الكلام عن الأشعري وكان الأشعري يأخذ عنه الفقه روى عنه ابن أبي القاضي ، والصعلوكي ، وأبو بكر المحمودي ، وابن أبي هريرة ، وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة ، ٣٤ ه .

<sup>(</sup> طبقات الشافعية ـ الفهرست ص ٣١٣ ـ تذكرة الحفاظ ص ٨٥٥ )

وزعم القاضي أن الذُّرَة في باب الربا \_ في معنى البر المنصوص ، كالأمة في معنى العبد .

وهذا فيه نظر ٠

فإن الجنس مختلف ، ولهذا مجوز التفاضل بين الذرة والبر ، وليس ذلك ما يبتدر الى الفهم ابتدار الأمة مع العبد .

والقائلون بالشبه في الأحكام ، اختلفوا في التشابه الحِلْقي / كإلحاق الولد بالقيافة – بالوالد ، والنظر في الحِلقة في جزاء الصيد ، وإلحاق المني بالبيض ، في تولد الحيوان الطاهر منه ، في إثبات طهارته .

ومثال قياس الشبه: تردد العبد بين الحر والبيمة ، فشبه (١) البهيمة في كونه متصرفاً ، ناف في كونه متصرفاً ، ناف في كونه متصرفاً ، ناف في العبادة ، ومالكا للبضع بالنكاح .

إذ شرط هذا الفن أن لا ببالغ في تقريره ، فيلحق<sup>(٢)</sup> بقياس المخيل عند المالغة فيه .

وربما يضعف مقرره ، فيضاهي الطرد .

فلا بد من الاقتصاد(٣) فيه .

وعقد (<sup>۱)</sup> الباب تمييز الشبه عن الطرد ، [ ولا<sup>(۰)</sup>] خفاء بتمييزه عن الخيل ، فان الشبه لا يناسب الحكم .

ويتميز عما في معنى الأصل ، فان ذلك يعلم بالبديهة .

<sup>(</sup>١) في حيشه.

<sup>(</sup>٢) في حيلتحق.

<sup>(</sup>٣) في حالاقتصار.

<sup>(</sup>٤) في حوغمرة . وفي نسخة أشار اليها في هامش الأصل « وعمدة » .

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل فلا.

#### فنقول:

التشابه المعتبر هو الذي يوهم الاجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب، وذلك المخيل مجهول لا سبيل الى إبدائه .

فاذا قلنا(١): العبد يتصرف وتنفذ عبارته كالحر ، يشعر ذلك باجتاعها في الخيل الذي هو مناط الملك ، فكأنه يفضي الى الحكم بواسطة . والطود: هو الذي لا يشعر بالحكم ، لا بنفسه ، ولا بواسطة .

والخيل : هو الذي يشعر بنفسه / فيمس المقصود على وجه المناسبة .

وإن شئت قلت: الشبه: ما يغلب عــــلى الظن كونه في معنى الاصل ، وهو مشابه (٢) لإلحاق الشيء بما في معناه .

إلا أن ذلك مقطوح به .

وهذا غالب على الظن .

ويظهر قبول الطرد والعكس في إثبات العلة . إذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب على الظن كونه مناط الحكم .

ولذلك ردد القاضي فيه كلامه ، مع قطعه بود الشبه .

والشبه جار فيم لا يعقل معناه ، على معنى أنه لا ينقدح فيه معنى مخيل .

فان قيل: ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين السجود والركوع ، هل هو من فن التشبيه ؟ قلنا: قال الشافعي رضي الله عنه: ليس ذلك من الشبه ، ولكنه

<sup>(</sup>١) في ح فإذا قلت.

<sup>(</sup>٢) في حمناخم .

ضرب مثلًا ، ليبين أن المحل محل الاتباع ، ولا جريان القياس ، كما في السجود والركوع في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة .

قريب من القطع . وليس الشبه هذه القوة .

فان قيل : قول الشافعي رضي الله عنه : « الشهيد / إذا لم يغسل لم يصل عليه ؛ شبَّهُ " أم لا ؟

قلنا: قال القاضي: يكاد أن يكون شبراً من حيث إن الصلاة مترتبة على الغسل ، فاذا سقط الغسل أوشك سقوط(١١) الصلاة ، وأبدى فيه تُردداً ، فلم يقطع بكونه شبها .

وهو شبه ضعيف في الجملة .

<sup>(</sup>١) في حوقوع.

## الفصيل الثاني في

## ذكر أداز الفريقين

قال القاضي: أقول المتمسك بالشبه: أعلمت أنه مناط [الحكم(١٠] أو ظننته ؟

فان علمته ، فبالضرورة أم بالنظر ؟

لا وجه لا دعاء واحد منها .

وإن ظننت ؛ فما مستند ظنك ، والظن في هذا المقام كالعلم .

إن أبان مستنداً لظنه ، بإبداء الإخالة ، فذاك .

وإن لم يبد إخالة ؛ عجز عن إثبات مستنده ، فلا نزال نطالبه حتى نتَبَيَّن [ تَحَكَمُمَهُ (٢)] .

وعضد هذا ، بأن المنقول عن الصحابة ، النظر الى المصالح ، فأما الشبه فلم ينقل عنهم .

وقولك: إن العبد إذا نفذت عبارته مَلَـكُ ؛ تَحَكَّمُ ، فَإِن نفوذ العبارة ، إشارة الى انتظامها وصحتها ، وهذا لا يناسب الملك .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل للحكم.

 <sup>(</sup>٢) من ح. والأصل بحكه .

1 ١٤٩ - ب

وإن قلت : يوهم الاجتاع / في نخيل •

قلمًا : أبد ذلك المخيل ، وإلا فلا يتمسك بالمجهول .

فان قلت : مَلكُ البُّضْعُ ، فملك الأعيان .

كان ذلك تحكما ، إذ لا مناسبة بينها ، على أنه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة ، [ وهي(١١) ] محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيا دونه من الأملاك .

والختار عندنا: أن الشبه مقبول ، وهو ما غلب على الظن كونه في معناه .

فنقول القاضي: قال الشافعي رضي الله عنه : « طهارتان فكيف تفترقان ؟ » •

وعني به الوضوء والتيمم في حكم النية ، أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى التيمم في حكم النية ، وكل واحد منها طهارة عن حدث لا يعقل معناه ، [ ويغلب عليه التعبد (٢) ] ، وقد عسر درك الفرق بنها ؟ .

فإن أنكر غلبة الظن ؟ فقد عاند .

وإن اعترف به فيطالب (٣) بمستنده ، وينعكس عليه الأمر ، ولا خفاء بظهور الظن .

ويعلم أن الصحابة رضي ألله عنهم ، لو [ عدموا (؛ ) ] قياس المعنى / لتمسكوا بمثل هذه الظنون قطعاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل و حوهو . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) المثبت من ح. والأصل: ويغلب على الظن التعبد.

<sup>(</sup>٣) في حيطالب.

<sup>(</sup>٤) من ح. والأصل لوعدوا .

فإن جملة المسائل لا ينقدح فيها معنى مخبل . [ والصحابة (١) ] استرسلوا على الفتاوى .

فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه .

نعم يشترط أن لا ينقدح في الأصل معنى مخيل ، فاو اتجه بطل التشبيه ، إذ الحكم منوط به ، ولم يجر (٢) ذلك في الفرع ، فلا يوهم الاجتاع في مخيل موهوم ، وقد رأينا المخيل المعلوم فيه لم يطرد ، كما ذكر و القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح .

ثم المعلل المتمسك بالشبه ، لو قال : هذا يشبه ذاك ، ولم يبين وجه التشيه .

قال قائلون : يُكْتَنَفَى به ، وعلى السائل قطع التشبيه (٣) .

والختاف: أنه لا بد من الاياء إلى جهة المشابهة ، وبيان أن الفرق عسر ، فلعسر الفرق ، وتحقق المشابهة – غلب على الظن الحكم حتى يكون مناسماً (٤).

كما إذا ألحق الذُرَةَ بالبُرِ ، فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره ، ما يتشابهان فيه .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل فالصحابة.

<sup>(</sup>٢) في ح لم يجز .

<sup>(</sup>v) في حالشبه.

<sup>(</sup>٤) في ح مناسساً .

### الباسب الثامن

#### فيما لا يعلل من الاحكام

لا يطمع (١) في تعليل كل حكم / في الشرع ، ولكنها منقسمة . ١٥٠ ـ ب والضابط : أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل ، مناسب ، مطرد ، لا يصدمه أصل من أصول الشرع ؛ فهو معلل .

وما لم يتجه ذلك فيه ، كالعبادات ، والمقدرات ؛ فيجري فيه قياس ما في معنى الأصل ، وقياس الشبه إن أمكن تشبيه يورث غلبة الظن . وقال أبو حنيفة وحمه الله : لا يجري القياس في الحدود ، والكفارات ، والمقدرات ، والرحض .

ثم (٢) أفحش القياس في درء الحدود في السرقة ، والقصاص ، حتى أبطل قاعدة الشرع ، [و (٣)] في إثبانها حتى أوجب في شهود الزوايا . وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا ، أحدهما على أنه سرق بقرة بيضاء ، وشهد الآخر على بقرة سوداء ـ لاحمال أن البقرة كانت ملعة .

<sup>(</sup>١) في ح لا مطمع .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٤) أي الحد. هذا وقد ذكر الشافعي مناقضات الاحناف في هذا الباب فقال: قد كثرت أقيستهم فيهـا حتى عدوها إلى الاستحسان فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا =

وقاسوا غير الجماع على الجماع في الصوم في ايجاب الكفارة ، والحطأ في قتل الصد على العمد في إيجاب الجزاء ، مع اختصاص النص بالعمد . وقد رّر نزح ماء السر عند نخاسته بثلاثين دلوا قياساً .

1-101

ولا ينفعهم قولهم : إنا قلدنا الأوزاعي (١) . فإنهم / أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل ، فكنف قلدوه ؟ .

وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب ، والمسح على الرأس بربعه . وقاسوا في [ الرخص (٢٠) ] في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه ، على محل النجو رخصة .

فقد [خبطوا (٣)] هذه الاصول .

= بالاستحسان مع مخالفته العقل، وأما الكفارات فقاسوا الافطار بالأكل عمداً على الافطار بالوقاع، وقتل الصيد ناسياً، على قتله عامداً. وأما المقدرات فقد قاسوا فيها أيضاً كما في تقديراتهم في الدلو والبئر. حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البئر تنزح كذا، وفي الفأرة كذا، وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع ولا أثر، فيكون عن قياس، ولو صح في البعض أثر كما يزعمه القوم ؛ فلا شك أن ذلك لم يصح في جميع مسائلها فيكون القول بذلك في البعض الآخر قياساً. وأما الرخض فبالفوا في القياس، فإن الاقتصار على الاحجار في الاستنجاء من أظهر الرحض، ثم حكوا بذلك في كل النجاسات، وانتهوا فيها إلى إيجاب استعمال الأحجار، وقاسوا العاصي بسفره على المطبع مع أن القياس ينفي ترخيصه، إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مباسبة لها . اه

( الابهاج بشرح المنهاج ٣/٢٦ الاسنوي على المنهاج ٣/٣٣ )

(١) هو الإمام أبو عمرو عبد الرحن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام أهلالشام، لم يكن بالشام أعلم منه ، كان يسكن بيروت ، قال عنه مالك : إنه يصلح للامامة ، لما كان يتحلى به من عدل عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « عدل ساعة خير من عبادة الف شهر » . سمع الزهري وعطاء ، وروى عنه الثوري وابن المبارك ولد سنة ثمانو ثمانين وتوفي سنة سبع وخسين ومائة . ( وفيات الاعيان ـ البداية والنهاية ـ تاريخ دول الاسلام ـ مرآة الجنان ، مروج الذهب ، العبر ، تهذيب التهذيب وغيرها ) .

(٢) في حالترحيض.

(٣) من ح. والأصل أهبطوا.

## مسالة

إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد ، كالكتابة ، والإجارة . قال قائلون : لا يجري القياس لا في أصلها ، ولا في فرعها .

وقال آخرون : يجري في فروعها ، ولا يقاس عليه أصل آخر .

والمختاف : أن إطلاق الأمرين سقيم ، فإن القواعد وإن تباينت في خواصها ؛ فقد تتلاقى في أمور جملية ، كملاحظة النكاح [ و(١) ] البيع والإجارة في كونه معاوضة ، وإن باينها في مقصوده ، فيمتنع الاعتبار في المقصود الذي فيه التباين ، لا فيا فيه التلاحظ [ والتناسب (٢) ] .

ومثاله من الكتابة: أن أبا حنيفة رحمه الله يقيس الشراء الفاسد على الكتابة الفاسدة.

ولو استقدام له استنباط معنى يجعل الفاسد في مقصود الكتابة [ كصحيحه ] (٣) ، فيني عليه / أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في ١٥١-ب مقصوده الحاص كفاسد الكتابة ، فيستقيم هذا القياس .

إلا أنه لم يتمكن منه ، فرد عليه قياسه ، لتحكمه في قياس فاسد البيع على فاسد الكتابة ، مع تباين [مقصوديها] (٤) .

وأما فروع الكتابة بجري فيها القياس ، ولولاها لما اتسعت فروعها .

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام . وليست في الأصل ولا ح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والتباين ، والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كصحيحها ، والمثبت من - ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل مقصودهما ، والمثبت من ح.

فصل

قال القاضي : من الأحكام مايعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل وذكر ثلاثة أمثلة .

#### امرها:

أنه قال: لايستقيم قول أبي حنيفة: إن رفع الحدث لايعقل معناه ، فلا يقاس عليه إزالة النجاسة ، لأن الغرض منه (١) معقول ، وهو الوضاءة ، فلهذا (٢) اختص بالاعضاء البادية غالباً ، واكتفى في الناصية (٣) بالمسع ، لأن الغالب عليه الستر .

ويشهد لهذا إيماء الشارع من قوله ﴿ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ ﴾ (٤) ويدل عليه أن الإنسان في حالاته ، في ترددات لا تخاوا من (٥) غبرات تلحقه ، والشرع يستحب مكارم الأخلاق ، والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها (٢) .

10-أ نعم ؛ اختص / بحالة خروج الحدث ، فوقت وجوبه غير معقول ، كاختصاص وجوب إزالة النجاسة بوقت الصلاة ، لا يعقل معناه ، ولكن أصله معقول .

<sup>(</sup>١) أي رفع الحدث .

<sup>(</sup>٢) في حولهذا.

<sup>(</sup>٣) في ح في المناسبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>ه) في ح عن غبرات .

<sup>(</sup>٦) في ح من أحسنها .

#### والمثال الثاني :

أن الشرع قدر الحدث مانعاً من الصلاة ، وهو غير معقول ، واكن بعد اعتقاده ، يعقل كون الوضوء رافعاً له ، وإذا ارتفع فبالا مانع من الصلاة إلى أن يعود .

ولم يفهم ذلك في التيمم ، فإنه لا يرفعه ، وإنما هو استباحة مع حدث ، فيجب أن يتيمم لكل صلاة ، إذ قال رسول الله عَرَاقِيَّة : ( أينا أدر كنني الصلاة تيممت وصليت ) (١) .

وقياسه يقتضي أن لا يتنفل به ، لعدم الضروره ، فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع .

أو يقال : النوافل جبرات الفرائض ، وقد حُقف الشرع ، حتى جوز القعود فيه للقادر على القيام حثا عليه .

فلا يليق به تغليظ أمره ، فان ذلك إضرار بالمسافر .

#### المثال الثالث:

أن الحد شرع للزجر ، وعقـل على قياسه أصل تفرقـة الشارع بين ما دون / النصاب ، وبين النصاب ، لأن النفوس لا تتحمل الأضرار (٢) ١٥٢-ب لأحل مال نزر .

ولكن لا يطرد في التفاصيل ، لأنه (٣) قد يتشوق الشخص إلى ربع [ دينار ] (٤) دون حبة .

<sup>(</sup>١) الحديث أصله في الصحيحين ورواه أحمـــد بلفظ جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ، أينا ادر كتني الصلاة تمسحت وصليت .

<sup>(</sup>٢) في حدلا تعمل الاغرار .

<sup>(</sup>٣) في حم إذ قد يتشوق .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ح.

ولكن لانظر اليه ، وذلك لايخرم أصل المعنى المعقول .

والربع وإن كان قليلا في الهمم العالية ، فالغالب أنه (١) لا يهجم على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم ، فيكثر (٢) ذلك عندهم .

ووجة الإشكال ، أنا نوى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة ، ولكن ذلك بما لا رادع منه في [ الطبع] (٣) بجيث يعظم وقعه ، فما دام المرء مواظباً على هتك الحرمة ، كان مدفوعاً عن هتكه لاكوزن المال ، وههنا يجب [ بسرقة ] (٤) المال عند اقتحام الغرر .

وقال (°) القاضي : ف كان (٦) يليق به الفرق بين قليل الحر و كثيره [ لنفرة ] (٧) الطبع عن قليله .

فلعل هذا من وقفات علة الشرع (^) .

والعلل الكلية قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به ، وإن كان لايرد بغلبات الظنون .

ولعل المعنى فيه أن قليل الخر يدءو إلى كثيره ، والقدر المسكر لا ينضبط مع تفاوت الطباع ؛ فحسم الباب حسما .

<sup>(</sup>١) في حأن.

<sup>(</sup>٢) في ح فيكبر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الطمع . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل سرقة . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>ه) في حقال بدون واو .

<sup>(</sup>٦) في حوكان .

<sup>(</sup>v) في الأصل كنفرة . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٨) في ح الشارع .

/ قال القاضي : وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير ، فلا يقاس ١٥٣ - ب به في هذا التقدير غيره ، رداً على مالك ، حيث قال بغلـظ اليمين في عظيم من المال ، وقدره بنصاب السرقة ، لأنه لا ينقدح معنى مخيــــل في التقدير به .

وَمَسْلَكُ يُشَبِّهُ الْآيَانَ بِالسَّرِقَةِ ؛ غيرُ مَنْقَدْ حِ .

الباسب إياسع

في

التركيب [ والنعدية ] (١)

وفيه أدبعة فصول

## الفصي لالأول

بيان الجمع ببن علنين منظاهرتين على حكم واحد

وقد منعه القاضي.

تمسكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك .

واعتصاماً باجماع القياسيين على إتحاد علة الربا ، مع إمكان الجمع .

وقال : إذا صادفنا علة منصوصاً عليها من جهة الشارع ، فيغلب على الظن أنه المناط على الخصوص ، وإن (٢) تعلق بغيره معه لذ كر و الشارع وقو تولى بيانه .

<sup>(</sup>١) زيادة من ح .

 <sup>(</sup>٢) لعل الصواب فيها « لو » بدل « إن » .

وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به ، واقتصروا عليه ، إذ يبعد أن يذهل أهلُ الاجماع عن علة صحيحة ، مع شدة بحثهم ، وإن هجمنا عليه / واستنبطناه فما هو أجلى تقدم على الآخر لامحالة . والمختار (۱) أن العلل قد تزدحم على حكم واحد

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح متظاهرة ، ولا يشتغلون بالترجيح .

ومسألة الربا ، ليست معللة عندنا ، ولا هي مجمع عليها ، ولكن كل اعتقد أن علة خصمه باطلة لا تستقل ، ولذلك لم يجمعوا ، ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا .

وما ذكره من نص الشارع ، أو الاجماع ، لا يُنكَرُ أَن ذلك يُنتج خيالا ، ولكن لا بعد في وكرول الشارع الباقي إلى استنباط [ الأثمة (٣) ] ، واستغنى أهل الاجماع باحدى العلتين عن الأخرى .

وقوله : إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم .

<sup>(</sup>١) وهذا هو رأي الجمهور في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وجوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة ، ومنعه إمام الحرمين شرعاً مطلقاً مع تجويزه عقلاً ، وقيل بجوز في التعاقب دون المعية ، واختار ابن السبكي القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي بما يزبد عن المئة صفحة . في كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب فليرجع اليه من شاء الذي ذكره الغزالي عن القاضي قد نقل ابن السبكي عنه خلافه قال في رفع الحاجب: في المسالة مذاهب أحدها الجواز مطلقاً والوقوع وهو رأي الجماهير منهم القاضي كا نص عليه في التقريب وفي مختصره أيضاً ثم نقل عن البرهان لإمام الحرمين أن القاضي صفواً إلى جوازه في المنصوصة دون المستنبطة . ثم قال: فحصلنا على ثلاثة آراء منقولة عن القاضي .

قلنا : لا نرى بعداً في اعتقاد ثبوت المسألة مجديث وقياس ، وإن تفاوتت مراتبها .

وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيع ف-لا وجه القضاء بتساقطه-ا وإلحاق الحكم بالفذ لايعلل ، وليس بعضها / أولى من بعض ، ولا بعد في أن يحكم الشارع بحكم واحد لأجل مصلحتين .

ولا يلزم على هذا أن يصحح (١) قول القائل : مس ، فصار كما لو مس وبال (٢) ، أو معتدة ، فصارت كالمعتدة البائنة ، أو انثى فصارت (٣) كالانثى الصغيرة ، فهذا باطل قطعاً ، لأن المعلل مجتاج إلى أن يصرح بضم علة أخرى إلى علته ، لو ألغاها ؛ لكان قياساً على نفس المسألة ، فلتكن العلة الجامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانية لصح الجمع .

قال القاضي : وقدول الشافعي رضى الله عنه في جزاء الأسد : حيوان لا يجزى بقيمة ، ولا مثل ؛ فلا يجزى (٤) كالفواسق الخس باطيل ، لأن معناه : أن مالا يجزى لا يجزى .

وهـذا (٥) استـدلال بنفس الحـكم ، وهو مطـالب بنصب الدليـل على نفي الضان على الوجه الذي ذكروه ، وليس فيه مايدل عليه .

1-105

<sup>(</sup>١) في حيصح.

<sup>(</sup>٢) في ح أو بال .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ح لا يجرى. بقيمة ، ولا مثل ، فلا يجزي .

<sup>(</sup>ه) في ح. فهو .

# الفصيل الثاني

#### ببان مرانب التركيب

وهو منقسم إلى التركيب في الأصل / وإلى التركيب في الوصف. ٤ فأما التركيب في الاصل فمن أبعد أبوابه قول أصحابنا : أنثى فلا تزوج نفسها ، كبنت خمس عشرة سنة .

وهو باطل .

إذ للسائل أن يقول '\' : إن كانت هي في علم الله كبيرة ؟ فقد قست على نفس المسألة ، وإن كانت صغيرة ؟ صرت كمن قال : مس ، فصار كما لو مس وبال .

وأقرب منه قليلا قولهم في البكر البالغ (٢) : لم تمارس الرجال، فتحدر (٣) كنت خس عشرة سنة .

فإن جهة الفساد تتحد فيه .

إذ لو قدرت صغيرة ، فالصغر ليس مستقلا عند الشافعي رضي الله عنه بافادة الإجبار ، بدليل الثيب الصغيرة ، فإنها لاتجبر .

<sup>(</sup>١) في ح إذ السائل يقول.

<sup>(</sup>٢) في حالبالغة .

<sup>(</sup>٣) في ح فلا تجبر .

والتركيب في الوصف أبعده .

كقولنا في قتل المسلم بالذمي : لو قتل (١) بالمثقل لم (٢) يقتل ، فكذا بالسيف .

/ ووجه بعده: أن النظر في الآلة لا بدل على معنى المكافأة ، وهو المقصود في المسألة (٣).

وأقربه قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق العقد : مايندرج تحت مطلق العقد .

ووجه قربه : أنه يشير إلى الجزيئة المؤثرة في الاندراج . إلا أنهم يقولون : تخليف الضرار سبباً لإثبات الشفعة في الثار لئدلا تنفى الداخلة ، لذلك طردنا في المؤبرة (٤) .

فإن صع علة الضرار ؟ بطل التعليل .

وإن بطل الضرار ؟ لم نقض باندراجه تحت الشفعة .

<sup>(</sup>١) في ح قتله .

<sup>(</sup>٢) في حالاً يقتل .

<sup>(</sup>٣) في ح بالمسألة .

<sup>(</sup>١) في ح المؤبر .

# الفص<u>ل</u>الثالث في

# ذکر ضابط<sup>(۱)</sup> الادل فیہ

قال الأستاذ أبو اسحق في جماعة : إن التركيب صحيح ، وغلاحتى قدمه على غير المركب ، لأنه أبعد عن الاعتراضات .

ومنهم رجح غيره .

ومنهم من سوًى .

قال (٢) القاضي أبو بكر: التركيب باطل.

واستدل الاستاذ: بأن الغرض في المناظرة التضيق على الحم ، وتنقيح الحاطر في المشكلات ، والتركيب أقوى في تحصيل الغرض .

نعم ؛ لا يعول عليه في الاجتهاد ، كمناقضة الحصم يتمسك بها في المناظرة دون الفترى .

ولا خلل في التركيب إلا كون علة الاصل مختلفاً فيها / فهو مطالب ١٥٥

باثباته ، وإن عجز فهو باطل ، لا لأجل التركيب .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٢) في حوقال القاضي .

والمختاد : أن التركيب باطل ، لأنه فن من القياس لم ينقل عن (١) الصحابة رضي الله عنهم ، ولا كانوا يفهمونه (٢) ، وأحدث منه خمسين سنة ، ولو كان قياساً صحيحاً لتنبه له الأولون ، وهو في رمم الجدال خروج عن مقصود المسأله ، فإن سين البلوغ وسببه لا يُشير نظراً في سلب عبارة المرأة ، وليس من فروع هذه المسألة .

ونَتَيجِتُهُ ، فهو تمسك بأمر ظاهر ، لا في محل السؤال .

والمناقضة قد لا يُرى التمسك بها فيما قاله القاضي أبو بكر ، وان رأيناها ، فهي مورطة للخصم في فقه المسأله ، والتركيب مخرج لهماءنها (٣) .

وما ذكره من أن علة الاصل أبدآ هو مختلف فيها (١٤) ، وهو متمكن من إثباته ، فلم نَردَّه لكون العلة مختلفاً فيها ، ولكنه خروج عن المسألة .

ولو تمكن من إثبات علة الأصل باخاله ؛ فقـد استغنى عن الأصـل وصار مستدلا ، وبطل تركبه .

وقوله إن الغرض تنقيح (٥) الحاطر .

قلنًا : نعم ، في المسألة ، لا في / هوسات لاتعلق لها بالمسألة .

1-10

<sup>(</sup>١) في ح من .

<sup>(</sup>٢) في ح وكانوا لا يفهمونها .

<sup>(</sup>٣) في ح عنه .

<sup>(</sup>٤) في حفيه .

<sup>(</sup>ه) في ح تنقيح منه الخاطر .

# الفصيب لالرابع في

#### التعرية

والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحاً على المركب وصودته : أن يقول السائل - عن قول الشافعي (١) رضي الله عنه : انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة - : إني استنبطت من الأصل الصغر ، فعديته (٢) إلى منع سائر التصرفات ، فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ، ويستري فيه الأقدام .

وكذلك إذا قال : أنثى لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة ، في مسألة إجبار البكر ، فيقول : أنا استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة .

وزعموا أن هذه التعدية أقوى ، لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون علم الإجبار ، بدليل الثيب الصغيرة ، فلا يكنه القول به .

والمختار : أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب ، لأن المعلل يقول : إن لم تسلم لي كون الأنوثة علة ؛ فأنبيتُه وعليك إبطاله ، وإن سلمت ؛ فلا نعيد (٣) كاستنباط المجبرة .

<sup>(</sup>١) في حاملي قول القفوي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في ح وعدتيه .

<sup>(</sup>٣) من ح، والأصل نعيده.

۱۵۲ - ب

/ أو يسلم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي ، وكونه علة ، ويقول : ليجمع بين العلتين ، ويسلم وجوده في مسألة إجباد البكر وإن لم يعلل به ، فلا يغنيه التعليل به .

وأما المركب [ الوصف (١) ] زعموا أن النعدية علة في القبول ، والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف والحسم ورده ، كفرق السائل بين الطلاق والظهار ، إذا قال المعلل من صح طلاقه صحح ظهاره ،

والختاد : أن التعــدية لا ترد على تركيب (١) الوصف ، إذ من ضرورته أن يقع التركيب من حكم .

فيقول : من لا يقتل إذا قتل بالمثقل ؛ فكذا بالسيف ، فلا يكنه إبراز معنى من القتل بالمثقل في معارضته .

والمستول لم يتعرض المعنى ، ولا يمكنه المعارضة بحكم آخر . نعم ، لو قال ذلك لحلل في الآلة ؛ فهذا بيان منه لحروج المسئول عن مقصود المسأله ، وهو واقع ، وليس ذلك من التعـــدية في شيء والله أعـلم .

<sup>(</sup>١) من ح . والأصل للوصف .

<sup>(</sup>٢) في ح تركب.

# الباسب العاشر

فی

#### الاعتراضات

وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد .

الصحيح منه ثانية أنواع .

النوع الاول في المنع :

1-104

وذلك إذا توجه على وصف / التعليل ، لزم المعلل إثباتها .

ويتوجه على الاصل من أربعة أوجه .

أن يمنع كونه معللاً .

أو يمنع كون ماذكره علة ، بعد ما سلم أصل التعليل .

أو يمنــع وجود ما نصبه علة .

أو يمنـع الحـكم .

ويكفي المعلل بيان معنى مخيل للحكم في الاصل ، فيندفع به جميعها ، ويثبت كونه معللا بهذه العلة ، وعليه يترتب الحبكم إذا ثبت إخالته .

وله النقل إلى الأصل إذا منع ، أو إفتتاح الكلام فيه ابتداه إذا نوقع المنع .

وليس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع .

المنخول- ٢٦

والفرق ، أن ذلك خررج من المسألة ، إذ قـد يورد مسألة من النكاح نقضاً على مسألة في الكتابة .

وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الاثبات في الفرع تحقيقاً . وليس السائل أن يدل على المنع ، مخلاف المسئول ، الأمر الجدلي ، وهو أن المسئول لم يتطبَوَّقُ أن يعترض عليه .

فإن دل فلا يصغى اليه ، لأنه لم يسأله .

وقال الاستاذ: المنع ليس باعتراض ، لأن إثباته بمكن للمسئول . وقال القاضي: هو اعتراض / ، ولولا رسم الجدال لحمكم بانقطاعه ، فأنه إذا قاس على أصل بمنوع ، فكأنه ما دَلَّ بَعْدُ في المسألة .

ولكن الرجوع الى الرمم ، ولولاه لساغ للسائل ابتـداء إبطال(١) فتوى المستدل .

ولكن لا بد من اتباع الرسم لينضبط الكلام ، ويتميز السائل عن المسئول .

# النوع الثاني القول بالموحب(١):

۱۵۷ - ب

من الاعتراضات التي ينقطع المسئول فيها ، ويبطل به مقصوده ، وقد قيل : لا يسمى اعتراضاً ، لأنه مطابقة للعلة ، والحلاف عائد الى عبارة . ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذى فيه النزاع ، فإن فيه رفعاً للخلاف ، وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم ، وقال : كان كذا

<sup>(</sup>١) وهو تسليم الدليل الذي انخذه المستدل على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه ، وقد وقع في الكتاب العزيز . في قوله تعالى « لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُ مُمِنْهَا الأَذَلُ " ) وَ لِلْ اللَّهِ مِنْهَا الأَذَلُ " ) وَ لِلرَّ سُولِهِ » أي صحيح ما يقولون من أن الأعز يخرج الأَذَل ، والنزاع باق ، فإن العزة لله ولسوله ، فالله ورسوله يخرجانكم .

فجاز أن بكون كدا(١١)، فيقول بموجبه في بعض الصور ، أو يتعوض لنفي [علة(٢)] الحصم.

فتقول: ماء طاهر، خالطه طاهر، فالخالطة لا تمنع جواز التوضيء، كما لو خالطه التراب.

فيقول: أقول بموجبه ، إذ المخالطة لا يمنع ، فينقطع المستول فلو قال: مع النغير، فكذا نقول بالموجب .

والذي دونه ، بما مخلص عنه بتغيير عبارة ، كقولنا : الجنون في أحد الواطئين (٣) لا بدرأ الحد ، كالجنون فيها .

فيقول: الجنون لا يدرؤه ، إذ الدافع خروجها عن كونهـا مكنة من الزنا .

فلو قال : ينبغى أن لا يكون صبياً .

قال قائلون: يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب [فيقول(٤)]: لا يكون الجنون سبباً فيه ، فإن ما ذكره أيضاً مثارة الجنون.

وزعم آخرون: أن السبب بمعنى العلة ، فلا غنية فيه ، والحلاف فيه قريب المُدْرَك .

<sup>(</sup>١) كما لو قال الشافعي في الملتجى الى الحرم: وجد سبب جواز استيفا القصاص، فكان استيفاؤه جائزاً، فقال الخصم: أقول بموجب هذا الدليل، فإن استيفاء القصاص عندي جائز، وإنما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم (الآمدي ١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) من ح. والأصل لنفي علمه .

 <sup>(</sup>٣) من ح، والأصل الموطئين.

<sup>(</sup>٤) من ح. والأصل فيننزل.

وإنما يظهر العدول الى الفيظ السبب إذا تمكن المسئول من بيات انحصار الحمكم في هذا السبب على الخصوص ، حتى لو قدر اقتصار أبي حنيفة في ذلك على الجنون دون تنزل الصي والحرس(١) منزلته(٢) ؛ لكان لفظ السبب أقوى في درء هذا السؤال .

فهذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب.

# النوع الثالث: النقض.

ومعناه: ابداء العلة مع تخلف الحكم.

ولا يورد على العلة المجملة ، فانها باطلة لإجمالها ، لا يعترض عليها ، [ بل يستفسر عنها (۲) ] ، ومعنى الاستفسار [ طلب (٤) ] كشف عما استبهم ١٥٧ - ب على السائل / لقصور فهمه .

وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب .

فقال قائلون: ليس ذلك باعتراض ، فات العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده.

ومنع آخرون التخصيص إطلاقا .

وسوغ آخرون تخصيص علة نصبها الشارع ، دون ما نستنبطه . وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة أمور .

<sup>(</sup>١) أي في غير مسألة الرنا ، وإلا فلا مناسبة بين الحد والحرس في الزنا .

<sup>. (</sup>٢) في ح منزله .

<sup>(</sup>٣) هذه زيادة لا بد منها من أجل أن يستقيم الكلام. لأنه لا معنى لكلامه بدونها ، فقد ذكر معنى الاستفسار دون أية مناسبة ، فكان لا بد من هذه الزيادة ليتناسب الكلام، والاستفسار : هو من أحد الاعتراضات التي ترد على القياس ذكر ، الآمدي و ابن الحاجب فقالا الاعتراض الاول الاستفسار .

<sup>(</sup>٤) هذه أيضاً زيادة من قبلي ليست في الاصل ولاً ح .

احدها: أن قالوا: الأدلة العقلية تطرد، فكذا الشرعية .

فانها(۱) توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها ، وهذه(۲) أمارة ، لا يُعدَدُ في تخصصها قصور "، لا مانع من طردها .

قانيها: أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة ، فيقول أحد الخصمين: مائع ، فتزال به النجاسة، فتزال به النجاسة، كالمؤر واللبن ، وكل لا يقبل النقض تخصيصاً لعلته.

وهذا عندنا فاسد .

لكونها طردين ، ولا يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه ، وإن اتفق ؛ فالترجيح بمكن ، ولا يؤدي الى التكافؤ أصلا .

ثالثها: قال الاستاذ: يقال للمعال: إن زعمت أنك أتيت بعدة عامة ؛ فقد كذبت ، وإن / أتيت بعلة خاصة ؛ فلا حاجة الى ١٥٩ - ألتخصص .

وهذا تلفيق عبارة ، لا خير فيه .

إذ له أن يقول كنت أظن عمومه ، والآن إذ منع مانع ؛ فالتزم طرده حدث لا مانع .

والمخصصة تمسكوا أيضًا(٣) بثلاثة أمور .

## أحرها:

أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان ؟ جاز ، فكذا بالمسائل ، فان

<sup>(</sup>١) أي العلل العقلية .

<sup>(</sup> ٢ ) أي العلل الشرعية وراجع ص ٣٤٧ لترى تحقيق العلة عند الغزالي .

<sup>(</sup>٣) في ح أيضاً تمسكوا .

من قال: مشتد مسكر ، تنتقض علته بالخر في ابتداء الاسلام ، ثم يخصصه هذا الزمان .

وهذا فاسد .

فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا يشترط في العلل الشرعية ، وهي لا تدل لذاتها ، وإنها تدل لظننا أنها منصوبة ، ولم ينصبها الشارع في ابتداء الاسلام ، فإذا نصبها اقتضى وضعه العموم .

# ئانىها:

أن عموم رسول الله عَلَيْكُم بخصص ، فكذا عموم علة المعلل .

فإن العام عندنا لا يخصص ، بل نتبين خصوصه في وضعه ، وإنما لم نقيمه حتى نتبينه لقرينة (١) ، كيف ؟ وقد قيل : إن الباقي من عموم الشارع يبقى مجملا .

وقال / القاضي: يبقى مجازاً ، وهذا لا يحتمل من المعلل.

# ثالثها:

-109

ما قال القاضي : من أن المعلل ، وإن لم يصرح بتخصيص علة ؟ فيفهم من قرينة قوله انه لا ينبغي طرد العلة إلا إذا اطرد ولم يمنع منه مانع ، كالذي بقول : المتردى من سطح مسقطه الارض ، يفهم منه عند الإطلاق ، إذا لم يختطفه مختطف .

<sup>(</sup>١) في حرحتى بينها القرينة .

والمختار ١٠٠:

أن مسألة النقض ، إن انقدح فيه فرق مخيل ؛ فهو مبطل ، فإنه مشعر باقتصار المعلمل على نصف العلة ، وحقه أن يأتي بتمامها إذا طولب بإبداء العلة .

ولو كان مستثنى عن القياس ، وكان من مناقضات الحصم ، فالعلة تبطل أيضاً ، إذ حقه أن يطرد [ ولا<sup>(٢)</sup>] مانع .

وإن كان مستثنى بنص ، أو إجماع ، فالذي رآه القاضي: أن هذا مجتهد فيه ، إذ يكن أن يقال: غلبة الظن متبع ، إلا إذا منع نص يقدم عليه ، ويكن أن يقال: طبع العلة العموم ، فإذا لم يعم ؛ دل ذلك على بطلانه .

وهذا الفن من القياس عنده باطل ، لا لانتقاضه ، ولكنه يقول : ما لا قاطع في قبوله ؛ فهو محكوم ببطلانه قطعا .

وعندنا : أن هذا القياس باطل في جوهره ، وإن كنا لا نرى جعل عدم القاطع على القبول / قاطعاً في البطلان .

1-17.

ولكن هذه العلة إلما ينصبها (٣) المعلل ظاناً أنها (٣) منصوب الشارع مقتصراً على غابة الظن فيها .

وإذا رأينا الشرع ينفي الحكم مع وجودها ، كيف يغلب على ظننا كونها علة ؟!

وكيف يظن برسول الله أن يأتي بالمتناقض المتدابر في نفسه ؟

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل القول في النقص والختار فيها عند الجمهور في قوادح العلة في جع الجوامع ، والاحكام ، وابن الحاجب وغيرها من كتب الأصول .

<sup>(</sup>٢) في الاصل و حافلاً . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في الاصل و حاينصبه ظاناً أنه ، والصواب ما أثبته .

وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستند(١) .

فان زعم المجتمد : أن ظني وراء، باقي في هذ. المسألة .

فيقال له: إن تدبرت استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض.

والفاصلون بين علتنا وبين علة الشارع ؛ يفرقون ، بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك ، فلا بعد في تطرق التخصيص الى علته .

والختاد: أن التخصيص لا يتطرق الى جوهر علمه ، فإنه من أعم الصيغ ، أعني صيغة (٢) التعليل ، ولا يظن بوسول الله عَلَيْقَةِ أن ينصب الشيء علماً ثم ينفي الحكم مع وجوده من غير سبب .

(١) هذا الذي ذهب اليه الغزالي هنا . غير الذي ذهب اليه في المستصفى ، فقد فصل القول في النقض فيه فقال : وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول : تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة وجوء الاول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع من اطرادها وهو الذي يسمى نقضاً ، وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى مالا يظهر ذلك منه .

فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس ، فلا يرد نقضاً على القياس ، ولا يفسد العلة ، بل يخصصها بما وراء المستثنى ، فتكون علة في غير محل الاستثناء .

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة أه . ثم ذكر لذلك أمثلة ( المستصفى  $4\pi/2$  ) .

ثم قال بعد قليل : فإن قيل : فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة ، وكان مستثنى عن القياس ، لم يقبل ، فيم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض ، الا وهو يدعي ذلك . قلنا النح . . . ( المستصفى ٧/٥ ٩ ) .

وقال في مكان آخر : وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ، ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد العلة ، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة ( المستصفى ١٤/٣ ) .

فراجع المستصفى من ص ٩٣ - ٩٦ ج٢ لتقف فيه على الوجو. الثلاثة التي ذكرها الغزالي في تخلف الحكم عن العلة وتفصيلها .

(٢) في ح صفة .

نعم يتطرق إلى محله كلام ، فيخصص ببعض المحال ، بدليل قوله تعالى : (الزَّانِية والزَّانِية والزّانِية والزّانِية والزّانِية والزّانِية والزّانِية والزّ

ر وفائدة الخلاف : أن من منع التخصيص ؛ لا يجوز أصلا تطرقه إلى ما نص الشارع على التعليل به ، وإن أوما اليه يتبين أن ذلك لم يكن إياء على تعليل [بورود(٣)] التخصيص . والمجوز المتخصيص يقول : نبقى ذلك في محله .

# فصل

# في دفع النقضى

إذا قال المعلل : باع الطعام بالطعام متفاضلًا ؛ فلا يجوز ، قياساً للسفرجل على البُرِّ .

فقيل : ينتقض ببيع البر بالشعير .

قال الجدليون : يكفيه أن يقول : صيغة الطعم تشمل الجنس والجنسين ، وأنا إنما عنيت الجنس الواحد ، واللفظ صالح له .

وهذا ليس بدافع ، فإنه أخل بأحد وصفي العلة ، أو [ بمحل (٤) ] العلة ، فلا بد من ذكره .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ح على تعليل يورد ، ولا معنى له . فالصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أو بمخيل ، والمثبت من ح .

ولا يغنيه التفسير ما لم يصرح به .

نعم ؛ لو قال : متولد من مال الزكاة وغيره ، فلا زكاة فيه . فقبل : ببطل بالمتولد من المعلوفة والسائة .

فهذا ليس بنقض ، فإنه فهم من قرينة حاله قطعاً ؛ قصده التعريض للجنس ، لا للنوع .

# ففسل

قال الجدليون : إن الكسر (١) سؤال لازم ، ويفارق النقض ، فإنه يرد على إخالة العلة ، لا على عبارتها (٢) ، والنقض يرد على العبارة .

171-أ / وعندنا ، لا معنى للكسر \_ فإن كل عبارة لا إخالة [ فيها (٣) ] فهي [ طرد (٤) ] محذرف ، والوارد على الإخالة نقض ، والوارد على أحد الوصفين ؛ منع كونها مخيلين \_ فهو باطل لا يقبل .

نعم ؛ تردد القاضي في أن المعلل هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة المستثناة عن القماس بطرد ، أم لا ؟ .

<sup>(</sup>١) الكسر: هو تخلف الحكم المعلسّل عن معنى العلة ، وهو الحكمة المقصودة من الحكم . هذا هو تعريف الآمدي وابن الحاجب للكسر ، وهو موافق لما قاله الغزالي هنا ، إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الكسر بأنه عدم تأثير أحد جزأي العلة ، ونقض الآخر . وهدذا الذي سماه الرازي كسر أسماه الآمدي وابن الحاجب النقض المكسور . وجرى ابن السبكي في جمع الجوامع على طريقة الرازي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ح لا على عبارته . والمثبت هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و ح فيه . والمثبت هو الصواب .

 <sup>(</sup>٤) من ح. والأصل مطرد.

وقال : يحتمل أن يقال : لا يحتاج اليه أصلًا ، فإنه ليس بنقض ، ولو فعله ؛ استبان به تنبه له ، وكان أحسن .

وقد بينا أن العلة منتقضة به ، فلا يغني الاحتراز بالطرد .

# النوع الرابع :

اباءً عدم النأثير في وصف العلة اما في الفرع ، أو في الاصل ·

وحاصله: بيان ثبوت الحكم مسع انتفاء العلة ، على نقيض ما ذكرناه (١١) في النقض .

ومثار هذا السؤال اشتراط العكس(٣) في التعليل، وقد اختلفوا فيه .

فقال قائلون: لا يعتبر ، كما في الأدلة العقلية ، إذ الأحكام تدل على المحكم ووجرده ، وعدمه (٣) لا يدل على جهله [ وعدمه (٤)] ، ولأن العكس فيا قاله القاضي ، لا معنى له إلا انتفاء حكم في مسألة أخرى / عند عدم العله ، ولم يلزم من جعل الشيء أمارة ؛ أن [ يجعل (٥)] عدمه أمارة لنقيضه ، فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما لهذه المسألة ، فلا تكون العلة مشروطة مها .

وقال آخرون : إن العكس معتبر كما في العلة العقلية ، أعني العلم

١٦١-ب

<sup>(</sup>١) في حذكرنا.

<sup>(</sup>٢) العكس هو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ، قال الآمدي: اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية ، فأثبته قوم ونفاء أصحابنا اه. والعكس يستعمل في عدة اصطلاحات راجع ( الاحكام ٢١٦/٣ - المستصفى ٧/٢) لتضطلع على التفصيل .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و حوعدمه والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٤) من ح. والأصل وعده.

<sup>(</sup>ه) من ح. والأصل يجعلوا.

على عدمه ، فإذا عم الحـكم وجوده وعدمه ؛ فلا أثر له .

والمختاد عندنا: أن العلة إن تعددت ؛ فلا يطالب بالعكس ، فإنا نجوز ازدحام العلل على حكم واحد ، فلا مطمع في العكس معه .

وكذا إذا استند الحكم الى حديث عام [ و(١) ] قياس ، فقد لا يطرد القياس ونظرد الحديث ، فلا يطلب العكس .

وإذا اتحدت العلة ؛ فلا بد من عكسها ، فانه مناط الحكم ، ولا مطمع في اعتقاد ثبوت الحكم دون مستنده .

بخلاف وجود الحكم ، فان اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل ، فلذلك لم ينعكس .

فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس ، إلا إذا منع مانع ، وليكن كل معلل ملتزماً له لو تمكن ؛ فإن العكس من طباع العلة ، فان كل علة ١٦٦٠ أ أخالت حكما ؛ أخال / عدمها عدم الحكم .

ولهذا قال الاستاذ: يكفيه الانعكاس في مسألة واحدة.

وشنع القاضي عليه فقال: المسألة الواحدة كسائر المسائل، فلا يشترط العكس فيها.

ونحن نقول: الردة ، والعدة ، والحيض ، والإحرام ، إذا ازد حمت في امرأة ؛ فالحكم معلل بالكل .

ولكن كل واحدة في حكم المنعكس، وإن لم يبن أثوها.

فاذا زالت الردة ، زال تحريمها .

وكذا العدة .

فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة .

<sup>(</sup>١) من ح، والأصل أو قياس .

# مسالة

إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه ، ولكن رام به درء النقض ، فهو مطرح إذا لم ببن كونه علة في الأصل .

وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدهما في الأصل مستقلًا ، ولا يستقل في الفرع [ إلا مع'\' ] غيره .

كقوله: أمة كافرة، فصارت(٢) كالمجوسية .

فهذا فاسد

لأن الرق ساقط في المجوسية بالاتفاق ، ليس يستقل عـلة بالاجماع حتى مُنِخَرَّج على الجمع بين العلل ، فيكون كقوله : مس ، فصار كما لو مس وبال .

فالمُحَرِّم في الأصل هو التمجس ، وهو معدوم في الفرع .

/ قال القاضي: لعل طريق إثباته أن يقال : خصوص التمجس على انفراده علمة ، وعموم الكفر مع الرق علة أخرى ، فهو حكم معلل بعلتين .

وهذا أيضاً لا يكفي ، وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس وخصوصه . فيستحبل أن يكون الشيء علة على استقلاله ، ثم ينتصب علة مع غيره .

وليس من عدم التأثير ما إذا قال المعلل : مشتد مسكر ، فيحرم كالخر .

فقيل له: الميتة تحرم وليس بمشتد مسكر . فان هذا طلب العكس في قاعدة أخرى . وليس يلزم المعلل اتفافاً أن يضبط مدارك التحريم في جملة المحرمات.

النوع الخامس : القلب(١):

وهو ينقسم إلى مصرح ، والى مبهم.

أما المصرح به فمثاله قولهم: عضو من أعضاء الطهارة ، فلا يكتفى في وظيفته بما ينطلق عليه الاسم ، كسائر الاعضاء .

وقد اختلفوا في قبوله .

فقال المحققون: هو مردود ، فانه لم [ تقلب (٣) ] عليه العلة في [ عين (٤) ] الحكم المنصوب له ، وعدل الى حكم آخر ، ولا يتصور القلب إلا كذلك .

وليس يعارضه ، فان شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم ،

<sup>(</sup>١) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٣١١/٣ القلب: وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه ، عليه ، لا له ، إن صبح ، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته . ثم قال : وعلى الختار فهو مقبول . ثم قال : وهو قسان الاول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع ابطال مذهب المستدل صريحاً ، أو لا ، والثاني لإبطال مذهب المستدل بالصراحة اه .

 <sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من هامش الأصل ، وليست في الاصل ولا ح. إلا أنها ضرورية ولا يستقيم الكلام بدونها ولعلها سقطت من النساخ. قال في هامش الأصل« لعل هناسقطا وتقديره فيقال مثلاً » تأمل اه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ينقلب والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٤) الموجود في الأصل و ح. غير الحكم ، وهو تحريف ، لأنه سيقول في السطر الثاني فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم . وقد نبه في هامش الاصل على هذا .

/ وليس من ضرورة [عدم(١)] الاكتفاء بما ينطلق عليه الامم ثبوت ١٦٨٠-التقدير بالربع .

والمختاد :

أن هذا باطل ، لأنها طردان ، فلا يجري هذا إلا في طردين ، أو في مخيل وطرد ، إذ الشيء الواحد لا يخيل الإثبات والنفي ، وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد ، لا يخيلها جميعاً على الضرورة .

وأما المبهم ، فمثاله : قلبنا عليهم قولهم في مسألة المكره على الطلاق، مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار .

وقيل : هذا القلب أيضاً فاسد .

فانه يتلقى من الأصل الاستواء في النفى ، والاستواء في الأصل في الإثبات .

وهذا غير سديد ، لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر الى فهم الفقيه قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات .

ولكنه باطل من حيث إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفاً ، فلا يناسب التكليف الاستواء ، وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق . نعم ؛ لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان (٢) سؤالاً متجهاً ، ولم يكن

من القلب في شيء .

النوع / السادس : فساد الوضع (٣) .

وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه ، من نص كناب ، أو سنة

<sup>(</sup>١) هذه زيادة لابد منها ليستقيم النكلام ، وليست في الاصل ولا ح . ولعلها من سقطات النساخ .

<sup>(</sup>٢) في حكان.

<sup>(</sup>٣) قد جعل الشيرازي فساد الوضع وفساد الاعتبار شيئاً واحداً والجمهور على التفرقة بينها . وجعلوا بينها عموماً وخصوصاً مطلقاً .

أو إجماع ، أو قاعدة كلية ، أو كان لا يخيل ، بأن تلقى تغليظاً من تخفف .

وهذا باطل لكونه طرداً .

ولست أرى لفساد الوضع طريقاً مضبوطاً سوى إبانة الإخلال بشرط من شرائط العلة ، أي شرط كان ، فيا يعود الى الإخالة وتقدم المرتبة .

وقياس المهر على الحد في السقوط؛ ليس فاسد الوضع ، إن استقام معنى جامع مخيل ، وإن كان الحد ميناه على الدرء ، بخلاف المهر .

فإن الحد مع ذلك سقوطاً في بعض الأحوال ، وللمهر أيضا سقوط فيلتقيان في الاثبات والنفي جميعا .

# النوع السابع في المعارضة :

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل ، أو يوجع دليله على دليله .

وإيما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها ؛ لأفادت الحكم . وأما الفاسد ؛ فلا يعارض .

وقال قائلون : لا تقبيل المعارضة من السائل ، فانه سيطالب / بإثبات علة الأصل ، وينتدب له ، وهو تعدي لمنصب السائلين .

وهذا فاسد .

1-17

فان السائل يمنع الدليل إذا افتتحه ابتداء، فأما ما يستفيد به إبطال كلام المسئول ؛ فيمكن منه .

ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة .

وأما احتياجه إلى الإثبات لا يضر ، كما إذا تملك المستدل بظاهر . فيؤوله ، ويعضده بقياس بالإجماع ، ولا منع منه .

النوع الثامن : الفرق ·

وقد قيل: إنه لا يقبل ، من حيث تضمن الجمع بين أسئلة متفرقة ، إذ فيه منع معنى الأصل ، وإبداء معنى آخر ، ومعارضته في الفرع بعكس ما أبداه في الأصل ، فليأت الفارق بواحد منها .

#### والمختاد :

أنه مقبول ، وعليه الجمهور .

ثم اختلفوا في أنه سؤال واحد ، أم أسئلة ؟

فقال قائلون: هو أسئلة سوغ الجمع بينهما لتجمع شتات الكلام وتوضع فقه المسألة .

#### والمختاد :

أنه سؤال واحد ، والنظر الى مقصود الفرق .

والغرض منه قطع الجمع ، إذ المسئول يزعم أن الفرع في معنى الاصل ، بدليل اجتماعها في وصف العلة ، فيبين / السائل افتراقها في ١٦٤ - ب في أمر خاص ليقطع جمعه .

ولذلك قلمنا: الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله . فلو أبان الفرق في معنى عام لم يكفه .

مثاله ، إذا قلنا : من لا يثبت بشهادته النكاح ؛ لا ينعقد بحضوره ، كالصبي .

فقالوا: تقبل شهادته المعادة ، بخلاف الفاسق .

[ وكذلك (١٠) ] إذا قلنا : أخطأ في اجتماده في شرط من شرائط الصلاة ، فيجب القضاء ، قياساً للقبلة على الوقت .

فقالوا: أمر الوقت أضيق من أمر القبلة .

فهذا وأمثاله لا يقدح ، ما لم يبين فرقاً قادحاً في الجمع .

ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع، من غير زيادة، فاو افتقر اليها كان معارضاً ، ولم يكن فارقا .

واختلفوا في أن طرفي الفرق هل مجتاج الى أصل .

#### والمختاد :

أنه لا مجتاج ، لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول .

# القسم الثاني (١) في الاعتراضات الفاسدة

ولا مطمع في استيعابها ، ولا ضبط لها . ولكن مجموع ما يقصد ذكره ، بما تداولنه الألسنة ، سبعة أنواع . اهرها :

ادعاء قصور العلة على محل النص .

<sup>(</sup>١) في الأصل ولذلك . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>١) أي من الباب العاشر .

والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة (١) ، وعليه دليلان ٠

#### احرهما:

ما ذكره القاضي: من أن مَن أبعد تصور مصلحة في تحل نص الشارع – وإن كان مستوعباً – استحث / الشارع على اثبات الحكم ؛ ١٦٥ - أفقد عاند .

ومن جوز ، ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه ؛ فقد هذى ، فانا مُصرَّفون ، يكلفنا ربنا بكل بمكن كما يشاء ، وهذا بمكن ، واذا ساغ ذلك ؛ فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها . واذا عثر عليها ؛ فلا معاب عليه ان اعتقده منصوب الشارع في على النص .

فهذا أمر لا يعرض فيه خلاف .

نعم ، ان قيل : لا فائدة له ، فلا جرم ، لم نوبط بـ ه فائدة حتى يتناقض .

## الثاني :

ما ذكره الاستاذ أبو اسحاق ، وعبر عنه بثلاث صيغ . أحدها : أن قال : القاصرة مستجمعة اكل الشرائط ، كالمتعدية ، ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص ، ولذلك نريده تأكيداً ، لا ضعفا .

ثانيها : أن من استنبط علة متعدية ، وحكم بصحته ، ثم ورد من

<sup>(</sup>١) وهو مذهب انشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، والقاضي أبو بكر ، والقاضي أبو بكر ، والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، وأكثر الفقها والمتكلمين ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وأبو عبد الله البصري ، والكرخي إلى ابطالها (الأحكام ٣ / ٢٠٠٠ المستصفى ٢ / ٩٨) .

الشارع نص عمم جميع مجاري العلة ، يبعد الحكم ببطلانه ، بسبب شهادة رسول الله ملكية على وفق علته .

قالتها: أن كل خائض في الاستنباط من نص ، إذا استنبط ، ١٦٥ - ب فحقه أن يعتقد عموم حمكم النص / ، وإن خص لفظه ، لأنه يظن (١١) أن العلة منصوب في الشارع في جميع الصور .

وإذا لم يكن من ظن العموم بد ، فاستيقان العموم كيف يبطل العلمة ؟

وقد تمسك النفاة بأمرين :

#### احرهما:

أن الصحابة كانوا لا يستنبطون إلا العلل المتعدية .

# والثاني :

أنها علة لا فائدة لها ، فإن الحكم مستقل بالنص ، وفائدة العلة البات حكم بها ، وهذا لايثبت قط .

قلمًا : فيها ذكرناه جواب عن هذا ، فإنا لم نوبط به فائدة ، والمعلل لا يتبين القصور إلا بعد العثور .

ثم قيل ما فائدته سد مسلك النخصيص: (٢) والتعليل نص في التعميم ، واللفط معرض للخصوص ، وهذه فائدة ظاهرة ، وإذا استنبطنا

<sup>﴿ (</sup>١) في الأصل لا يظن . والمثبت من ح . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) الواو ساقطة من ح .

التعدية في الربا ، استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون ، واللفظ معرض له .

والفائدة الثانية : نفي الحكم شرعاً عند انتفائها ، تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت ، وات عدمها ينفي كما ثبت وجودها .

فان قيل : يكفي في عدم الحكم عدم تناول النص له ٠

قلنا : ولكن ذلك ليس مجكم شرعي ، فهو كالتحريم المنفي لأجل أن الشرع لم يَرد به قبل ورود / الشرع ، وإذا علل فهو منفي بعلة ١٦٦ - أ شرعية ، وهي عكس العلة القاصرة .

وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم يستنبطو القاصرة ، وليس الأمر كما قالوه ، وقد ظهرت فائدته .

وقال قائلون : لا فائدة له ، ولكنها صحيحة .

وبني عليها أنه لا يجب استنباطها .

وإذا عثر الفقيه عليها [تبين (١)] أنه لم يجب عليه استنباط ذلك . وقال آخرون : يجب استنباطها لما فيه من الفائدة .

والحلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه .

# نانیه :

منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل ، كقولهم : إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل ، أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صرمحًا ،

<sup>(</sup>١) من ح، والأصل نتبين .

إذ الإلزام والحل ثاني الانعقاد ، فلا نتكلم فيه إلا بعد الفراغ عن الأصل .

وغلا غالون فقالوا : انقطع المسئول ، لأنه اعترف بأصل العقد . وهذا هوس .

فإن المذاهب يمتحن مساقها (١) ، فإذا تخبطت فروعها ، انعكس الفساد على أصولها ، وغاية المعلل تغليب ظن ، وما لا يفيد مقصوده يغلب على الظن فساده .

١٦٧ - ب نعم ؛ اختلفوا في أنه من فن الشبه / أو من فن الخيل ، واختار الإمام كونه مخلًا ، لأن العقد لا يواد إلا لمقصوده ، فإذا تخلف مقصوده ؛ لم يبق للعقد معنى .

وقال القاضي : هو شبه قوي ، ولعل ما ذكره القاضي أقرب ، فإن منتهى المعلل تمسك بحكم من الاحكام ، وليس متمسكاً بملحة مناسبة للحكم مناسبة هجوم ، وآبته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والحل ، لافتقر إلى إبداء علة فيه ، أو(٢) يقول : اجتاعها فيه يوهم الاجتاع في خيل ، لم يبق إلا أنه يورث غلبة الظن ، وحتى الشبه أن يكون كذلك .

وكذلك قولنا : من صع طلاقه صع ظهاره ، محيل ظاهر في إفادة علمة الظن ؛ ولكنه من الشبه القوي ، والحلاف فيه قريب المآخذ .

<sup>(</sup>١) في ح سيافها .

<sup>(</sup>٢) في ح أن يقول .

ثالر ۲ :

مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام . كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات ، فطولبنا بتعليق الربا به [موافقة (١)] لمالك .

وهذا فاسد .

وليس عند المعلل إبداء فرق ، وقد تباين المأخذان ، ولم يرد ذلك نقضاً ، ولا استقام للسائل جمع .

نعم ؛ على المفتي أن يتنبه لتباين المأخـذين ، وأن / وجـوب العشر ١٦٧ - أ يتلقى من مسيس الحاجات ، وهو مختص بالأقوات .

وتعليل الربا فيه متاقى من قوله عليه السلام : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام  $(^{(Y)})$  ) .

# رابعها:

كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل ، والاختلال (٣) في الفرع ، كقولهم : يكفر جاحد الحكم في الاصل ، وينقض قضاء القاضي فيه ، بخلاف الفرع ، فإنا لا نلتزم إخراج المسألة عن حيز المجتهدات ، وهذا من نتيجته .

## خامسها:

من نقيضه .

قلب العلة معاولاً ، كقولهم : ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار بأولى

<sup>(</sup>١) في الأصل و حمن الفقه لمالك . ولا معنى له . ولعلما تحريف من النساخ . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) راجع تخريج الحديث في ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل و ح باللام .

وهذا فاسد

فإنه لا بعد في تلازم [شبهين (١)] يدل كل واحد منها على صاحبه ، فليكن كذلك ، ولا يطرد هذا في الاشباء . فأما المخيل فلا ينقلب معلولاً للحكم أصلًا .

## سادسها:

إدعاء تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النية ، إذ قسنا على التيمم . وهو فاسد فيما قيل من ثلاثة أوجه .

أحدها : أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقليـة ، والأحكام دليل على [القديم (٢)] وهو متراخي عنه .

وهذا الجواب فاسد .

١٦٧ ـ ب فإن الحكم الشرعي لا يثبت دون / مستنده ، والعلم لا يستحيل تقدير ثبوته دون الفعل .

الجواب الثاني : أنا نتكلم في إثبات شرط النية الآن في زماننا ، وهو مسبوق بنية التيمم .

الجواب الثالث وهو المختار : أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة سوى التيمم ، وهذا أحد أدلته ، فقد كانت النية ثابتة قبل التيمم بدليل آخر ، ثم ورد التيمم عاضداً له ، حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الوضوء في الشرع ؛ لما كان التيمم دليلًا على ثبوته ابتداء ، فإنه نسخ (٣)، والنسخ لا بثت بالقياس .

<sup>(</sup>١) في الأصل شبهتين . والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٢) في الاصل القدم . والمثبت من ح.

 <sup>(</sup>٣) أي بناء على رأيه في أن الزيادة على النص نسخ على ما فصلناه في مكانه فر اجعه
 في النسخ .

سايعربا:

أن تقول : اقتصرت على صورة المسألة ، فأين المسألة إن كانت هي العلة ؟

وأين العلة إن كانت مي المسألة ؟

وهذا فاسد .

فإن صورة المسألة إن أخالت حكمها ؛ فذاك ، وإلا فهو طرد . كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المسألة لا يجد أصلًا يقيس عليه ؛ فلا بد من زيادة أو نقصان .

مثاله : إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فيقول : استدعاء عتق ، كما إذا كان بعوض ، فقد غير العبارة ، فإنه لو استدعى عتقاً بغير عوض كما في صورة / المسألة ؛ لما وجد أصلًا يقيس عليه .

وختم هذا الباب ؛ بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح ، وهـو أن كل اعتراض يبين الإخلال [بشرط (١)] من شرائط العلة .

وشرط العلة : أن تكون مخيلًا ، ملتفتاً على قواعد الشرع ، مطرداً ، سليماً عن معارضة ما يقاومه ، أو يتقدم عليه في المرتبة ، مفيداً لمقصود المُعالل ، لئلا يقول السائل بموجبه .

هذا تمام الكتاب في القياس ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الاصل و ح الاخلال شرط . ولعل الباء سقطت من الناسخ . والصواب المثبت .

# كنايب النّرجيح

والكلام فيه بعد بيان حقيقته ، وإثبات أصله ، وبيان ما يجري فيه الترجيح ، مجصره بابان .

ومقيفته :

ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون .

وبهايته :

إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل .

وهذا في اللسان مشتق من رجحان الميزان .

وعزى القاضي إلى أبي الحسين البصري (١) بالرمز \_ إلى أنه أنكر الترجيح .

ويدل عليه أمراث .

احرهما:

/ علمنا بأن الصحابة كانوا يرجعون الأدلة ، ويقدمون بعض المصالح

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي الطيب ، القاضي ، أبو الحسين البصري ، شيخ المعتزلة ، ولد في البصرة ، وسكن بغداد ، وله تصانيف ، وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته ، من مصنفاته المعتمد شرح العمد ، وشرح الأصول الخمسة ، وغمر الأدلة ، وكتاب في الإمامة توفي في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعائة ( وفيات الاعيان ـ ميزان الاعتدال ) .

على بعض ، ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ، ولا معنى للترجيح سواه .

## الثاني :

أن منكر الترجيح ؛ إن لم يقل بالقياس فيثبت عليه ، وإن قال به ، فكنف ينكر القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيها .

فلا معنى للقياس فيها سوى تغليب أحد الظنين على الآخر ، ولا معنى للترجيح إلا قـول المرجع ظني أغلب، ورأبي أثبت، ولا انفـكاك للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الحصم، وذلك بما يندر.

ولا مجال الترجيح في القطعيات ، لأنهـا واضحة ، والواضح لا لا يستوضح .

ونفس المذهب لا يرجح ، فان الترجيع بيان مزيد وضوح في مأخذ الدلل ، فلا بد من دلل .

نعم ؛ يقدم مذهب مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوى

# وأما العقائد :

قال الاستاذ : لا يرجع بعضها على بعض / وهذا إشارة منه إلى أنها معارف ، ولا ترجيع في المعارف .

#### والختار:

أن العقائد يرجح البعض بالبعض ، فإنها ليست علوما ، والثقة لها تختلف .

وسبيله: أن يقول المعتقد: انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف الصالحين فإنهم لم يتعرضوا لكذا ، ولم ينفوا كذا ، وهم أجدر بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين منا .

- £ T V -

# الباسب! لأول

# من البابين الموعودين في ترجيح الالفاظ

إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني .

والألفاظ تنقسم إلى ألفاط الكتاب والسنة ، وهي تنقسم إلى نصوص وظواهر .

ورب ترجيح يطرد في ظاهر ، ولا يطرد في نص .

وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر .

ومجموع ما نذكره عليها يحصره سنة عشر نوعاً .

#### احدهما :

أن يظن على أحدهما مخابل التأخير ، فيقدم على المتقدم ، إذا لم يقطع بكون أحدهما ناسخاً ، والأخر منسوخاً .

وذلك ببين بالزمان تارة ، كما روي أن قيس بن طلق (١) روى في

<sup>(</sup>١) هو قيس بن طلق بن على الحنفي اليامي يروي عن أبيه ، ضعفه أحمد ، ويحيى في احدى الروايتين عنه ، ووثقه العجلي ، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا ، ليس ممن تقوم به حجة ، قال ابن القطان يقتضي خبره أن يكون حسناً لاصحيحاً، (ميزان الاعتدال ٣٩٧/٣ تهذيب التهذيب ) .

مَسَ الذكر عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( هل هو إلا بُضْعة " منك) (١) وكان مسجد رسوله الله عَلَيْ إذ ذاك على عريش .

وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ( من مَسَّ ذكره فليتوضأ )<sup>(۲)</sup> وهو متأخر في الاسلام ، أسلم بعد الهجرة بست سنين .

فالغالب أن حديثه متأخر .

وقد يظهر بالمكان ، فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره (٣) ، وإن اتفقت له عودات إلى المدينة .

وقد يبين بالحال ، كما روي ( أن النبي عليه السلام صلى بالناس في موض موته قاعداً وهم قيام ) (٤) ، فهو مقدم على حديث مطلق ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه أبو نعيم بلفظ ما هو إلا بضعة من جسدك. وتابعه أحد بن يونس وروى الحديث أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأحد، والدارقطني ، وصححه ابن حبان ، والطبراني ، وابن حزم (راجع تفصيل القول فيه وفي كونه منسوخاً ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد وابن حبان ، والبيه في ، والطبراني في الصغير ، وصححه الحاكم ، ورواه الشافعي ، والبزار والدارقطني ، وقد روي الحديث من غير طريق أبي هريرة عن بسرة بنت صفوان رواه مالك والشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حبان،والحاكم، وابن الجارود ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وصححه الدارقطني والبيه مي ، والحازمي . (راجع تفصيل القول في كونه ناسخا لحديث طلق المتقدم ، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٢٧ - ٣١) .

<sup>(</sup>٣) يوجد في هامش الأصل قوله: فالمنقول بمكة إلى قوله إلى المدينة . كذا في النسخ التي بين أيدينا ، وتأمله . فلعل الأول عكسه اه .

قلت : الأولى عكسه . فالحبر المنقول بالمدينة يغلب على الظن تأخره ، وإن اتفقت له عودات الى مكة . وبهذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع . ويعبر عنه بالمدني ، وهو المقول بعد الهجرة ، والمكي قبلها . ولم يتعرض الغزالي لهذا في المستصفى .

<sup>(؛)</sup> الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه، والنسائي.

وواه أحمدُ بن حنبل (١) حيت قال : ( وإذا قعد الامـــام فصلوا قعوداً أجمعين ) (٢) .

#### والختار:

أن هذا الترجيــ إنما يجري إذا عجزنا في هذه المسألة (٣) عن مستند آخر ، فأما إذا وجدنا مستنداً أخر ، وتعارضت النصوص ، تساقطت . فإنا نود الحديث بأدنى خمال .

فالحديث الآخر إن لم يقاومه ، يعارضه ويوهي التمسك به لا محالة.

# كانبها:

1-1

أن يكون راوي أحدهما أوثق ، وهو / ترجيع من مأخذ الدليل فإن الثقة مستند الاحاديث .

### ثالثها:

أن يكون في رواة أحدهما كثرة ، وسببه ظاهر .

# رابعها:

أن يعارض الثقة العدد ، فالثقة مقدمة . وقدم آخرون العدد ، لأنه أقرب (٤) من التواتو .

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . يلتغي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد بن عدنان . وهو أعرف من أن يعرف .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي، والنسائي ،
 وابن ماجه ، وغالب الروايات فصلوا قعوداً أجمعون بالرفع تأكيداً لضمير الجمع ، ورواية البخاري كالغزالي أجمعين بالنصب على الحال .

<sup>(</sup>٣) في ح المسائل.

<sup>(</sup>٤) في حيقرب.

ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه ، على قول معقل بن يسار ، ومعقل بن سنان ، وأمثالهم .

## خامسها:

أن يعتضد أحدهما بعمل بعض الصحابة ، وإن كنا نوى أن عمل الصحابة لا يقدم على الحديث ، خلافاً لمالك ، لأن المخالف محجوج به ، والعمل في مظنة التردد .

#### والمختار :

أنا إن قطعنا بأن الحديث بلغهم فتركوه ؛ نترك الحديث ولا نسيء الظن يهم .

وإن ترددنا عملنا بالحديث .

وإن غلب على الظن أنه بلغهم نوقفنا .

والغالب أن حديث المتبايعين لم يخف على أهل المدينة مع عموم اليلوى به .

وحيث لا يقدم على الحديث ، يرجح به أمارة .

#### سادسها:

أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي ، فهو كالصحابي عندنا ، لأن إساءة الظن به محال .

وخصص آخرون / الترجيـح بالصحابة ، ولا شك أن العمل ببعض ١٧٠ مضمون الحديث ، كالعمل بكله ، حتى يرجح جملة الحديث به .

## سايعها:

أن يعتضد أحدمها بظاهر الكتاب ، كقوله عليه السلام : ( الحجُّ

والعُمْرة مفروضتان ، ولا يضرك بأيها بدأت ) (١) .

يعتضد بقوله تعالى : ( وأُتَمُّوا الحِجُّ والعُمْرَةَ للهُ ) (٢) .

[ ولاشك أن ] (٣) ما جمع الله ، يقدم على حديثهم ، حيث رووا أنه قال عليه السلام : ( الحج جهاد ، والعُمرة وتطوع ) (٤) .

وأنكر القاضي هذا الترجيح .

وقال : هو مستند لا من مأخذ الدليل ، فالحديثان يتعارضان ، ويبقى الظاهر متمسكا مستقلاً .

وهو الختار .

لأن الحديث ، لا أقل من أن يهي بالمعارضة ، فيتمسك بالظاهر . وهو قريب من النص من حيث إنه أمر بها ، والامر للايجاب . ولا معنى لقولهم : المعنى المعنى لقولهم : المعنى المعنى لقولهم المعنى الأمر نصا ، وعلى الجلة العمل وعند بطلان هذا التفسير ؛ ينتهض الأمر نصا ، وعلى الجلة العمل بالظاهر ، أو يما يطابق الظاهر .

## تأمنها:

أن يعتَضد أحدهما بقياس الأصول ، كما قدم الشافعي رواية خبَّاب

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت ، وأخرجه الدارقطني وفيه انقطاع .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي في الأصل و حولا فرق بين ما جمع . ولا معنى لها . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق النح كذا في الأصل المنقول منه ولعل صوابه « ولا شك أن ما جمع الله » الخ اه .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الدارقطني ، وابن حزم . والبيهقي ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و ح الخصوص . وهو تحريف . والصواب المثبت والمراد بعد الشروع .

ابن الأرتِّ في صلاة الحوف ، لما أن قلت فيه الأفعال ، على رواية / ١٧١ ـ أ ابن عمر .

قال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس، أو تنهمه ؛ فمحال .

وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه .

وإن قلت : الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول ؟ فيعارضه أن الغالب ، أن الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه .

ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة أصل الدين .

ثم قال القاضي : كل دليل مستقل يرجح به حديث مُنظير ، إن كان دونه ؟ فهو باطل لا ترجيح فيه ، فيرد ، لأنه لا يوهي أحد الحديثين.

وإن كان فوقه ، فهو متمسك بــه ، لا بطريق الترجيح ، كنص الكتاب .

وإن كان مثله ؛ فهو كجديث آخر يعضد به أحد الحديثين ، فيؤل الأمر إلى الترجيع بالعدد .

فان قيل : فما قولكم في مسألة صلاة الحوف .

قلنا : إذا صحت الروايتان . حملناها على صلاتي الظهر والمغرب لكيلا تتناقض وهو مُتمكئن .

ثم تقول : الأولى ، ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه ، وإن فرض ازدحام على صلاة واحدة ، فمقدار / التوافق مقبول ، والباقي مطرح ١٧١-ب لا يتمسك به .

#### ناميها:

أن يتأكد أحدها بالاحتياط .

وانكر القاضي هذا الترجيع ، من حيث إن التكذيب غير مكن بسببه ، ولا يورث ذلك تهمة ، ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت ، كالمشهور بالسخاوة ، إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها ، لانكذب الناقل فيه مم قال : استحباب الاحتياط لا ينكر ، وإبجابه نحكم لا مستند له.

#### عاشرها:

فيما قبل : أن يتضمن أحدها إثباتا ، والآخر نفياً ، فهو مقدم على النفي .

كقوله : لا شفعة المجار ، يؤخر عن قوله : المجار الشفعة ، لو نقل. وهذا هذيان .

فإن كل واحد من الروايتين مثبت .

وَإِمْمَا يَنْقَدَحُ هَنَا ، فَيَمَا إِذَا نَقِلَ أَحَدُهُمَا فَعَلَا وَالْآخُرُ نَفَاهُ ، وَأَمَكُنَ حَلَّهُ عَلَى ذَهُولُهُ ، فَيُعَلِّلُ ذَلِكُ ، لأَنْهُ مَعْرَضُ للغَفْلَاتِ ، وَالْمُثَبِّتُ أَبِعَدُ عَنْهُ.

حتى لو تـكاذبا ، وقال النافي : كنت أتحفط ، وانتهى ، فلم يقعل ، ولا ترجيح أصلا .

هذا ما يجري في النصوص.

وما يجري في الظواهر أنواع .

#### احدها:

أن يتعارض عومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس ،

وقياس أحد / التأويلين أوضح . فهذا التأويل مقدم ، والمعمل بالحديث الآخر ١٧٢ - أ واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحاً بالقياس ؟

قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس ، وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص .

#### والختار :

أن هذا تقديمُ غير مؤول على حديث مؤول ، ولكن تبين التأويل بالقياس .

#### النيها:

أن يظهر في أحدهما قصد العموم بأمارة من الأمارات ، كما ذكرنا في كتاب التأويل .

#### ثالثها:

أن يَودَ أحدها ابتداء ، دون الآخر [على سبب] (١) ، فالمطلق مقدم ، لأن ما تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سبب مخصص به \_ يصلح للترجيع ، وفيه خلاف .

#### رابعها:

أن ينطرق الى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق ، فما حمل [الصائوين] (٢) إلى أن الباقي مجمل أو مجاز \_ يصلح للترجيـح . وفيه خلاف .

#### خامسها:

أن يكون في أحدها إيماء إلى التعليل ، فهو مقدم ، لأنه يبعد عن

<sup>(</sup>١) زيادة من ~ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وحالصائرون. وهو لحن من النسانم.

التخصيص ، وهو أحرى ما تثبت بــه العلل ، إذ صيغة التعليل من أعم الصيغ .

#### سادسها:

فيا قاله الشافعي : أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين \_ من جُعل لفظه علة حكم المسألة ، دون الخصم الآخر .

كما روي أن بريرة اعتقت تحت عبد (١) ، يمكن أن يجعل علة عندنا، ونقل أنها اعتقت تحت حر ، ولا يمكن أن يجعل ذلك علة ، فإن الحيار لا يختص بالحر بالإجماع .

وهذا ترجيح فاسد .

فإن مثاره انفراد الحصم بمذهبه ، ولا يرجح الحديث بالمذاهب.

وختم الباب ، بما ذكره بعض الناس ، من أن العمومين قد يتسلط كل واحد على تخصيص الآخر من غير دليل .

وهذا كقوله تعالى : ( اقْتُلُمُوا الْمُشْرَكِينَ ) (٢) ، فإنه يخصص قوله تعالى : ( َحتَّى ُ يُعْطِمُوا الجزية َ عَنْ يدٍ ) (٣) \_ بأهل الكتاب .

وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) (٤) لقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) (٢) بأهل الحرب ، من غير افتقار الى دليل آخر .

<sup>(</sup>١) راجع تجريج حديث بريره في ص ه ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ه من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ح. بقوله تعالى وهو تحريف ، والصواب ما أثبته .

وكذا قوله ﷺ : ﴿ أُمِرِتَ أَن أَقَاتَلَ النَّاسَ حَنَى يَقُولُوا لَا إِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ) (١) يخصصه [ بغير ] (٢) أهل الذمـــة قوله عليه السلام : ( خُذ من كل مالم ديناراً ) (٢) .

وبتخصص هذا الحديث بأهل الكتاب بالحديث الأول •

وهذا فاسد .

وإن التخصيص / بأهل الكتاب إن ظهر فيه دليل فهو مستند التخصيص، ١٧٣ - آ والا فهو تحكم ، وليس لأحد الحصمين أن يكتفي بعمومه الذي تمسك به دليلا على تخصيص عموم صاحبه إذا أنكرهو أصل التخصيص ، لأنه لا يسلم عن المعارضة بمثله .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة .

 <sup>(</sup>٧) هذه زيادة زدتها ليستقيم الكلام. وبدونها لايستقيم. فالأصل و ح، يخصصه
 بأهل الذمة قوله النخ. وهذا غير صحيح لأن قوله خذ من كل حالم يخرج أهل الذمة.

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر أيضاً في حديث صدقة المواشي وفيه « ومن كل حالم ديناراً ، أو عدله » راجع غريجه في ص٥١٨ .

## البابالثاني

في

## ترجيح بعض الاقيسة المتعارضة على بعض

وما لا بد من تقديه على الخوض في ترجيع المقاييس ؛ فصل ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعد الأقيسة .

فقال: النظر فيها ينقسم الى ما لا يتفاوت في نفسه ، والمتفاوت. وعني بالمتفاوت: ما يتفاوت فيه الخواطر، وتتعارض فيه الخواطر، قال : والنظر الذي لا يتفاوت ، ينقسم إلى ما يقع في مرتبقال : والنظر الذي لا يتفاوت ، ينقسم إلى ما يقع في مرتبقال البديهي ، كعلمنا أن المختق ، والقاتل بالمثقل – عامد للقتل ، ومن أضمر خلافه يُسفيه في عقله ،

والى ما يقع في مرتبة النظري ، كعلمنا بوجوب القصاص عليه ، فإن من علم مقصود الشارع من القصاص ، في الحقن ، والعصمة ، استبان ١٧٣ ـ بأدنى نظر ، على القطع ، / إيجاب القصاص ، ولا ينبغي أن يتمارى(١) فيه .

وكذلك علمنا بأن العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجراً عنها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل يتادى والمثبت من ح.

وإذا تجمعت أسبابها ، من ارتكاب الفاحشة مع تمحض التحريم ومسيس الحاجة الى الزجر ؛ فلا بد منه ، كعلمنا بأن الشهود اذا شهدوا على الزنا ؛ فلا يسقط الحد بقول المشهود عليه : صدقوا ، كما قاله أبو حنيفة .

وكعلمنا بأن الحد لا يتعلق إلا بفاحشة ، ولكن الشارع تولى بيانه ، فإنا لا ندركه بأفهامنا ، وقد خصصها بتغييب الحشفة واستثنى مقدماتها - من معانقة وتقبيل وممازحة (١) - منها .

وعلمنا بأن أقل مراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريه ، فالوطء بالشبهه ؛ لا يوجب الحد ، وإشارته الى الذي صادف امرأة على فراشه ظنها حللته القدية .

قال: فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقدلاء ، ولا اكتراث عخالفة أبي حنيفة فيها ، فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه فانه أتى فيها من الزلل في قواعد أصولية ، يترقى القول فيها عن مظان الظنون ، كتقديم القياس على الخبر .

/ ورجوعه الى الاستحسان (٢) الذي لا مستند له .

وزعم ان الزيادة على النص نسخ في مسائل ذكرناها .

وتمسكه بمسائل شاذة في خرم القواعد ، فليس الكلام معه فيها ، في مظنة النظر في المظنونات .

1-145

والعشر الباقي ، يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ، ولعلهم برجحون علمه فه .

فأما ما يتفاوت النظر فيه ، كإلحاق الأبدي بالأنفس في الاستيفاء

<sup>(</sup>١) في حريماسة.

<sup>(</sup>٢) راجع ما ذكرناه عن الاستحسان عند كتاب الاستحسان ص ٣٧٤٠.

بحكم القصاص ، من حيث إن قطع الأطراف يتوقع منها السراية ، ففيه زاجر ، وذلك لا يتحقق في النفس(١) .

إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ، من أن الغرض من القصاص الزجر ، والأطراف معصومة عصمة النفوس ، فقضية المصلحة فيه تنزيلها منزلته .

نعم ؛ لم يطر الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيما إذا قطع أحدهما من جانب ، والآخر من جانب ، من حيث لم ير استفتاح المصالح ابتداء ، ورأى هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس ، فالحق الطرف به عند تحقق الاشتراك(٢) .

174 - ب / وبما ينظير النفاوت ، ايجابُ الشافعي القصاص على الشهود ، ولم يصدر منهم إلا كلمة ، ولو قال : ذلك بما يتسبب به الى القتال ، كالإكراء ، فيعارضه أن التزوير من العدول بما لا يغلب ، والقصاص مناه على الدره .

وأبعد منه قوله : يجب الحد على المرأة بلعان الزوج ، مع أن اللعان حجة ضرورية ، وليست بينة يثبت بها الزنا على الإطلاق ، ولو قال : زنا المخدرات لا يطلع عليه إلا الأزواج ، فلا بد من تمهيد طريق إثباته .

يعارضه : أن الزوج قد يرببه من أمر المرأة شيء ، فيغتاظ عليها ، فيسعى في دمها ، والعقوبات على الدرء مبناها .

<sup>(</sup>١) انظر بداية الجتد ٢/١٤١ - ٥٣٥ لتقف على التفاصيل .

<sup>(</sup>٢) أنظر مغني المتاج ٢٦/٤ لتقف على التفصيل هناك .

قال: وأبعد منه ، إسقاطه الحـد عن الزوج في حق المقذوف به ، وقد صرح به في قذفه ، ولا خفاء ببعده .

ثم قال: وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط ، فلا بد من درك معناها ، فليعلم أن العقوبة ثابت (١) وجوبها ودرؤها . والغرض من كل واحد منها الحقن .

والغرض من استيفاء القصاص حقن الدماء ، كي يكون ذلك وازعاً للفساق .

والغرض من الدرء حقن دم الجاني ، فإنه معصوم ، وحقن / دمه ١٧٥ - أ ناجز ، والعصمة المبتغاة من الاستيفاء متوقعة (٢) ، فإنا لا نرد المقتول الى الأحياء ، ولكن يتوقى وقوع مثله .

فإذا تعارضت أسباب الحقن والدرء ، غلب السقوط ، والمقصود منه الحقن أيضاً ، إلا أن [ المستفاد<sup>(٣)</sup>] حقن ناجز ، فإذا اعتضد بؤكد ، كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة .

فهذه مقدمة لم نجد بدأ من ذكرها ، ليستمد الناظر منها في مسالك الترجيح في القياس ·

وليعلم أن القياس على مواتب.

وأقواها ، إن سميناها قياساً ، الحاق الشيء بما في معناه ، ولا ترجيح فيه ، فإنه مقطوع به ، وأثر الترجيح يعود الى النص المقطوع به .

ودونه ، الخيل ، ويقل فيه التعارض ، وان اتفق ؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة .

<sup>(</sup>١) في حثابتة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حمتوقع . والمثبت الصواب .

<sup>(</sup>٣) من <. والأصل المنتغاة .

وبكثر التعارض في الأشباء ، وعندها مجتاج الى الترجيح .

ومعظم المسائل مع ابي حنيفة قطعي فيا يتعلق بالأصول .

وما فيها يعود الى تمسكنا بقاعدة ، وتمسكم بقاعدة / شادة ، وذلك أيضاً محكوم ببطلانه .

وحاصل ما يذكر من فنون الترجيح ؛ أنواع .

#### امرها:

أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث آحاد، قال قائلون: [إن(١)] مميناه قياساً رجمنا(١) عليه ، فإن مستند هذا مقطوع .

#### والمختار :

أنه لا يوجح ، لأن تسميته قياساً يوجع الى لقب ، وهو مقطوع به كالمنصوص ، وأخبار الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن .

#### ثانيها:

أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد ؛ قياساً هو أخص منه بالمسألة ، فالأخص مقدم فيما قاله القاضي ، لأنا دُفِعْنا الى البحث عن هذه المسألة ، فالنظر الى القواعد اضراب عن مقصوده ، فلنظر الله .

ومثاله: توجيه قولنا: لا تتحمل العاقلة قيمة عبد، لأن الجاني أولى بجنايته، ويعتضد بسائر الغرامات .

 <sup>(</sup>١) هذه الزيادة من هامش نسخة الأصل ولا بد منها قال في الهامش « لعله إن سمناه » اه .

 <sup>(</sup>٢) لعل الصواب في هذه العبارة رجحناه عليه . أي ما استند إلى نص الكتاب ،
 وإلا احتجنا إلى تقدرات أخرى .

ويعارضه قياس أخص منه ، وهو أن الغالب على العبد الذمية ، بدليل الكفارة ، والقصاص .

وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة ، واتفاق هفوات ، وثقل الاروش على الجناة .

/ وهذا فاسد .

-177

فإن ضرب العقل مستثنى من (١) القياس ، وهذه الحكمة لا تعويل عليها ، والأصل أنه لا يضرب عليها الا في محل (٢) القطع ، أو فيا هو مقطوع به .

وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يضرب القليل على العاقلة ، واعتضاده بهذا الاصل ، ونحن نلحق القليل بالكثير ، وهـو أخص ، إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش ، وثبت بطلان معنى الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل عنه ، [ فصار ] (٣) القليل في معنى الكثير .

ويعتضد بما روى أنه عليه السلام ( ضرب العقل على العاقلة ) (٤) وهو اسم جنس يتناول الكل كما يتناول [ اسم الحمام الفروخ ] (٥) وإن كانت الحمامة لا تتناوله .

### فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) في ح عن .

<sup>(</sup>٢) في حـ في على القطع . وهو المثبت والذي في الأصل محلين القطع أو الخ ..

<sup>(</sup>٣) من ح. والأصل نصاو .

 <sup>(</sup>٤) أحاديث العاقلة كثيرة وبألفاظ مختلفة أخرجها أحد ، ومسلموالنسائي ، وغيرهم،
 راجع أبواب العاقلة من كتب الحديث لتقف على تفصيلها .

<sup>(</sup>ه) في الأصل « أيضاً الحمام والغروخ » والمثبت من ح .

ولكن شرط جريان الترجيع أن يسلم المستدل بالقياس الحاص ؟ خصمه قياساً عاماً ، فإن نسبه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة فهو باطل .

١٧٦ ـ ب وكذلك إن لم يسلم المستدل بالقياس / العام ؟ خصوص هذا القياس.

ثم قال القاضي : هدا شبه قوي مقدم على المخيل ، فكأنا نشبه القليل بالكثير ، وهذا كما تقول جراح العبد من قيمته ، كجراح الحرمن ديته ، تشبها لإحدى النسبين بالأخرى ، وإن كان القياس المخيل في المالية يقتضي إتباع النقصان ، ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت .

وكما تشبه الزبيب بالتمر ، والأرز بالبر ، ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص ، وهو الطعم ، ليشبه به غيره فيعمل عمل العلة ، وإن لم يكن مخيلا ، فيقدم على مخيل يعارضه .

فان قيل : القوت أخص .

قلنا : قال القاضي : الجمع بينها محن ، فيفعل ذلك إذ لا مانع .

### ثالثها:

أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم ، وهو معتضد بالقواعد ، فهو مقدم .

كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ، ولكن منعه أولى إن كان تمسكا بعموم حكم الحج في اللزوم ، لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره ، فليس إعراضا عن خصوص حكمه ، كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات ، فإنه إضراب عن خصوص هذه القاعدة .

/رابعها:

إذا انعكست إحدى العلتين فهو مقدم ، لأن ما حمل بعض الناس على المصير الى كونه شرطا ؛ يصلح للترجيح .

وقد بينا أن العكس من طباع العلمة ، فانعكاسه يزيد وضوحا في جوهره .

ومنع القاضي الترجيــ به ، وزعم أن العكس نفي حكم في مسألة أخرى (١) ، فيتوقف فيه إلى ورود الدليل ، ولا أثر للعكس .

ثم مزيد الإ خالة ؛ مقدم على العكس بالإجماع .

### خامسها:

تقديم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور (٣) ، والقاضي ، لأنه أغزر فائدة ، ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة إذ لا فائدة فها .

وقال الأستاذ أبو اسحق : القاصرة مقدمة ، لأنها معتضدة بالنص . فيقال له : الحكم هو المعتضد ، دون العلة .

#### والمختاد:

أنها إن تواردا على حكم واحد يجمع بينها ، ولا ترجيح · وان تناقضا ؛ فلا يلتقيان .

<sup>(</sup>١) راجع رأي القاضي في العكس عند الكلام على اشتراط العكس في العلة .

<sup>(</sup>٢) هو محد بن الحسين بن أبي أبوب الأستاذ أبو منصور المتكلم ، تلميذ ابن فورك ،

صاحب كتاب تلخيص الدلائل . توفي في ذي الحجة سنة احدى وعشرين وأربعائة . ( طبقات الشافعية ٤٧/٤ - الوافي بالوفيات ٣٠/٠ ) .

نعم ؛ يكفي طود المتعدية . عكس القاصرة ، ولا يقاوم (١١ العكس ، الطود أصلا .

وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحـاد العـلة ، فالمتعدية أولى ، لما ذكره القاضي .

#### سادسها:

أن يَكُونَ فَرُوعَ أَحَدُهُمَا أَكَثَرَ مِنَ الْآخَرِ / فَيَرْجُعُ بِهُ ، كَمَا قَــالُ الاستاذ أبو منصور .

وهو مزيف .

لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ، ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع .

## ابعها:

أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر ، فالمتحد وصفه ؛ قالوا : يوجع ، لأن فروء ـــ أكثر ، والاجتهاد فيه أقصر ، فيبعد عن الحطأ .

وهذا فاسد .

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحـاد ، فإن التعدية متحدة وقد قصرت .

وقصر الاجتهاد وطوله ؛ خوف وتوجي .

ولا يؤخذ الترجيـح من هذا المأخذ .

#### تامها:

أن ما كان فروعه أكثر ؛ يقدم عليه ما كان شواهده اكثر ، فيما قاله الاستاذ أبو منصور .

<sup>(</sup>١) في ح يقام .

كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان : إيلاج فرج في فرج ، ويشهد له اختصاص الوطء بمن أتى في الحج وغيره [به](١) وهم يقولون : هنك حرمة الصوم بمقصود الجنس ، وقد كثر فروعه. وهذا فاسد .

فإن قولنا : إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل ، ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم بالحج ، في أن ما اشتمل / على مخطورات ، الوطءُ (٢) من جملتها ، كان الوطء مزيد تغليظ ، كالحج ٠

1 - 1 VA

وما ذكروه منقوض عليهم بمناقضات لهم في تلك المسألة •

#### ناحريا:

أن ما كثر أصوله ، قالوا يرجح ، وشرطه أن لا تتحد الرابطة ، فإن اتحدت كقولنا : كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، وقسنا على الدار ، والعبد ، فايس هذا من كثرة الأصول .

نعم ؛ إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايره ، فيرجح ، ولا خفاء بسببه .

فإنه علتان في معارضة علة واحدة •

#### عاشرها:

كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي ، مثاله ، قول أحمد ، يسح على العامة ، كالحف .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة ليست في الأصل ولا ح. ولا بد منها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل محظورات الوطى من جلتها الخ. وهو لا معنى له . والمثبت هو الصواب .

فنقول لا يسح على ساترة ، كسائر الاعضاء . وكثرة الشواهد مع الياس عن المعنى (١١ ؛ يرجح به .

#### الحادی عشر :

تقدم ما يقتضي الاحتياط ، فيا وضعه على الاحتياط ، كالابضاع ، والدماء .

فأما حلُّ الصود ؛ فلا .

فإن الأصل فيها الإباحة ، وإن كان الورع فيها الاحتياط .

#### الثاني عشر:

تقديم العلة الناقلة (٢) على العلة المستصحبة ، كما يقدم الراوي/الناقل على المستصحب .

وهذا فاسد

فإنا نظن أن الناقل أثبت في الراوية من المستصحب ، ولا نتهمه في العلة ، فلتقدم المستصحبة .

ثم مجتمل أن يقضي بالنعارض ، ويتمسك بالاستصحاب استقلالا .

ومجتمل أن يقسال : هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح الا للترجيع .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ح المفتى . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أي عن حكم العقل ، وقد رجحها في المستصفى . لأنها أثبتت حكماً شرعياً ، والمستصحبة لم تثبت شيئاً . راجع المستصفى ١٣٧/٢ .

#### الثالث عشر:

اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح (١) به ، أو يعمل به استقلالا ، وفيه احتمال ، كما في الاستصحاب .

### الرابع عشر:

النافية والمشتة ، وقد اختلف الناس فيها على التناقض .

وعندنا : أن لا ترجيح بها ، وإنما ينقدح الترجيع بالإثبات في الروايات .

### الخامس عشر :

أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن .

كقولنا : لا تقبل شهادة الكافر ، لأنه فاسق ، ويشهد له قوله تعالى : (أولئك هم الفاسقون) (٢٠ ٠

وقوله تعالى : ( أَفِمَنْ كَانَ مُؤْمِينًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا (٣) ) • وهذا الترجيع فاسد .

لانه يسمى فاسقاً لخروجه من الدين ، يقال فسقت الرطبة (٤) ، ولكن خصص بالكافر كما مخصص الملحد بالكافر ، والحنيف بالمسلم ، وكل واحد منها بمعنى الميل .

<sup>(</sup>١) في ح فيرجح .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٤) أي خرجت من قشرتها .

#### السادسي عشر:

۱۷۹ - أن يعتضد أحدها بمذهب واحد/من الصحابة ؛ فيرجح ، لان مذهبه إن لم يجعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به ،

والمعتضد عذهب زيد في الفرائض ؛ يرجح على ما يعتضد بقول معاذ ابن جبل ، وإن قال عليه السلام (أعرفكم بالحلال والحرام معاذ )(١)، لأن شهادته عليه السلام لزيد في الفرائض على الحصوص ، حيث قال عليه السلام : (أفرضكم زيد) (٢).

ويقدم أيضاً على مذهب أبي بكر ، وعمر رضي الله عنها ، وإن قال فيها : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) (٣) ، لان ذلك يكن حمله على الحلافة ، والسبرة المرضة .

وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ضمن حديث طويل فيه فضائل أبي بكر وعمر . وكذلك أخرجه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم بلفظ أفرض أمتي زيد بن ثابت ، والترمذي ، والنسائي، وان ماحه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، وابن عدي ، وابن حبان ، وابن ماجه ، وأحمد بنحنبل .

# كنايب الاجتهاد

والكلام فيه في أربعة فصول :

الفصيل لأول ذ

ان كل مجهد في الاصول لا يصب (١)

وأجمع العقلاء عليه ، سوى ابي الحسين العنبري ، حيث صوب طل عبمد في العقليات .

ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ، ونفي النبوات ، ولعله أراده في خلق الافعال ، وخلق القرآن ، وأمثالها .

اذ المسلم لا يكلف/ الحوض فيه ، لعلمنا بأن العقدول لا تحتمل كل ١٧٩ - ب غامض عقلي

والصحابة كانوا لا يأمرون الناس به .

فاذا خاص متبرعاً ؛ فلا يأثم بما يعتقد ، لان عقله لا مجتمل سواه . وهذا مع هذا القرب فاسد .

<sup>(</sup>١) في حالا يصوب.

فإن اعتقاد الاصابة المحققة على التناقض ؛ محال ، إذ من ضرورة أحدها أن يكون جهلا ، وهو كاعتقاد اللون الواحد سواداً وبياضاً .

وإن عنى به نفي التأثيم ، معللا بقصور عقله ، فليطرد في النصارى واليهوده كيف ؟ والصحابه كانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث مقصور عقله .

ثم العقول اذا نقصت عن العقليات ، والفت التقليدات تقاربت وأدركت المعقولات (١) .

نعم ، لا [ يجب ] (٢) الحوض في دركها ، ويكفي التقليد عندنا ، ولكن إذا خاص فيه ؛ فهو مأمور بالإصابة .

(١) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة ٢/ق ٩٧٩ ب « ثم قيل إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات ، وأناليهو دو النصارى و المجوس على صواب ، وهذا ما ذكر القاضي في التقريب أنه المشهور عنه .

وقيل إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ، ويرجع المخالفون فيهما إلى آبات وآثار محتملة التأويل كالرؤية وخلق الأفعال ، فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنا في هذه المواضع نقطع أن الحق فيا يقوله أهل الاسلام ، قال ابن السمعاني : وينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه ، لأنا لا نجد أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس .

قلت : ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر : هؤلاء عظموا الله ،وفي نافيه : هؤلاء نزهوا الله . ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق اليهود والنصارى وأمثالهم » اه .

وأقول تعليقاً على كلام ابن السمعاني أنه لم يجد أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى، أقول: قد ظهر في هذه الأيام من لايقطع بهذا، بل ولا يظنه، بلويدعي أن النصارى إخوة للمسلمين وأنهم من أهل الجنان، نسأل الله العصمة عن الزلل، والتوفيق في المقول والعمل، وإنا لله وإنا اليه راجعون، فقد تشعبت الطرق، واتبعت الأهواء، وأصبح الدين مطية إلى الدنيا، وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحنا لنكون من الحاسين، فلينظر المسلمون عن يأخذون دينهم، فإن الباطل له زخرف يستميل كثيراً من النفوس. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(٢) في الأصل يجيد . والمثبت من ح .

## الفصيب لالث اني في المنهدين في المظنونات

وقد ذهب الشافعي ، والأستاذ ابو اسحق ، وجماعة من الفقهاء ، الى أن المصيب واحد ، وله أجران ، [وللمخطىء(١٠)] أجر واحد .

وغلا غالون وأثموا المخطىء.

وصاد القاضي / ، والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين – الى أن ١٨٠ - <sup>1</sup>- كل واحد منها مصب

والفلاة منهم ، أثبتوا التخيير ، ونفوا مطلوباً معينا ، وقالوا : لا فائدة في اجتهاد ، ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة ، ولكنه يتخير ، إذ ما من حكم إلا ويجوز أن يغلب على الظن .

والمقتصدون ، أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن .

وعزى القاضي مذهبه الى الشافعي رضي الله عنه ، وقال : لولاه لكنت لا أعدد من أحزاب الأصوليين (٢) .

<sup>(</sup>١) من حوالأصل . والخطى. •

<sup>(</sup>٧) أقول: نقل كل من التصويب والتخطئة عن الأئمة الأربعة، والصحيح عنهم التخطئة، وهذا الذي عزاه القاضي للشافعي، ليس في كلام الشافعي ما يدل عليه، وقد عزى الزنجاني في كتابه تخريج الغروع على الأصول مثله للشافعي وتكاف في تخريج بعض الفروع عليه. ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكلف.

تسك من صاد إلى أن المصيب واحد بمسلكين .

#### احدهما:

أن الحل يناقض الحرمة ، والسفك يضاد الحقن ، فيستحيل جمعها . وهو سفسطة من هذا الوجه .

ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقص في حق شخصين ، كالميتة تحل المضطر ، و وتحرم على غيره ، وكل مجتهد مصيب في حق نفسه .

وإن فرض في حق مقلد ؛ فيستفتي الأفضل ، وإن تساووا انعكس الإشكال [عليهم(١٠] أيضا .

## المسلك الثاني:

١-ب أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن ، ويستحيل / تعـــارض المسلكين على التناقض ، يفضي أحدهما الى التحريم ، والآخر الى التحليل على التناقض .

وهذا فاسد

فإنهم ينفون مطاوباً معينا ، فضلًا من إثبات مسلك يدل عليه .

النفريب قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة ٣٨٠ - أ ج٢ وزعم القاضي في التقريب أن كلام الشافعي في الرسالة وفي كتاب الاستحسان ، وفي رسالة المصريين يحتمل ، وأن الأظهر من كلامه ، والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب . قلت : وهذا غير مسلم للقاضي ، بل الثابت عن الشافعي ، الذي حرره أصحابه ماقدمناه - أي القول بالتخطئة - قال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه ، قلت : ثم من أصحابنا من ينكر أن يكون للشافعي مقالة تخالف هذا ، وهو رأي أبي اسحق والقاضي أبي الطيب ، ومنهم من يقول له قول بالتصوبب ولكنه مرجوع عنه اه .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل عليم.

ولو فرضت مفتية تحت مُفت ، قالوا : على المرأة الامتناع إذا رأت التحريم ، وعلى الزوج مد البد ، وكل يأخذ باجتهاده ، ولا يستبعد هذا التناقض ، فإنه ينعكس على من يقول المصيب واحد ، فإنه لا يعينه ، ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده .

عَسك القاضي بأن قال :

يجب قطعاً على كل مجنهد العمل باجنهاده شرعا ، والوجوب بامر الله ، وما وجب بإيجاب الله ؛ فهو حق ، فهو المعني بكون كل واحد مصياً للحق في حق نفسه .

وإن قيل: لم ينه الاجتهاد نهايته .

قلنا: إذا غلب على ظنه ، ولم يبق له مضطرب في اعتقاده ، فتكليفه أمراً وراءه ؛ تكليف مالا يطاق ، فإنه أدى ما كلف ، ولم يكلف الا استفادة غلبة الظن ، وقد استفاده .

#### والختار عندنا:

أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا ، فإنه وجب بإيجاب الله . ولا معنى [ للقضاء ] (١) بإصابة كل واحد / على معنى نفي مطاوب

1-141

معين في علم الله من تحريم أو تحليل .

إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حتى كل مجتهد يقدم على اجتهاد، إذ يعتقد في علم الله حكما هو مطاوبه ، من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن لم يجد فما هو الا شبه بأصول الشريعة ، وإذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه ، وهو كالذي يطلب زيدا في الدار ، ولا يتعين في خياله

<sup>(</sup>١) من ح . والأصل ولا معنى للفظ .

أحد التقديرين على البدل (١) .

ويتبين هذا بمثال ، وهو أن الجنهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة في لمحدى الجهات ، وكونه مأموراً بطلبها بغلبة الظن ، ولو لم يتخيل ذلك ؛ كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ، ولا تميز لبعضها على بعض ، فلا يكون له مطلوب معين ، ولا يتصور له طلب .

فعلى هذا نقول: إذ فرضنا واقعة ، لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته، انتهى إلى التحريم المحقق ، فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا ، وجب العمل به ، وله أجر واحد .

ولو اتفق عثور على منتهى التحريم ؛ لكان مصباً ما هو شوف الطالبين ، وهو غابة التحريم .

١٨١ - ب فقد تبين / أنها مصبان في العمل ، وأحدها ـ مخطىء في [الوصول](٢٠ إلى ما هو شوف الطالبين ــ لا يعنه .

<sup>(</sup>١) الذين ذهبوا إلى أن كل مجتمد مصيب اختلفوا في أنه هل في الواقعة التي لا نس. فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب الجتمد ?

فذهب الغزالي في المستصفى إلى أنه ليس فيها حكم معين فقال : فالذي ذهب اليه عققوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا لس فيها حكم معين يطلب بالظن . بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجهد ما غلب على ظنه ، وهو الختار ، واليه ذهب القاضي اه ( المستصفى ١٠٩/٢ ) .

واختار هنا في المنخول أن فيها حكماً معيناً يتوجه اليه الطلب إذ لا بد للطلب من مطلوب ، وعليه أبو يوسف ، وعمد ، وابن سريج في إحدى الروايتين عنه ، وأبو زيد الدبوسي ، ونقله عن علمامم جميعاً ، والقاضي أبو حامد ، والداركي ، وأكثر العراقيين .

فذهب الغزالي في المستصفى إذن غيره هنا من حيث وجود الحكم المعين وعدمه .. وإلا فغى الكتابين يذهب إلى التصويب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ح في الأصول ، وهو خطأ من النساخ ، والصواب ما أثبته .

وقد يقول القاضي : ليس أله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على جميع الحلائق .

إذ الحكم توجيه الحطاب ، ويستحيل توجيه الحطاب على التعيين ، مع انشعاب مسالك الظنون .

ولو كان معنيا ؛ لدلت عليه أمارة ، ولو دلت الأمارة ؛ لعلمت وانقلب مقطوعا به .

وهذا غير سديد .

فإن لله تعالى في كل واقعة حكما ، حق المجتهد أن يتشوف اليه ، وعليه أمادات تودث غلبة الظن .

وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم .

فهو كطالب القبلة بظنة .

إِن أصاب جهة القبلة ؛ فله أجران .

وإن بني على غلبة الظن ، ولم يصب ، فله أجر واحد .

## الفصيل لثالث فبها

## هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوباً

قالوا: والمطلوب هو الأشبه ، وعبر معبرون عن الأشبه بأنه ما يظهر للفقيه في مجاري ظنه .

وهذا لا ضبط له ، فإن ذلك قد يتعارض .

وقال آخرون : هو ما لو ورد به نص لطائفة (١١) .

وهذا حكم / على الغيب ، وإن ذكره ابن سريج من أصحابنا .

وقال آخرون : هو الأشبه بالأصلين الذين تردد الواقعة بينها من

نفي أو إثبات ، وهو شوف الطالب .

من ظفر به فقد أصاب .

1-14

ومن لا ؛ فقد أخطأ ، وإن أصاب في العمل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ح ، والكلام فيه سقط لم أستطع معرفته ، ولعله أراد أن المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الامر ، بحيث لو نزل نس؛ لكان نصا عليه كا ذكر • الآمدي في الإحكام ٤ / ١٩٥٩ وابن السبكي في جمع الجوامع ٢ / ١٩٨٩ حاشية البناني .

## الفصيب لارابع فبما

## ادًا اخطأ المجتهد نصا

والمصوبة اضطربوا ، فنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه . وفيه إصابة الحق .

ومنهم من خطاه .

وغلا غالون حتى أثموه .

وقال القاضي : لا يؤثم ، لأنه لم يتعمد ، ولكنه محتمل أن يقال: أخطأ من حيث إن المطلوب قد تعين .

ومنشأ التصويب نفي المطلوب ، والنص هو المطلوب هنا .

ثم قال : يمكن أن يقال : هو مصب ، لأنه وجب عليه العمل ، وقد أدى ما كلف ، وحكم النص متعين في حق من عثر عليه ، والاحكام تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، كما في تحريم الميتة ، لم يبق إلا أن يقال : أخطأ النص .

فأقول : نعم ، ولكن هذا لفظ / لا خير فيه ، فإنه لم يجب عليه ١٨٧ ـ ب الوصول اليه ، إذ فيه تكليف وشطط بعد أن استفرغ كنه مجهودة .

> وهو كالمتيمم ، يقال لم تتوضأ ، فيقال : نعم ، ولكن لم يجب عليه ذلك .

#### والمختار :

أن المجتهد مصب في علمه ، مخطىء في التشوف المطلوب (١) . وكذا نقول إذا لم يكن نص ، فلا فرق (٣) عندنا .

ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت ، لأن الحطآ صار متنقنا .

[ أما ] (٣) إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين (٤) الحطا . وهي مسألة فقهية ، إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا .

نعم ؛ الجِنهد في القبلة ، إذا تبين الحطأ ، والوقت باق ، هل تجب عليه [ الإعادة ] (°) ؟

الشافعي رضي الله عنه فيه تردد .

ومثاره : أن المقصود من المكلف استقبال عين القبلة ، مقصوداً أم لا ؟ .

فإن قلنا : انه مقصود فيمكن أن يقال بجب ، لأن المقصود قدد فات ، والإجتماد وسيلة لم يفض الى المقصود ، فلا يغني .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل رأيه في هذه المسألة في المستصفى ١١٦/٢. فقد فصل تفصيلًا غير هذا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ح فلا فرقان . وهو تحريف . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) هذه زيادة على الأصل و ح. وبدونها لا يستقيم الكلام. قلا بد منها. ولعلها سقطت من النساخ.

<sup>(</sup>٤) في حيستد.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و ح. القضاء بدل الإعادة ، والصواب ما أثبته ، لأنه ما دام. الوقف باقياً لا يقال للعبادة قضاء ، ولكن يقال لها إذا فعلت ثانية إعادة ، ويشهد له قوله ولهذا قضى بسقوط الإعادة .

ولعل الظاهر أن القبلة ليست مقصودة في عينها ، فإن تكليف المصلي ذلك في جهالاته وعماياته ؛ محال .

ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر .

وأما العثور على النص فمقصود الشارع قطعا .

وإنما فرضنا / الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقـار القضاء الى ١٨٣-أمر مجدد .

وعلى الجُملة ، الفرق بين القبلة والنص عسير .

وختم الكتاب بالرد على أبي حنيفة رحمه الله ، حيث قال : كل مجتهد مصيب في اجتماده ، فإن قيد بالاجتماد ، وأراد به أنه مخطىء في عامـه فهذا زلل لما ذكرناه، وان اراد به أنه أصاب ما هو شوف الطالب فكذلك.

وإن عني به أنه أدى ما كاف ؛ فهو مساعد عليه ، والله أعـلم بالصواب .

# كنايب الفنوى

وفيه بابان :

أحدهما في الاجتهاد وأحكامه ، والثاني في أحكام المقلد .

الباسب\_الأول في الدجنهاد

وفيه أدبعة فصول:

الفصييـــلِالأول في صفات الجهرين

فليعلم أولا أن الفتوى ركن عظيم في الشريعة؛ لا ينكره منكر ، وعليه عول الصحابة بعد أن استأثر الله برسوله ، وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا .

ولا يستقل به كل أحد .

ولكن لا بد من أوصاف وشرائط ، ولنا في ضبطها مسالك .

#### المسلك الاول :

على الإجمال ، أن نقول : / المفتى : هو المستقـل بأحـكام الشرع ١٨٣ - و نصاً واستنباطاً .

وأشرنا بالنص إلى الكتاب ، والسنة ، وبالاستنباط إلى الأقيسة ، والمعانى .

#### المدلك الثاني :

ان نفصل الشرائط فنقول:

لابد من العقل والبلوغ ، إذ الصي لا يقبل قوله ، وروايته · والرق لا يقدح ، وكذا الأنوثة .

ولا بد من الورع ، فلا يصدق الفاسق ، ولا يجوز النعويل على قوله . ولا بد من علم اللغة ، فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية (١) ، وينبغي أن يستقل بفهم كلام العرب ، ولا يكفيه الوجوع الى الكتب ، فإنها لاتدل إلا على معاني الألفاظ ، فأما المعاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا " يُسْتَقَل ] بها .

والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط .

ولا بد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القرآن .

<sup>(</sup>١) في ح غريبة .

<sup>(</sup>١) في الأصل و حستقل وهو تحريف والمثبت الصواب.

ولا بد من علم الاحاديث المتعلقة بالأحكام . ومعرفة الناسخ والمنسوخ .

وعلم التواريخ ليتبين المتقدم عن التأخر .

والعلم بالسقيم والصحيح من الأحاديث.

وسير الصحابة ، ومذاهب الائمة ، لكيلا بخرق إجماعاً .

ولا بد من اصول الفقه ، فلا استقلال النظر دونه .

وفقه النفس لا بد منه ، وهو غريزة لاتتعلق / بالاكتساب . ولا بد من معرفة احكام الشرع (١) .

<sup>(</sup>١) ويحسن بنا هنا ن نذكر كلام الشافعي في الرسالة على شروط الاجتهاد فإنه درر غالبة ، وحكم بالغة ، قال رضى الله عنه :

ولا يقيس' إلا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب الله،فرضه ، وأدبه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وعامه ، وخاصه ، وإرشاده .

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رســـول الله ، فإذا لم يجد سنة فبإجاع المسلمين ، فإن لم يكن إجاع . فبالقياس .

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن ، وأقاويل السلف ، وإجماع الناس ، واختلافهم ، ولسان العرب .

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ، وحتى يفرق بين المشتبه ، ولا يعجل بالقول به ، دون التثبيت .

ولا يمنع من الاستاع بمن خالفه ، لأنه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلة ، ويزاد به تثبيتاً فيا اعتقد من الصواب .

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده ، والإنصاف من نفسه ، حتى يعرف من أين قال ما يقول ، وترك ما يترك . ( الرسالة ص ٥٠٥ تحقيق احمد شاكر ) وقد ذكر نحواً من هذا في ( كتاب ابطال الاستحسان ) في الجزء السابع من الأم ص ٢٧٤ ط بولاق .

المسلك الثالث:

وهو المختار ، وهو الحاوي لجملة هذه النفاصيل .

أن يكون على صفة يسهل عليه [ درك ] (١) أحكام الشريعة ، بعد الورع ، والبلوغ ؛ ليقبل قوله ، ولا يتمكن منه إلا بجملة ما فصلناه ، نعم ، لا نؤاخذه مجفظ الأحكام .

فإن أمَّـة الاحاديث بوبوا أحاديث الاحكام ، وميزوا الصحيح عن الفاسد ، والتعويل فيه على الكتب جائز ، كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع إذا مست الحاجة إليه (٢).

<sup>(</sup>١) من حوالأصل درك.

<sup>(</sup>٢) راجع ورقة ٩٢ ـ أ وما بعدها .

## الفصيالاتاني

فی

### كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبر

قال الشافعي رضي الله عنه : إذا رفعت إليه واقعة ، فليعرضها (١١) على نصوص الكتاب .

فإن أعوزه ، فعلى الأخبار المتواترة .

فإن أعوزه ، فعلى الآحاد .

فإن أعوزه ، لم يخض في القياس ، بل يلتفت إلى ظاهر القرآن .

فإن وجد ظاهراً نظر في المخصصات من قياس وخبر ، فان لم يجـد مخصصا حـكم به .

وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ، ولا سنة ، نظر إلى المذاهب، فان وجدها مجمعاً عليها ، اتبع الاجماع .

/ وإن لم يجد إحماعاً ، خاص في القياس .

۱۸٤ - ب

ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ، ويقدمها على الجزئيات ، كما في القتل [ بالمثقل ] (٢) ، يقدم قاعدة الردع ، على مراعاة الآله .

<sup>(</sup>١) في الأصل و حفليعرضه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حالفتل المثقل. بدون الباء. فأثبتها جرياً على عادته في إثباته في مواضع.

فإن عدم قاعدة كلية. ، نظر في النصوص ، ومواقع الاجماع ، فان وجدها في معنى واحد الحق به ، وإلا انحدر إلى قياس مخيل .

فان أعوزه تمسك بالشبه .

ولا يعول على طرد إن كان يؤمن بالله العزيز ، ويعرف مآخذ الشرع .

هذا تدريج النظر على ماقاله الشافعي رضي الله عنه ٠

ولقد أخر الاجماع عن الأخبار .

وذاك تأحير مرتبة ، لا تأخير عمل ، إذ العمل به مقدم ، ولكن الحبر يتقدم في المرتبة عليه ، فان مستنده قبول الاجماع .

## الفصيل لثالث في

## ان رسول الله ﷺ كان بحبهد

قال قائلون: كان لا يجتهد ، لقوله تعالى: ( وما ينطق عن الهرى )(١٠. وقال آخرون: كان عليه السلام يجتهد ، إذ لم يكن ينتظر الوحي في كل واقعة ترفع إلى مجلسه .

والمختاد :

أنا لا نظن به استبداداً بالاجتماد .

ولا يبعد أن يوحى اليه ، ويسوغ له الاجتهاد .

فهذا حكم العقل جوازاً .

وأما وقوعاً ، فالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد / وكان يجتهد في الفروع ، كما روي أنه عليه السلام قال : (أرأيت لو تمضمضت ) (٢٠. فان قبل : وهل اجتهد الصحابة في حال حياته قط ؟ .

قلمنا : انقسم الناس فيه على تناقض .

ولعل الظاهر أنهم كانوا لا يجنهدون بحضرته والقرب من منزله ، ومن كان يبعد منه بفرسخ وفراسخ ؛ كان يجنهد ، وحديث معاذ (٣) نص في الباب .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٢) راجع نخريج الحديث في ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع تخريجه في ص ٣٣١.

### الفصيب لالرابع

في

### التنصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والنابعين وغيرهم

ولاخفاء بأمر الحلفاء الراشدين ، إذ لا يصلح الإمامة إلا مفتي ، وكذا كل من أفتى في زمانهم ، كالعبادلة ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، قلده الشافعي في مسألة .

وأصحاب الشورى ، قبل : إنهم كانوا مفتين ، لان عمر رضي الله عنه أجل الأمر فيما بينهم ، فدل على صلاح كل واحد له .

قال القاضي : وهذا فيه نظر .

إذ ما من واحد إلا وسُبِّبَ عمر فيه بشيء لما أن عرض عليه .

فقال في طلحة : صاحب ختروانة (١) واستكبار .

وفي الزبير : صاحب المد والصاع .

مذا و على القول بجواز الاجتماد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعه فالصحيح أن اجتماده لا يخطى. وقبل يخطى، ولكن لا يقر عليه كما قال ابن الحاجب مل بنيه عليه .

<sup>(</sup>١) التَخَشُّرُ : هو التغتر والاسترخاء ( تهذيب اللغة ٢٩٤/٧ ) و تختر الرجل في مشيته إذا مشى مشية الكسلان ( معجم مقاييس اللغة ٢٤٤/٢ ) .

وفي سعد : إنه صاحب مقنب (١) .

وفي على / : إنه صاحب دعابة .

۱۸۵ - ب

وفي عثاث : إنه كلف بأقاربه .

فلا يتلقي حكم اجتهادهم من هذه المآخذ (٢)

وأبو هريرة : لم يكن مغتيا فيا قاله القاضي ، وكان من الرواة . والضابط عندنا فيه ، أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم ، ولم يمنع عنه ؛ فهو من المجتهدين .

ومن لم يتصد له قطعا ؛ فلا .

ومن ترددنا في دلك في حقه ؛ ترددنا في صفته .

وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم ، وإلى معتنين به ، فأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى .

والذين علموا (٣) وأفتوا ؛ فهم المفتون ، ولا مطمع في عد أحادهم بعد ذكر الضابط ، وهو الضابط أيضاً في التابعين .

والشافعي في الحسن البصري كلام (٣) .

<sup>(</sup>١) الميقنب: صاحب الحيل والفرسان. يريد عمر أنه صاحب حربوجيوش، وليس بصاحب هذا الأمر (النهاية ١١١/٤).

<sup>(</sup>٢) في حمن هذا المأخذ.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصري ، يقال مولى زيد بن ثابت ويقال مولى جيل بن قطبة ، كان جامعاً ، عالماً ، رفيعاً ، ثقة ، عابداً ، إلا أنه كان يدلس قال الذهبي في التذكرة ١/٠٧ قلت : هو مدلس فلا يحتج بقوله « عن » في من لم يدركه ، وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم وقال في الميزان ١٨٣/١ . هو ثقة لكنه يدلس عن أبي هريرة وغيره ، فإذا قال حدثنا فهو ثقة بلا نزاع مات سنة عشر وماثة (العبر - تهذيب التهذيب ، المعارف - مشاهير علماء الامصار - الميزان - التذكرة ) .

وأما مالك فكان من المجتهدين .

نعم ؛ له زلل في الاسترسال على المصالح ، وتقديم عمل علماء المدينة، وله وجه كما ذكرناه من قبل .

وأما ابو حنيفة : فلم يكن مجتهداً (١) ، لأن كان لا يعرف اللغة ، وعليه يدل قوله : « ولو رماه بأبو قبيس ، (٢).

وكان لا يعرف الأحاديث ، ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها .

> ويتبين ذلك باستثمار مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هذه عصبية ، فإذا لم يكن أبو حنيفة مجتداً ، فن ذا الذي يكون ، وقد قيل فيه: الناسعيال على أبي حنيفة في الفقه . وسأكتب عن هذه المسألة قبل الباب الذي سيعقده الغزالي لترجيح مذهب الشافعية فليرجع اليه .

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة قد وردت عن أبي حنيفة واشتهرت ولكن بلفظ « ولو رماه بأبا قبيس » وقد خرجها العلماء على لغــة من يلتزم الألف في الاسماء الخمسة مطلقاً وذلك كقول الشاعر :

إن أباهـا وأبا أباهـا قد بلغا في المجد غايتاهـا وأما هذه التي ذكرها الفـزالي فيمكن أن تخرج أيضاً على الحكاية ، وليس في هـذا مأخذ على أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٣) قلت قد بلغ أبو حنيفة من فقه النفس في الفقه ما لم يحتج معه إلى دفاع عنه فيه . فهو سراج وهاج سناؤه . وبحر عميق قراره . وقد رجع الفزالي في آخر حياته عنه ، وانظر الوقوف على مزيد تفصيل ما ذكرناه في مقدمة الكتاب وما سنذكره بعد قليل في الفصل المعقود الكلام على ترجيح مذهب الشافعي رضي الله عنه .

الباب اليث بي في احظام النفليد

وهو ثمانية فصول

الفصيب ل لأول في مقيقة النقلبد

قال قائلون : إنه قبول قول بلا حجة .

فعلى هذا ، قبول قول رسول الله عَلَيْنَ ، ليس بتقليد ، فإنه حجة ، وكذ قول الصحابي إن رأيناه حجة .

وقال آخوون : هو قبول قول من لا يدري من أين يقول ، فعلى هذا قبول قول الكل تقليد ، سوى قول رسول الله ﷺ ، على قولنا إنه لا يجتهد .

وقال القاضي : لا معنى التقليد ، ويجب على العامي قبول قبول

المتني ، وعلينا قبول قول رسول الله يَرْكِينَ ، وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من يجب قبوله .

والختار عندنا:

أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم الاعلى تقليد ، خلاف ما قاله القاضي .

فَن صدق رسول الشَّطِيَّةِ ، فهو مقلد ، إذ لا يدرك / صدقه ضرورة، ١٨٦ - ٩ وكيف يعلم صدقه ، ولا يعلم بقوله وجود مُرْسيلِه .

نعم ، لو ترتب الناظر ، وافتتح أولا نظره في حدوث العالم ، وإثبات الصانع ، وانحدر الى إثبات النبوات ، وتصديق النسبي ، فهو عارف وليس بقلد ، ويندر من يوفق له ، ومعظم الناس [ تلتزم] (١) الشرع من نفس الشرع ، فهي (٢) مقلدة الشرع ، ولكن يواعى (٣) أدب الشرع في الاطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة .

ويسمى اتباع المجتهد تقليدا .

وان كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ح تلتو . ولا معنى لها . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في ح فهو .

<sup>(</sup>٣) في حيرعي .

# الفصيالاتاني

### ان الصحابی هل یجب تقایده

وقد اختلفوا فيه .

فقال قائلون : لا يجب لأنهم لا يعصمون .

وهذا يبطل بالراوي .

وتمسكوا أيضاً بأنهم كانوا مختلفون ، ولم يوجب بعضهم على البعض الاتباع والتوافق .

وهذا ينقضه قول المفتي منا ، فإنه حجة في حق العامي ، وأن لم بكن حجة في حق المفتى ، فلا يبعد تبعيض الأمر أيضًا في حقهم .

وتمسكوا بأنهم سوغوا الحلاف ، فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا عليه من جواز الحلاف .

وتمسك الموجبون للتقليد بقوله / عليـه السلام : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتُمُ اهتديتُمُ ) (١)

وبقوله علمه السلام : (خبرُ القرون قرْني ) (٢) .

وهو ظاهر ، محمول على السيرة ، بدليل قوله عليه السلام : ( إقتدوا

<sup>(</sup>١) رواه ابن منده في أماليه ، ونعيم بن حماد الخزاعي ، والدارمي ، وابن عدي .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الترمذي ، والنسائي ، والبخاري ، ومسلم ، وأحمد .

باللذين من بعدي ، أبي بكر وعمر ) (١) ولا يتعين اتباعها من بين سائر الصحابة .

وقد قال بتعمينها قائلون .

#### والمختار :

ما خالف القياس من مذاهبهم متبع ، لأنا لا نظن بهم [التحكم](٢) فنعلم أنهم استندوا إلى نص .

وإن وافق القياس ؛ فلا (٣) .

ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل .

ولا يتبع مذهب مالك في خيار المتابعين ، لعلمنا بفساد مستنده .

ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا ، وإن خالف القياس ، لعلمنا بأنه بناه على الاستحسان الفاسد .

ولم نتبع ابن مسعود في حطه قيمة العبد عن الحر .

ولا ابن عباس في تقدير اجره الآبق بأربعين ، لما ذكرناه في باب الاستحسان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) راجع تخريجه في ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ح الحكم ، وهو تحريف من النساخ ، والصواب المثبت .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب بأن ذلك لو صح لكان بلزم الصحماني أيضاً ، فيجب عليه تقليد صحابي آخر ، واللازم باطل ، فبطل الملزوم . اه بتصرف .

والصحيح أن قول الصحابي ليس بمجة مطلقاً عند الشافعي في الجديد كما قال ابن السبكي وعليه الأكثر. قال الشافعي رضي الله عنه «كيف آخذ بقول من لو حاججته لحجته ».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب: قال الإمام الوالد رحم الله: إن الشافعي يستثني=

### الفصل لثالث

في

### أن المجتهد هل يفلد / المجتهد في القبلة وغيرها

وهو منوع عند الاستاذ ، والقاضي والشافعي .

تمسكان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام حجة لدلالة المعجزة على صدقه ، وقول العالم حجة على المقلد لدليل قاطع ، ولا قاطع (١) على جواز قبول العالم قول العالم .

وما لا قاطع في قبوله ؛ فهو مقطوع ببطلانه ٠

وهذا أصل للقاضي ، ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس.

ونحن لا نرى ذلك .

عنى الجديد من قوله: إن مذهب الصحابي ليس بحجة؛ الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه . قال : لأن الشافعي قال في اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في

قال : لان الشافعي قال في احتلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه اله صلى في لله ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ـ لو ثبت ذلك عن علي لقلت به . قال : لأنه لا يجال فيه للقياس . فالظاهر أنه فعله توقيفاً .

وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم، قال الشيخ الإمام وفيه نظر لأن اختلاف الحديث من الجديد، قال وينبغي أن يكون هذا حجة قديمًا وجديداً اه.

<sup>(</sup>١) في حولا القاطع .

والاستاذ تمسك بأن الجمهد يجب عليه مراعاة ترتيب الأدلة ، فلا يقدم قياساً على نص .

والتقليد بالنسبة إلى الاجتماد فرعه .

فيقال له : هذا تحكم في ترتيب مالا دليل عليه .

والمختاد :

أن المسألة في مظنة الاجتهاد ، ولا قاطع (١) على قبوله ورده (٢)، وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت ، وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر .

<sup>(</sup>١) في حولا قطع .

 <sup>(</sup>٧) قال الغزالي في المستصفى ٢/٢٧ واختار القاضي منع تقليد العالم الصحابة
 ولمن بعدم ، وهو الأظهر عندنا ، والمسألة ظنية إجتمادية .

والذي يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته ، ولا تعلم بالحقيقة إصابته ، بل يجوز خطؤه وتلبيسه \_ حكم شرعي ، لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص ، ولا نص ، ولا منصوص اه .

### الفصي لألرابع

### فيما يجب على المقلدان يرعاه ليستبي كون المفي محتهدا

#### والمختاد :

يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين .

ويسمع عنه قوله : إني مفتي .

لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن ، وامتحانه به ؛ تكليف شطط، ويعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة ؛ كانوا لا يفعلون ذلك ، وإن ذكره القاضي في التقدير (١).

واشتراط تواتر الحبر بكونه مجتهداً ، كما قاله الاستاذ ، غير سديد ، لأن التواتر يفيد في المحسوسات ، وهذا ليس من فنه .

وقال القاضي مرة : يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مغتي والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و د.

## الفص المحنايس

في

### وجوب نقلبر الافضل

وقد أوجبه جماعة ، لأنه أعلم .

وعلل آخرون ، بوجوب تقديم الأفضل في الإمامة .

وذلك مسلم في الإمامة .

لأن مبناه على المصلحة ، وهو الأصلح ، حتى لو عارضته (١) شوكة، واتفقى عقده المفضول ، وكان في منازعته خصام دائم - يقضي بانعقاده، ولا يجب تقديم الأفضل في الفتوى ، لعلمنا بأن العبادلة الأربعة ، كانوا يراجعون في زمن الحلفاء الراشدين .

<sup>(</sup>١) في حارضه .

### الفصل الساديس

في

### ذكر ما تجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده

وقد قال الفقهاء : يقلده وإن مات ، لأن مذهبه لم يرتفع بموته . / وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك .

ولو اتبع الآن عامي مذهب أبي بكر معرضاً عن سائر المذاهب. لا يجوز له ذلك .

فان الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتهذيبها ، وإنما اعتنى به المتأخرون .

وكان أعظم شغل الأولين تقعيد القواعد .

فلا يفي مذهبهم بجملة الوقائع .

فإن وجد مجتهد عاصره ؛ وجب عليه أن يقلده .

وإن لم يجد .

قال قائلون : يتبع آخر مجتهد مات .

وهذا فاسد .

فيتبع أعظمهم نخلا لجميع المسائل ، وأسدهم طريقا .

ثم يستبين مذهبه بقول ناقل ورع ، فقيـــه النفس ، متهد إلى نصوص صاحبه .

وليس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول ، فإنه لو كان كذلك الحكان مجتهدا ، ولكنه كالمجتهد في نصوص صاحبه ، كما أن صاحبه مجتهد في نصوص الشارع .

قال القاضي : يجوز له أن يقيس على نصوص غيره فينقل من مذهبه ، كما يقاس على نص الشارع .

### الفصرال العالم في

### انه هل بحب شكرير مراجعة المفي

وقد أوجبه قوم ، لاحتمال تغير الاجتهاد .

#### والمختاد :

1-144

أن المسافة بينها ؛ إن كانت شاسعة ، والواقعة كانت تحرر في كل يوم ، كالصلاة ، والكفارة ، فلا يواجع قطعا ، لعلمه بأن المقلدة في زمان رسول الله يَهِلِينَ كانوا لا يفعلون ذلك .

وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها ، فالظاهر أيضاً أنه لا يواجع، لأنا نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورة.

مُ يخرج على هذا الاختلاف \_ وجوب الإخبار على المفــــتي إذا تغير اجتهاده .

### الفصل الشامن

في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ، ولم يمكن الجمع بين قوليها ، مثل : القصر في حق العاصي بسفره ، واجب عند أبي حنيفة ، والإتمام واجب عند الشافعي .

فيجب على [ المستفتي ] (١) مراعاة الأفضل واتباعه .

وإنا لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف ؟ لما عهد من الصحابة من مراجعة الكل .

ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند التناقض .

ثم الأفقه [مقدم] (٢) على الأورع ·

وإن تسارياً / من كل وجه .

قال قائلون : يتخير .

وقال الآخرون : يأخذ بالأشد (٣) .

وقال آخرون : يأخذ بالأثقل عليه ، ويراجع نفسه فيه .

والمختاد :

لا يتين الا بتقديم مقدمتين .

**ب- ۱۸۹** 

<sup>(</sup>١) في الأصل المفتي وهو تحريف والصواب المستفتي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ح الاسد .

<sup>- 114 -</sup>

#### احراهما:

أن الشريعة مل يجوز فتورها ؟

وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا ، سوى الكعبي (١)، بناء على وجوب مراعاة الأصلح على الله .

وهو ينازع في هذه القاعدة .

ثم لا يَسْلُم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله .

#### والمختاد :

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى .

وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ، ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة ·

وهذا فاسد .

إذ ليس في العقل ما يحيله .

والذين فترت عليهم الشرائع وقد مانوا ، قــد قامت (٢) قيامتهم ، إذا لم يلحقهم تدارك نبي آخر .

وقال رسول الله عَلِيِّ : ( سيأتي عليكم زمان مختلف رجلات في فريضة فلا يجدان من يقسمها بينها ) (٣٠ .

وقولة تعالى : ( إِنَا نَحَنُ ۖ نَوْلُنَا الذَّ كُرَّ وإِنَا له لِحَافِظُونَ ) (٤) ،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حوقد قامت قيامتهم ، بالواو ، ولعلهــــا زيادة من الناسخ ، والصواب حذفها لتكون الجلة مي الحبر ، وإلا فأين الحبر . وعلى كل فالجلة مضطربة .

<sup>(</sup>٣) راجع تخريج الحديث في ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة الحجر .

ظاهر ، معرض للتأويسل ، ويمكن تخصيصه بالقرآن ، دون سائر أحكام الشرع .

وهذا كلام في الجواز العقلي .

وأما الوقوع ، فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب، ١٩٠- أ فلا تفتر الشريعة ، وإن امتدت الى خمس مائة سنة مثلا ، لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال ، فلا تضعف الا على تدريج .

> ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره ، إذ الهمم الى التراجع مصيرة . ثم إذا فترت ارتفع التكليف .

> > وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع .

وزعم الاستاذ أبو اسحق أنهم يكافون الرجوع إلى محاسن العقول . وهذا لا يليق بمذهبنا ، فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه .

#### المقدمة الثانية :

في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها . وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه ، وقال : المآخذ محصورة ، والوقائع لا نهاية لها ، فلا تستَو فيها مسالك محصورة ، وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب القياس .

والختار عندنا: إحالة ذلك وقوعاً في الشرع ، لا جوازاً في العقل، لعلمنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا (١) عن واقعة ، وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله ، بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصراً .

<sup>(</sup>١) في الأصل و حوما انحجزوا . فأسقطت الواو . ولعلما من زيادات النساخ .

#### رجعنا الى المقصود:

١٩٠-ب فلا مبالاة بمذهب المخيرة / ، لأن حاصله إباحة وتردد بين الحـــل والحرمـة ، والإباحـة لا بد لها من مستنـد ، ولا دليل في الشرع على هذه الإباحة .

نعم ؛ إن كان يتلقاه من تصويب المجتهدين ، فهذا يلزمه في بدء الأمر ، ولهذا ارتكبه المصوبة .

وأما التخبير بينها فهو إباحة .

وتكليف الرجوع إلى الأغلظ ، أو تحكيم العقل في الأثقل ـ نحكم أيضاً لا مستند له .

وربما ينقل (١) عليه ما لا يأمر الشرع به ، ويأمر بنقيضــه ، إذ الصلاة على الحائض أثقل من تركها ، وكذا الصوم .

#### والمختار عندنا :

أن يتخذ هذه واقعة جديدة ، فيراجعهـما (٢) ، فَيقُول (٣) بأيّهـما آخُـــُـذُ .

وربما يومئآن به إلى أحدها .

ويفرض لهم في ذلك مستندات ، فإن كان في نجاسة فيستندون إلى أصل الطهارة ، أو إلى أصل الحقن ، وإلى نكاح مستمار في الأبضاع .

ولسنا نضبط مستندهم ، ولكن فائدة ذلك لا تخفى .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل وربما لا يثقل عليه . و حجو الصواب .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و ح. فيراجعها ، ولم أجد لها أي معنى . والصواب ما أثبته لأنه سيذكر نظيراً له بعد قليل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ح فنقول . والمثبت الصواب .

وإن أمره [كل] (١) واحد باتباع عقده ، استفتى ثالثًا إن وجده أفضل منها ، وإن كان مثلها ، وفيه تصوير المسألة ، وطابق أحدهما ، فهل يقدم قول اثنين على قول واحد ؟

هذا ما بناه أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة ، هل يقدم على مذهب أقلهم إذا رأيناه حجة ؟

#### والختاد :

أنه لا يبالي بالكثرة ، ولكنه يراجعهم / فيقول : هل أقدم قول ١٩١ ـ أ اثنين منكم على قول واحد ؟

فإن رأوه فذاك .

وإن تعارضت أقاويلهم فيه أيضاً ؛ فهـذا شخص خفي عليـه حـكم الشريعـة ، كمـن هو في جزيرة ، ولم يبلغـه خـبر الدعوة ، فـلا شيء علمه فه .

فان قيل : هلا تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم الله .

قلنا : لانا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع كما بيناه .

فان قيل : فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ، إن تحول عنه إلى غيره قنله ، وإن مكث عليه قتله ، فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا مك شفه ؟

لا حكم لله فيه ؟

قلنا : حكم الله أن لا حكم فيه . فهذا أيضاً حكم ، وهو نفي الحكم .

<sup>(</sup>١) من ح. وفي الأصل كلى.

هذا ما قاله الامام (۱) وحمه الله فيه . ولم أفهمه بعد .

وقد كررته عليه مراداً .

ولو جاز أن يقال : نفي الحكم حكم ؛ لجاز ذلك قبل ورود الشرائع ، وبعد فتورها .

وعلى الجلة ، جَعَل نفي الحكم حكماً تناقض .

فإنه جمع بين النفي والإثبات إن كان لا يعني به تخيير المكلف بين الفعل وتركه .

وإن عناه ؛ فهو إباحة محققة ، لامستند له في الشرع .

هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى .

١٩١ ـ ب وختمه بباب في بيان سبب تقديم مذهب الشافعي / رضي الله عنه. على سائر المذاهب .

ولنا في إثبات الغرض منه بعد التنبيه على مقدمتين ـ ثلاث مسالك .. المقدمة الاولى : (٢)

### أن العوام ، والفقهاء ، وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لاغني

<sup>(</sup>١) هو إمام الحرمين ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، نسبة الى جوين ناحية من نواحي نيسابور ، وهو شيخ الغزالي ، راجع تفصيل حياته في مقدمة الكتاب . ولد سنة ١٩٩٩ ه وتوفي سنة ٧٨ ع ه .

<sup>(</sup>٢) قبل أن اكتب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على غيره من المذاهب ، ثم إبطال ما سواه ، وعلى الحصوص مذهب الإمام أني حنيفة النعان - رضي الله عنه - بما أورده من مسائل فقهية خلافية ، ضعيفة المدر ك ، يجدر بنا أن نقدم عليه ما يلي درأ لسوء الظن ، وإيثاراً للنصيحة ، فإن حجة الاسلام الغزالي أسمى من أن يرمى بغير العدالة والإنصاف :

إن الذي دفع الغزالي الى كتابة هذا الفصل هو استمر ار الخصومة التي نشأت بوماً ما بين فقهاء الحجاز وفقهاء العراق ، أو بين أهل الحديث وأهل الرأي ، ولا أربد أن أتعرض لتفصيل أسباب الحصومة ، فإنها طويلة وكثيرة لا يستوعبها هذا الموجز ، ولكني أريد أن أشير إلى أنها هي التي دفعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث ، وأصحاب الحديث للحط على أهل الرأي ، وأخذ كل فريق منهم ينتصر لآرائه بكل ما لديهمن وسائل، حتى ولو كانت هذه الوسائل مجانبة للحقيقة ، وبعيدة عن الصواب .

ولقد كان أصحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر ، وكانوا أصحاب حجاج ولسن ، وأهل شغاب وجدل ، فأسرفوا في الطعن على أهل الحديث وأثمتهم ، والحط من قدره وقيمتهم ، مما دفع أهل الحديث لأن يقفوا في وجههم ، ويردوا على شههم ، وينتصروا لمبدئهم .

فاحتدم الحلاف ، واستمر النزاع ، وظهرت العصبيات ، وكما أن أهل الرأي كان فيهم المتعصب المتغالي ، والجدلي المعاند ، كذلك كان يوجد بين أهل الحديث من يتصف بهـــذه الصفات ، وإن لم يصل في غلوه الى ما وصل اليه الفريق الاول .

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت بعد أن صنف الشافعي رضي الله عنه رسالته إلا أن آثارها ما زالت باقية ، والعصبيات بين المذاهب لا زالت قائمة .

ولو ذهبت أذكر أفراد المتغالين ـ ومذاهبهم ،وأسرد شبههمومنهجهم ـ منكلاالغريقين . لأطنبت . ففي الوشل اجتزاء عن البحر ، وفي اليسير ما يغني عن الجم الغفير .

فإن كل من أنصف لو سمع قول الكرخي « إن كل حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما أن يكون منسوخاً أو مؤولاً » .

أو قول حافظ الدين البزدوي ( م ٧١٠ ) في كتابه كشف الأسرار ( شرح المنار ) ٧/١ - معللاً لقول محد بن الحسن الشيباني « لا يستقيم الحديث إلا بالرأي » - فإن المحدث غير الفقيه يغلط كثيراً ، فقد روي عن محد بن إسماعيل صاحب الصحيح أنه استفتي في صبيين شربا لبن شاة ، فأفتى بثبوت الحرمة بينها ، وأخرج من بخارى ، إذ الأختية تتبع الأمية والبيمية لا تصلح أما للادمي - لما وسعه إلا أن يصفهم بالعصبية والإجحاف ، والغلو والانحراف .

ولله در أستاذي فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الحالق إذ قال في مقدمته الصحيح =

البخاري معقباً على هذه الفرية التي نسبت البخاري بقوله: فتلك فرية على البخاري حقيرة ؛ ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يقم على صحتها أدنى شبه أو برهان ، وهي \_ فضلًا عن كونها أضعف من الضعف ، وأسخف من السخف \_ لا يملك سامعها المنصف ، وقارؤها الخلص ، إلا أن يقطع بكذبها ، ويسخر من راويها ومدونها ، ويترحم على الطائي إذ يقول: على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب ، حتى ليس فيها عجائب ويتمثل قول المتنى :

أيعمى العالمون عن الضباء ?!

وهبني قلت: هذا الصبح ليل؛

اه ص ه ۷ .

وكذلك يقال بالنسبة للطاعنين على أهل الرأي من أهل الحديث كالخطيب البغدادي حين أمرف في الطعن على أبي حنيفة في كتابه « تاريخ بغداد » والنسائي حين ضعف أبا حنيفة في كتابه « الضعفاء والمتروكين » وأمرف في الكلام على أصحابه ، وغيره ممن وصف بالعصبية والإفراط ، دون حاجة للتفصيل في ذكر الحائم ، ومواطن طعنم، لأننا لسنا في مجال الاستقصاء ، وإنما تضرب الأمثال فقط ليتضح المقال ، وإن كل إنسان يؤخذ منه وبرد عليه إلا صاحب العصمة عليه أفضل الصلاة والسلام .

فلم يكن الغزالي إذن أول من تكام في هذا الباب ، وإنما كان واحداً من أفرادمدرسة كثر أفرادها ، وتعددت مآخذها .

٢ - إن الغزالي - رضي الله عنه - عندما صنف « المنخول » إنما كان يصنف آراه استاذه إمام الحرمين ويدونها ، و يجمع تعليقاته ويرتبها ، دون أن يزيد فيها ، أو ينقص منها ، كما ذكر ذلك في آخر الكناب .

ولقد كان إمام الحرمين من المتمسكين عذهب الشافعي رضي الله عنه ، المعتقدين \_ ككل مذهبي مخلص \_ أن مذهبه هو المذهب الذي يجب أن يتبع دون سائر المذاهب ، وأن على كل مسلم أن يقلده دون غيره من الأئمة ، والالك صنف كتابه مغيث الحلق في ترجيح القول الحق (ط المطبعة المصرية بالقاهرة ١٩٣٤) \_ رجح فيه مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وذكر فيه بعض المسائل الحلافية التي يظهر فيها مذهب أبي حنيفة غير مقبول عند الخاصة والعامة ، بالنسبة لذهب الشافعي فيها .

فكان الغزالي في كتابه المنخول . متأثراً بآراه استاذه إمام الحرمين تأثراً تاماً ، بحيث لم يجد أي حرج من ذكر معظم فقرات مغيث الخلق في هذا الفصل الذي ذكره لترجيح مذهب الشافعي وتقديمه . ولقد صنف الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله كتاباً سماه « إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحلق » بلغ فيه من التعصب ما لم يبلغه إمام الحرمين والفزالي فأسرف في الطعن عليها بل وصل به التعصب إلى أن طعن في نسب الشافعي نفسه ، علماً بأن نسب الشافعي أوضح من أن يقام عليه دليل ، وأبعد من أن يشفى لحاقد منه غليل ، ولئن صدق قول البديع الهمزاني -

تريد على مكارمنا دليلا ? متى احتاج النهار الى دليل ؟! \_ على شيء \_ لصدق على نسب الشافعي .

ولقد كان الشيخ الكوثري يقول عن نفسه « متعصب رمي بمتعصب » عندما يُكلم في شأن إحقاق الحق .

والمهم بالنسبة لهذا الكتاب أن الرد الذي فيه بالنسبة للمسائل الفرعية ، يصلح أن يكون رداً على المسائل الفرعية التي ذكرها الغزالي في هذا الفصل، فليرجع اليهمنأراد ، س وعلى فرض أن ما ذكره الغزالي هناكان معتقداً له كمكل مذهبي كا قلت آنفاً ، فإن كتاب المنخول يمثل طوراً من أطوار الغزالي التي تنقل فيها ، ولقد صنفه في بداية حياته العلمية ، وقبل أن تنضيج أفكاره ، وتستقر آراؤه ، ولذلك نجده في المستصفى يعرض عن كثير مما اختاره هنا في المنخول - كا ذكرنا في مقدمة التحقيق - فغيأخريات عيادة العلمية ، وبعد أن اتضحت أمامه الحقائق ، واستقرت به الآراه ، ونضجت الأفكار، وجدناه يقف موقف العدل بالنسبة إلى جميع المذاهب ، يحترمها ، ويحترم آراه ها وأثمتها ، دون الطعن عليهم أو الحط من رتبهم ، وإن كتابه المستصفى لهو أكبر شاهد على ذلك . وقد صنغه بعد المنخول بأمد غير يسير .

و إن كتابه إحباء علوم الدين لهو الدليل الثاني الذي يؤكد هذه الحقيقة ويدعمها (١) .
وكل هذا يدلنا على أن الغزالي قد أعرض عما ذكره هنا في المنخول كما شهد بذلك الشيخ
زاهد الكوثري رحمه الله إذ قال في إحقاق الحق « ولقد رجع الغزالي عن رأيه في أبي
حنيفة في آخر حياته » .

وإني لأسأل الله تعالى أن يلهم المنصفين ممن سيقرؤن هـذا الفصل أن لا يتأثروا بما=

<sup>(</sup>١) إقرأ ما نقلناه من نصوص عن الاحياء في المقدمة ، والتي تدل على مكانة أبي حنيفة عنده .

= ذكر • الغزالي فيه بالنسبة لأبي حنيفة ومذهبه ، وأن يتعلموا منه الإخلاس ، حيث يرون. رجوعه عنه في آخر حياته ، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة لا يدركها إلا المنصفون .

رحم الله أبا حنيفة ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، والكوثري ، فإنهم ما أرادوا فيا كتبوه إلا إحقاق الحق وإظهاره ، وإبطال الباطل وإنكاره ، وهذا دأب كل مخلص ، يعمل بما يعتقده ابتغاء مرضاة الله تعالى ورضوانه .

هذا ولقد قامت في هذه الأيام فئة اتخذت من مثل هذه الأمور ذريعــــة لنشر باطلها وزيفها ، وإفشاء ضغائنها وحقدها ، فحملت أعباء الدعوة الى اللامذهبية، زاعمة أنها تريد الحروج من مثل هذه الامور .

فأخذت تنتقص الأنمة الاعلام وتثليم ، وتسخر من المذاهب الفقهية المعتبرة وتزدري أنباعها وتحقرهم . تاركة وراء ظهرها مجتمعاً يتخبط في متاهات الجاهلية الطاغية ، ويأن من وطأة المخططات الإلحادية الباغية ، وكأنها لم تكلف في هذه الحياة إلا الطعن في الأنمسة ، والسخرية منهم ، جزاء لما قدموه من بذل وتضحيات بواسطتها عرفت هذه الفئة أن لهذا الكون ربا يجب عليها أن تعبده ، وأن لهذه الحياة دستوراً قوياً يجب عليها أن تعبده ، وأن لهذه الحياة دستوراً قوياً يجب عليها أن تلتزمه ، إذ لولا أولئك الأنمة الأعلام وتضحياتهم ، لاندرست من الرسالة معالمها ، وخبت في هذه الظلمات مشاعلها .

تباً لها ، وخاب سعيها ، فإنها لو علمت ثمرة دعوتها وحقيقة أمرها ، لعلمت أنها تريد الغضاء على المذاهب الأربعة . لتنشىء خمس مائة مليون مذهب في الإسلام ولتجعل الناس إلى الإلحاد أقرب منهم الى الإيمان .

وما أصدق كلمة الكوثري في مقالاته « اللامذهبية قنطرة اللادينية » .

فليحذر المسلمون من مثل هذه الفرقة ، التي ضلت بجهلها ، وتاهت عن رشدها .

وليعلموا أننا لا ننهام عن الاجتهاد الا إذا لم يبلغوا رتبته، أما إذا بلغوها،وخاضوا « عمارها ، فلا عليهم ، إذا كان الحق بجانبهم ، أن يدعوا الشافعي نفسه لتقليدم ، فإنه هو القائل : « ما جادلت أحداً إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه » .

ولم يكن هو وأسلافه كأبي حنيفة ، ومالك ، ىمن يتشهون تقليد الناس لهم .

ولقد قال المزني في مقدمة مختصره : « اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنىقوله، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ». إلا أننا \_ وقد بطأت بنا همنا ، وقصرت عن إدراك كثير من الحقائق عقولنا \_ لم نجد بدأ من التقليد لأحد أو لئك الأنمة الخلصين ، لنلقى الله دون أن نفتري على شريعته بجبلنا، فنجعل حرامها حلالاً ، وحلالها حراماً ، ونكون كن قال الله فيهم « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » .

ونحن لسنا نعجب من رجل يدعي الاجتهاد ويحث عليه ، إذ هي دعوى ؛ مغتوحة أبوابها ، ومعروفة سبلها ، وما من رجل إلا ويتمنى الوصدول إليها ، لا سيا وأن الأثمة أنفسهم أمروا بها ، وحثوا عليها ، إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مضايقها ، والتقاط دررها .

ولكن العجب من وراق ، لا يجيد من العلوم إلا النظر في فهارس الحديث ، دون أن يعرف معانيها ، أو يدرك مراميها ، مع جهل مطبق بأصول الفقه وقواعده ، وعماية عن آثاره وحقائقه ، دون تميز بين قطع وظن ، وتعميم وإطلاق ، وتخصيص وتقييد، ودون معرفة بأبسط قواعد اللغة ؛ ومع ذلك ينسب نفسه للاجتهاد المطلق ، ويأمر الناس باتباع باطله ، والإعراض عن تقليد أمثال أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم أجمعين ، إذ م على زعمه الباطل لا يصلحون للتقليد . ويأتي مع ذلك بمضحكات – دونها ما أتى به مسلمة حين حاول معارضة القرآن – من تحليل حرام وتحريم حلال ، مفترياً على دين الله، وقاعدته .

ولكن ليعلم أولئك المبطلون وأضرابهم ، أن للدين أناساً يدافعون عن حوزته ، ويستميتون في سببل نصرته . وأن الباطل لن ينتصر وإن رجحت كفته – على أنهاليست راجحة – وكثر أنباعه ؛ على أنهم قلة .

فإن للحق ضياء يبهر الأبصار ، ويهتك الطلمات ، ويكشف الأباطيل مها تبرقعت واستترت .

وما أصدق قول الله تعالى ؛ ( قل جاء الحق وزهق الباطل،إن الباطلكانزهوقاً). وفقنا الله لحدمة دينه ، ونصرة رسالته ، وعصمنا عن الزلل ، وهدانا إلى الصواب في القول والعمل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . بهم عن تقليد إمام ، واتباع قدوة ، إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مآخذ الشرع محال .

وتخير أطيب المذاهب ، وأسهل المطالب بالتقاط (١) الأخف والاهون من مذهب كل ذي مذهب - محال لأمرين .

#### احرهما:

أن ذلك قريب من التمني والتشهي ، وسَيَتَسع ُ الحَرقُ على الراقع فينسل عن معظم مضابق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأثمـــة في آحاد القواعد [ عليها ] (٢).

#### والاخر:

أن اتباع الأفضل متحتم ، وإذا اعتقد تقدم واحد ؛ تعين عليه اتباعه ، وترك ماعداه .

وتخير المذاهب بجر لا محالة إلى إتباع الفاضل تارة والمفضول أخرى ولا مبالاة بقول من أثبت الحيرة في الأحكام ، تلقيا من تصويب المجتهدين ، على ما ذكرنا فساده .

#### المقدمة الثانية :

أن من وجب عليه تقليـد إمام ؛ لم يتعين عليـه تقليد واحـد من الصحابة ، كأبى بكر وعمر رضي الله عنها ، بل لا يسوغ له ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ح بالالتقاط. ولعلما تحريف منالنساخ. والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) زيادة زدتها من هامش الأصل وليست في الاصل ولا ح. قال في الهامش
 « الظاهر سقط لفظ عليها من الناسخ » اه.

والمنقول عن هـذه الأثمـة مذهباً ؛ وقائـع محصورة لا تفي بجميع الوقائع ، وذلك مجوج المقلد إلى اتباع إمام آخر ، فيقلد مجتهداً باحثاً ، ناحلًا (١) لأصول الشريعة ، منها على فروعها .

وأما الصحابة لم يكثر بجثهم ، ولم يطل في الفروع نظرهم ، وليس هذا منا طعنا فيهم ، ولا تشبيباً بالطعن

فإنهم اشتغلوا بتقعيد القواعد ، وضبط أركان الشريعة ، وتأسيس كلمانها .

ولم يصوروا المسائل تقديراً ، ولم يبوبوا الابواب تطويلا وتكثيراً ، ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها .

ثم انقلبت الامور إذ تكررت العصور ، وتقاصرت الهمم ، وتبدلت السير والشيم ، فافتقر الأثمة إلى تقدير المسائل ، وتصوير الوقائع قبل وقوعها ، ليسهل على الطالبين أخذها عن قدرب ، من غير معاناة تعب .

هذه مقدمة الباب.

### المسلك الاول من المسالك الموعودة :

في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنـه على مذهب سائر الناحلـين من الأثمة ، كأبي حنيفة ، ومالك ، ومن عداهم .

إن الشافعي رضي الله عنه تأخر عنهم ، وتصرف / في مذاهبهم بعد ١٩٧٠ أن نظموها ، ورتبوا صورها وهذبوها .

<sup>(</sup>١) في حاخلا.

وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل ، وتقعيد المذاهب ، فكثر خبطه لذلك .

وكذلك يقع ابتداء الأمور .

ولذلك استكنف أبو يوسف (١) ، ومحمد (٢) من أتباعه ، في ثلثي مذهبه ، لما رأوا فيه من كثرة الحبط ، والتخليط ، والتورط في المناقضات .

وصرف الشافعي رضى الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب ، وتقديم الأظهر فالأظهر ، وأقدم عليه بقريحة وقادة ، وفطنة منقادة ، وعقل ثابت ، ورأي صائب ، بعد الاستظهار بعلم الأصول ، والاستمداد من جملة أركان النظر في المعقول والمنقول .

فيستبان على القطع أنه أبعد عن الزلل والحطأ بمن اشتغل بالتمهيد ، وتشوش الأمر عليه في روم التأسيس والتقعيد .

وعلى الجملة إذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي بكر رضي الله عنه ، لتأخره وشدة اعتنائه بالنخل ، فاعتبار التأخير في نسبة الشافعى رضي الله عنه إلى أبي حنيفة رحمه الله ، و من قبله \_ أبيخ وأوضع .

فان قيل : فلو تبين بعده ناحل ، فعينوا أتباعمه ، إذ جعلم للتأخير أثراً ظاهراً .

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بنسعد ابن بحير بن معاوية الأنصاري ، صاحب أبي حنيفة ، ولي القضاء لثلاثة من الحلفاء المهدي والهادي والرشيد ، مات ببغداد سنة اثنتينو ثمانينومائة . ( تاج التراجم ص ٨١ \_ مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في ص ٢١٠.

قلنا : هذا ما نعتقده ، ولا مداجاة في علم الأصول / عند استثار ١٩٣-أ مسالك العقول ، إلا أنه بعد لم يتفق من يساويه في منصب الاجتهاد أو (١) بقرب منه .

فان قيل : فما قولكم في ابن سريج (٢) ، ومن بعده كالقفال (٣) ، وغيره من الأُمَّة ؟

قلنا: هؤلاء كثرت تصرفاتهم في مذهب الشافعي رضي الله عنه استنباطاً وتخريجاً ، وقلت اختياراتهم ، ثم لم يستمدوا من علم الأصول وكان الشافعي رضي الله عنه أعرف الحليقة به ، فلا يقدم مذهبهم على مذهبه

#### المسلك الناني:

ان نقول : إنما يؤتى الناظر إذا فسد نظره لأحد أمرين . إما اختلال أصل من الأصول .

أو لاساءة نظر في التفريع .

ولا خلل في أصول مذهب الشافعي ، وقد كان أعرف الناس بعلم الأصول ، وهو أول من صنف في هذا العلم ، وقد حافظ على أصول الشريعة كلها ، فقبل الإجماع ، ولم يفعل كالنظام (٤) إذا أنكره.

<sup>(</sup>١) في ح أم .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو الامام محمد بن على بن اسماعيل القفال الكبير ، الشاشي ، أحد أتمة الدهر ، دو الباع الواسع في العلوم ، كان إماماً في التفسير ، والحديث ، والكلام ، والاصول ، والفروع ، واللغة ، والشعر ، كان إمام عصره بما وراء النهر الشافعيين ، ت سنة خس وستين وثلاثمائة بالشاش ( طبقات الشافعية ٣/٠٠٠ - شذرات الذهب ٣/٠٥ - طبقات العبادي ص ٩٢ - العبر ٣٨٨٧ - النجوم الزاهرة ٢/١١٠ - وفيات الاعبان ٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في ص ٢٣٩.

وقبل الأخبار الآحاد ، ولم يفعل كالروافض (١) إذ ردوها (٢). وقبل القياس وخالف أصحاب الظواهر .

وهذه أصول مآخذ الشريعة .

ثم أحسن نظره في ترتيب الأدلة .

19۳-ب فقدم النصوص على المقاييس ، وأخبار الآحاد عليها / ، وقدم معظم الظواهر التي ظهر فيها مقصد العموم وسلك فيها نهجاً مستقيماً ، ومسلكاً قوياً ، اعترف له كل أصولى بالسبق والفضل .

ثم أحسن نظره في الفرع ، وتنبه لأمرين عظيمين .

أحدهما: تقديم القراعد الكلية ، على الأقيسة الجزئية ... ولذلك أوجب القتل بالمثقل ، خيفة انتهاضه دريعة إلى إهدار الدماء .. في (٣) نفيه إبطال قاعدة القصاص .

والثاني : أن انحجز عن القياس في مظان التعبدات .

وأثبت فنا من القياس ، وهو الحاق ما في معناه له ، كإلحاق الأمة بالعبد في حكم السراية ، وعليه بني تعيين لفظة التكبير ، والمنع من العدول الى ترجمة الفانحة عند العجز ، لبطلان خاصية الإعجاز ، ولم يفعل ذلك في التكبير عند العجز ، إذ لا إعجاز فيه .

وعَيِّنَ لَفظ التزويج ، والإنكاح ، في النكاح ، لكثرة التعبدات ، والحق بها ترجمتها لكل لسان ، لأنها كانت في معناهما

وانضم إلى حسن نظره ، ذكاءٌ فهمه ، ونقاء قريحته ، وماخص به

<sup>(</sup>١) راجع الروافض ص ٢٤٢.

<sup>َ (</sup>٢) في الأصل و حردوه .

<sup>(</sup>٣) في الاصل و ح . وفي نفيه ، ولا معنى للواو ، ولعلما من زيادات النساخ .

من فطنته التي لا تجحد ، ولا يتارى (١٠ فيها (١٠ ، حتى كان مجفظ القرآن في أسبوع ، والموطأ في ثلاث ليال ، وسرد جامع محمد بن الحسن بين يدي هارون الرشيد (١٠ ، ولسنا / الإطناب في نظريته ، ولا للتنبيه على ١٩٤- أحسن مذهبه في آحاد المسائل ، ولكنا أومانا الى الكليات ، ليستبان به بعده عن الزلل .

فإن قيل : إدعيتم أنه أجرى القياس في مظانه ، فما باله حسم القياس في إزالة النجاسة ، وإخراج القيم في الزكوات، وهي من مظان المعقولات؟

قلنا: التفت في إزالة النجاسة على سير الصحابة ، علماً منه بأنهم قط على تفنن أحوالهم – ما استعملوا مائعاً في الإزالة سوى الماء ، واستناداً منه إلى أن الماء القليل ، إذا لاقى النجاسة ، تَجُس ، فهو خارج عن القياس من هذا الوجه .

ومسلكه في مسألة الأبدال ذكرناه في كتاب التـــأويل ، وهــو ما يرتضيه كل محصل .

ولسنا للخوص في آحاد المسائل ، فذاك من الفقه .

ولسنا ندعي عصمة الشافعي ، ولكنا نرجح مذهبه ، لأنه أبعد عن الزلل من غيره .

#### المسلك الثالث:

أن نستثمر مذاهب الأعمة ، لنتبين تقدم الشافعي على القطع .

<sup>(</sup>١) من ح. والأصل لا يتارى بالدال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و حفيه .

<sup>(</sup>٣) لفظة الرشيد ساقطة من ح.

فأما مالك رحمه الله ، فقد استرسل على المصالح استرسالاً جـره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها (١).

والى القتل في التعزير (٢).

والضرب بمجرد النهم (٣).

19٤ - ب

الى غيره / بما أومأنا اليه في أثناء الكتاب .

ورأى أيضاً تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام، وقد نبهنا عليه .

وأما أبو حنيفة رحمه الله ، فقد قلب الشريعة ظهراً لبطن ، وشوش مسلكما ، وغير نظامها .

فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم الي :

استحثاث على مكارم الأخلاق .

وزجر عن الفواحش والكبائر .

وإباحة تغني عن الجرائر ، وتعبن على امتثال الاوامر .

وهي بمجموعها تنقسم الى :

تعبدات ، ومعاملات ، وعقوبات .

فلنظر العاقل المنصف في مسلكه فها .

فأما العبادات فأركانها : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج .

ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة ، والقول في تفاصيله يطول، وثرة خيطه بَسِّن منها عاد الله أقل الصلاة عنده .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٥٣ لتقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٥٥٣ تعليق ٤ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ه ٣٦ تعليق ٩ .

وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ؛ كاع (١) وامتنع عن اتباعه ، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ ، فخرج في جلد كلب مدبوغ ، ولم ينو ، ومجرم بالصلاة مبدلاً صيغة التكبير بترجمته تركياً أو هندياً ، ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى : ( مدهامتان ) (٢) ، ثم يتوك الركوع ، وينقر نقرتين ولا قعود بينها ، ولا يقرأ / التشهد ، ثم محدث عمداً في آخر صلاته بدل التسليم ، ولو انفلت منه ، بأن سبقه الحدث ، يعيد الوضوء في أثناء صلاته ، ومجدث بعدة عمداً ؛ فإنه لم يكن قاصداً في حدثه الأول – تحلل عن صلاته على الصحة .

والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دبن ، أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله له أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله له الناس الماس الماسلام وعماد الدبن .

وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب ، فهي الصلاة التي بعث لها الني ، وما عداها آداب وسنن .

وأما الصوم ، فقد استأصل ركنه ، حيث رده الى نصفه ولم يشترط تقدم النية عليه .

وأما الزكاة فقد قضى فيها بأنها على التراخي ، فيجوز التأخير ، وإن كانت الحاجة ماسة ، وأعين المساكين متدة .

ثم قال : لو مات قبل أدائها تسقط بموته . وكان قد جاز له التأخير . وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ؟ ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم ، وزءم أنه على الفور .

<sup>(</sup>١) كاع : رجع .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الرحن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و حـ اليه وهو . والمثبت من مغيث الحلق ص ٧٥٠ .

فهذا صنيعه في العبادات .

١٩٥ - ب

فأما / العقوبات ، فقد أبطل مقاصدها ، وخرم أصولها وقواعدها .

فإن ما رام الشرع عصمته ، الدماء ، والفروج ، والاموال . وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل ، فهد التخنيق ، والتغريق ، والقتل بأنواع المثقلات ـ ذريعة إلى درء القصاص .

ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال : لم يقصد قتله ، وهو شه عمد .

وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليداً . لولا فرط الغباوة ، وشدة الحذلان .

وأما الفروج ، فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها ، مثل الإجارة ، ونكاح الأمهات ، وزعم أنها دارئة للحد .

ومن يبغي البغاء بومسة كيف يعجز عن استئجارها ؟ ومن عذيرُنا من يفعل ذلك ؟

ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزرايا زاعماً أني تفطنت لدقيقة ، وهي انزحافهم في زنية واحدة على الزوايا ، ثم قال : لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الحد عنه .

وأوجب الحد في الوطء بالشبهة ، إذا صادف أجنبية على فراشه ظنها ١٩٦٦ - حليلته القديمة / وأقل مراتب موجبات العقوبات ، ما تمحض تحريمها ، والذاهل المخطىء لا يوصف فعله بالتحريم .

وأما الأموال ، فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى تغيير بملك . فليغصب الحنطة ، وليطحنها فيملكها .

وأخذ يتكابس فرقاً بين غاصب المنديل يشقه طولاً أو عرضاً .

ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة ، وفيا ينضم اليما وإن لم تكن رطبة ، حتى قال : لو سرق إنا، من ذهب ، وفيه رطوبة نقطة من الماء. فلا حد علمه .

ومن لم يشهد عليه حسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم ، لو رفعت اليهم هذه الواقعة ؛ لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الإناء ــ فليأيس من حسه وعقله .

هذا صنعه في العقوبات.

ثم دقق نظره منعكساً على الاحتياط ، زاعماً أنه لو شهد على السارق بانه مرق بقرة بيضاء ، وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء ، قال : أقطع به ، لاحمال أن البقرة كانت مبرقشة اللون / من سواد وبياض ١٩٦٠- ب في [نصفيها (١)] فالناظر في (٢) محل البياض ظنها بيضاء بجملتها .

ثم أردف جميع قراعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد لللله قطعاً، حيث قال شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح على زوجة الغير، وقضى به القاضي مخطئاً ، حلت الزوجة للمشهود له ، وإن كان عالماً بالتزوير ، وحرمت على الأول بينه وبين الله .

هـذا ترتيب مذهبه ، وإنما ذكرنا هـذا المسلك ، لأن ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها ، وهذا بما يفهم كل غر غبي ، وكل بالغ وصي .

فلولا شدة الغباوة ، وقلة الدراية ، وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمآلوف ؛ لما اتبع مثل هذا المنصرف في الشرع من سَلِمَ حسُّهُ فضلًا من أن تَسْتَدَّ نظره وعقله .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ح تصفية ، وهو تحريف . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في حالى .

ومن هذا اشتد المطعن والمغمر من سلف الأثمة [فيه (١)] ، إذ المهموم برومه خرم الشرع ، وهـو الذي ألحق به القـاضي قوله في مسألة. ١٩٧- أَ المُثْقَلُ ، وقالَ : من زعم أن القياتل لم يتعمد القتل به وإن لم يعلم ﴿ نقيضه ؟ فليس من العقلاء ، وإن علمه فقد رأم خرم الدين .

وأما الشافعي [ رضي الله عنه (٢) ] فقد رد عليه في هذه القواعد ، وأحسن ترتيب النظر في الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند .

ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي ، متغيظين على أبي حنيفة ، لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل .

وهيهات ، فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين ، مقتصرين على اليسير من الكثير ، وحتى كل متار فيه أن ينصف ويراجع عقله ، وينقض شُوانُب الإلف والتقليد عن قلبه ، ويستوفق الله تعالى في نظره ، ويتأمل هذه القواعد تأمل من بجوز الحطأ على أبي حنيفة ، نازلًا عن غلوائه في النعصب له ، ليتضح له على قرب ما ادعيناه ، إن (٣) استد نظره ، ووقر الدين في صدره ، وعرف مذاق الشرع وصدره ، وما اعتنى الشارع به في تفاصل أحواله .

هذا عام القول في الكتاب ، وهو قام / المنخول من تعليق الأصول ،. بعد حذف الفضول ، ونحقيق كل مسألة علمية العقول ، مع الإقلاع عن التطويل ، والتزام ما فيه شفاء الغليل ، والاقتصار على ما ذكره إمام. الحرمين رحمه الله في تعاليقه ، من غير تبدييل وتزبيد في المعنى وتعليل ، سوى تكاف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول ، وتبويب أبواب ، روماً لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة ، والله أعلم بالصواب ..

<sup>(</sup>١) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و حوإن ، والصواب حذف الواو ، وإلا فليس لإن جواب .

# الفهارك

١ ــ الأحاديث
 ٢ ــ الأعلام
 ٣ ــ الفرق
 ٤ ــ الأبحاث
 ٥ ــ الخطأ والصواب



î

إبغ لي ثالثا ٢٨١ أتنت رسول الله على بحجر وروثة ٢٨١ أرأبت لو تضمضت ٢٦٩ ٢٩٨ أرأيت لو كان على أبيك دين ٣٢٩ إذا قعد الإمام فاقعدوا ٣٠٠. الاستئذان ثلاثة ، فإن اجبت ٢٥٦ أصحابي كالنحوم ٤٧٤ أعرفكم بالحلال والحرام معاذ ٥٠٠ اعترفت فارجمها ١٦٦،١٦٦ أفرضكم زيد ٥٠٠ إقتدوا بالذين من بعدي ٥٥٠ ؛ ٧٥٤ أمرت أن أقاتل الناس ٤٣٧ أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا ٢٧٩ أمسك إحداهما ١٨٦ أمسك أربعا وفارق سائرهن ١٨٦

أنا أزيد على السعين ٢١١ إنا معشر الانبياء لا نورث ١٧٥ إنما الاعمال بالنمات ١٥١ أهل الناركل جيار حظ ٢٨٦ أيما امرأة نكحت بغير إذن وايها Y19 ( Y+7 ( 1A+ أيما إهاب دبغ فقد طهر ١٥١ أينقص الرطب إذا جف ٣٤٣،٩٦،٩٥ أينا أدر كنني الصلاة تيممت ٣٨٩ ال قاعًا ١٨٤ بماذا تحكم يا معاذ (حديث معاذ) 177 1 407 1 453 بدأ الإسلام غريباً ٣١٣ نحزى عنك ولا تجزى عن أحد سواك 177 ( 170 تحريما التكبير ٢٢٠

ضرب العقل على العاقلة ٢٤٢ الطعام بالطعام ٢١٥ ، ٢٤٦ ، ٢٣٤ فلا إذن (حديث الرطب) مه ، 717 6 97 في سائة الغنم زكاة ١٨٥ ، ٢٠٨ ، **717 4717** في عوامل الابل زكاة ٢٢٢ في اربعين شاة شاة ١٩٨ فها سقت السهاء العشر ٢٠٤ قلب المؤمن بين اصبعين ٢٨٧ كان يأمر بالضرب بالنعال ٢٦٨ كان إذا وجد فجوة نص ١٦٦ كل بما للك ١٣٢

لعلنا أعجلناك إذا أقحطت ٢١٣

لأن يتلىء بطن أحدكم قبحا يويه

توضيء فإنها دم عرق ۲۶۴ الثيب أحق بنفسها ٣٤٦ الثيب بالثيب جلد مانة والرجم ٢٨١ الحج جهاد ۲۲ الحج والعمرة مفروضتان ٢٣٢ خذ من كل حالم ديناراً ٣٧ خلق آدم على صورته ٢٨٧ خير القرون قرني ٧٤ سيأتي عليكم زمـان مختلف فيــــه رجلان ۳۱۳ ، ۱۸۶ سأزيد على السيعين ٢١١ الشيخ والشيخة إذا زينا ٢٩٧ الشرر مكذا مكذا مكذا ٧٧ صلى بالناس في مرض موته قاعدا ٢٩ صلوا كما رأيتمونيأصلي ٢٢٥

صبوا عليه ذنوبا من ماء ٢٢١

٩

هل هو إلا بضعة منك ٢٩ لا

لا تبيعوا الطعام بالطعام ٢١٥ ، ٢٤٦ ٢٣ ، ٣٤٦ لا تتوضئي بالماء المشمس ١٣٤ لا تجتمع أمتي على ضلالة ٣٠٥ ، ٣٠٨ ٢٠٠ ، ٣٠٩ ، ٣١٧ لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد ١٨٥

لا نكاح إلا بولي ٢٦١

و الولد للفراش وللعاهر الحجر ١٥٢

يضع الجبار قدمه في النار ٢٨٦

ما أقمت الحد على رجل فبات (قول علي ) ٣٦٨ ما بالنا نقصر وقد أقمنا ٢١١ ملكت نفسي فاختاري ٤٣٦،٣٤٥ من أحيا أرضاً ميتة فهي له

من شرب سكر (قول علي ) ٣٦٨ من فسر القرآن برأيه ٣٢٨ من مس ذكره فليتوضأ ٢٩٩ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ١٨٦ الماء من الماء ٢١١ ، ٢١٢ ن غن معاشر الأنبياء لا نورث ١٧٥ ،

> ۲۵۵ نضر الله امرأ ۲۷۹

## ٢ – الاعلام الواردة في صلب الكناب

î

إبراهيم عليه السلام ٢٩٨ ابراهيم بن السري الزجاج ١٧١ احمد بن حنبل ۲۰۰ احمد بن عمر بن صريح ٢٢٥ ، ٤٩٧ الأخطل ٢١٠ الإسفراييني = الاستاذ الاستاذ ابو إسحق الإسفراييني ٢١، ٧٧ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ٢٥ ، ٧٢ 4 7 1 4 17 4 110 4 11E ( £04 ( £14 ( £14 ( £ . T 147 6 140 أبو اسحق المروزي ٣٧٨ الإسكافي = ابو القامم أبو الاسود الدؤلي ٨٦ الاشعري = أبو الحسن الأشعري = أبو موسى

إمام الحرمين = الجوبني امرؤ القيس ٨٧ الاوزاعي ٣٨٦ أبو هربرة ٢٩ ، ٢٠٠٠ الباقلاني = القاضي أبو بكر بريره ١٤٥ البصرى = أبو الحسن أبو بكر الدقاق = محمد بن جعفر أبو بكر الصديق ٢٥٥ ، ٢٦١ ، < 141 < 144 < 47A < 444 أبو بكر الصيرفي ٦٣ بلال ۲۹

حرف التاء اشارة إلى ترجمة العلم في الصفحةالتي تكتب بجانبها والا ففي أول صفحة يمر فيها

الجبائي = ابو علي

ابن جریج ۲۷۷ أبو جهل ۲۷ الجويني إمام الحرمين ٨٨٤ ، ٥٠٤

حاتم الأصم ١٧٠ الحارث المحاسى ٥٥ الحسن اليصري ٩٠، ٢٧٥ ، ٤٧٠ الحسن بن الحسين بن ابي هريرة ٢٢٥ أبو الحسن الأشعري ٢٢، ٣٣، ٣٣١ 100 (179 (171 ( 1.0 ( 9A أبو الحسن الكرخي = الكرخي الحسن بن عماره ۱۸۷ أبو الحسين البصري ٤٢٦ أو الحسن العنبري ٥٥١ حضرمی بن عامر ۱۵۵ الحليمي ٢٤٨ أو حسفة = النعمان بن ثابت

> خالد من الوليد ٢٦٦ ، ٣٦٧ خياب بن الأدث ٤٣٣ الحنعسة ٣٢٩ الدؤلي = ابو الاسود

داود بن علي ٣٢٥ الدقاق = محمد بن جعفر الزبير ٢٦٦ ، ٢٦٩

الزجاج = ابراهيم بن السرى الزهرى ٢٧٧ زيد بن ثابت ٢٦٩

ابن سريج = أحمد بن عمر سعد بن أبي وقاص ٤٧٠ سعمد بن المسيب ٢٧٢ ، ٢٧٣ سفدان من عسنة ١٧٢ سلمان بن موسى ۲۷۷ سلبويه ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۱٤۲ ان سيرين ٩١

الشافعي = محمد بن إدريس الأشعرى = أبو الحسن

الصديق = أبو بكر صفوان بن عسال ۲۷۹ الصيرفي = أبو بكر

الطبري = محمد بن جرير طلحة ۲۲۱، ۲۹۹

۶

عائشة ٢٦٦ عبد بن زمعة ١٥٢ عبد الله بن الزبعرى ٢٠٣ عبد الله بن سعيد ١٢٥ عبد الله بن عمر ٣٣٤

عبد الله بن عباس ۱۶۸ ، ۱۵۷ ، ۲۱۱ ۳۷۵ ، ۳۲۸ ، ۲۱۲

أبو عبد الله المغربي ٩٠،٩٠ عبد الملك بن الماجشون ٢١٧ عبيد الله بن الحسين = الكرخي أبو عبيدة = المعمر بن المدنى عثمان بن عفان ١٤٨، ٢٠٠٤ عقيبة بن هبير ٢٠٠٤

علي بن أبي طالب ٢٥٦، ٣٦٨ ، ٠٠٠ أبو علي الجبائي ٢٠١ ، ١٠٩ ، ٢٥٥ عمر بن الخطاب ٢١١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ٤٧٥ ، ٢٦٦ ، ٤٥٠ ، ٤٦٩ ، ٤٧٧

> عمرو بن العاص ٣٦٦ عمرو بن عبيد النيمي ١٧٠

العنبري = أبو الحسين أبو عوانة ٢٢٧ ف

فاطمة بنث أبي حبيش ٣٤٤ الفراء ١٤٤ ابن فورك ٣٧، ٢٠٩

ق

القاسم بن سلام أبو عبيد ١٧٢ أبو القاسم الإسكافي ٣٦

القاضي أبو بكر الباقلاني ۲۱، ۳۳، ۳۸، ۶۶، ۲۲، ۲۲، ۳۷،

\* 178 ( 177 ( 100 ( 107

2 1 £ + 6 1 T1 6 1 T9 6 1 TY

7 10 × 10 × 11 × 6 117

2 177 4 170 4 175 4 177

< 197 < 197 < 191 < 1AT

< TEX \* TE+ < TTY < TTT

P37 > V07 : A07 : P07 >

. TY : TYT : TTT : TTT

. T4. . TA4 . TY7 . TY0

APT & P11 6 TOE 6 TAX

( TOO ( TO + ( TEX ( TEX

> بجزز المدلجي ۲۲۸ ابن مجاهد = محمد بن أحمد

0 \*\* 6 5 97

محمد بن أحمد بن مجاهد ٢١٦

· TAE . TAI . TY7 . TY0

· TET + TEO + TT1 + TIA

( TVE ( TT) ( TOV ( TOO

· TAT · TA1 · TA• · TYA

· 10 · 17 · 799 · 790

( 177 ( 10T ( 11. ( 1T)

4 TVA 4 TTT 4 TO 4 4 TO 4

ሩ ተለለ ሩ ተለተ ፋ ተለት ሩ ተሂት

. 445 . 441 . 44+

\* 1.7 \* 1.7 \* PAA \* PAY

( 114 ( 117 ( 111 ( 11+

· 177 · 177 · 177 · 114

( 111 ( 1TA ( 1TO ( 1TE

( tov ( tom ( ttl ( tto

101 - 101 - 111 - 110

\* 140 \* 147 \* 179 \* 109 \* 0 \* 1 \* 100 \* 101 \* 140

القاشاني ٣٢٦

القفال ٩٧

القلانسي ٢٨ ، ٥٠ قس بن طلق ٢٨ ٤

4

الكرخي ٣٧٥ كعب الاحبار ٢٣٤ الكعبي ١٠، ١٠٤ ت، ١١٤، ١١٦، ٢٣٧، ٢٣٦، ٣٣٤

٢

حاعز

مالك بن أنس الاصبحي ١٤٨ ، ١٥٠

· 1 A A · 1 A T · 1 Y O · 1 Y + 0 . £ . £ 9 4 . £ 9 4 . £ 9 0 محمد بن الحسن ۲۱۰ ، ۱۹۹ ، ۹۹ محمد بن الحسين = أبو منصور محمد بن جريو الطبوى ٢١١ محمد بن جعفر الدقاق ٢٠٩ ، ٢٠٤ محمد بن الطيب = القاضي أبو بكر ا روزی = أبو اسحق ان مسعود ۲۸۱٬۱٤۸ ۳۲۸،۲۸۳، معاونة وجع معقل بن يسار ٢٥٦ ، ٢٧٤ ، ٢٣١ معاذ بن جبل ۲۳۱ ، ۲۵۸ ، ۲۵۰ المعمر بن المتني ٢١٠ المغربي = أنو عبد الله ابن ملجم ۲۰۱۹ أبو منصور محمد بن الحسين ٢٤٥ أبو موسى الأشعري ٢٥٥

ن

۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ،

أبو نواس ۸۷ النهرواني ۳۲۳

ه\_

هارون الرشيد ۹۹۶ أبو هاشم الجبائي ۳۲، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۳۲۵

و

واصل بن عطاء ۱۳۰ ي يعلى بن أمية ۲۱۲،۱۱۱ أبو يوسف ۴۹۶

واثلة بن الإسقع ٣٣٠

الإباضية ١٢٥ الأزارقة ١٢٥ البراهمة ١٢ الجمعية ١٢٧ الحشوية ٤٩، ٢٧، ٢٢٤ الحشوية ٤٩، ٣٢٥ الحرارج ٣٩، ٣٢٥ الداوودية ٣٣٥، ٣٩٥ الدامية ١٣٧ الروافض ٨، ٢٤٢٠ ، ٣٢٥ ٢٥، ٩٨٤ السمنية ٥٠، ٣٢٥ ت السوفسطائية ٤٣ الشيعة ٢٠٢

الظاهرية = [الداوودية الفلاسفة ٥٥ الفلاسفة ٥٥ الكرامية ٨ الكرامية ٨ المعتزلة ٨ ، ١٥٠ ، ٢٣ ، ٣٣ ت ، ٩٨ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ٣٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ المرجئة ١٣٨ المرجئة ١٣٨ النجادات ٢٣٠ النجادات ٢٠٠ النجادات ١٣٠ النجادات ١٠٠ النجادات ١٠

### الموضوع

- ٣ مقدمة المؤلف وتقسيمه لعاوم الشرع .
- ٣ الكلام على علم الكلام ، مادته ، ومقصوده .
- ع الكلام على علم الأصول ، مادته ، ووجه استمداده منها ، ومقصوده .
  - الكلام على الفقه ، مادته ، مقصوده .
  - مواطن الاجماع والوفاق في الكلام ، والأصول والفقه .
  - ٧ باب القول في الاحكام الشرعية ، وهل هي صفات ذاتية للافعال ؟
- ٨ مسألة : لا يستدرك حسن الافعال وقبحها بالعقل بل بالشرع .
  - خالفة المعتزلة ، والكرامية والروافض في الحسن والقبح .
    - ٩ أبطال مذهبهم .
    - ١١ المسلك الثاني في إثبات المذهب.
    - ١٢ شبهتهم الأولى من الشبه الأربع .
      - ١٣ الشبهة الثانية وردها.
      - ١٣ الشبهة الثالثة وردها .
      - ١٣ الشبهة الرابعة وردها .
    - ١٤ فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد .
- ١٤ مسألة : لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا ، وخلاف المعتزلة .
  - ١٤ تذبيل على مسألة الننزبل ، ورأي ابن السبكي فيها .

```
١٦٠ شبه المعتزلة في وجوب شكر المنعم .
```

١٩ مسألة : لا حكم قبل ودود الشرع .

٢١ القول في الاحكام التكليفية .

٢٢ الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازاً ومنعا .

٧٧ ذهب شيخنا ابو الحسن رحمه الله الى جواز تكليف ما لا يطاق .

٢٤ اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق .

٢٤ تذبيل على التكليف بما لا يطاق .

٢٨ مسألة ٢: تكليف السكران.

٣٠ حكم تكليف الناسي والذاهل.

٣٠ ٪ مسألة ٣: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

٣٧ مسألة ٤ : المفطر الى الشيء ، المكره عليه ، يجوز أن يكون. مخاطباً به .

٣٤ باب الكلام في حقائق العلوم.

٣٤ الفصل الاول من الباب الاول في إثبات العلم على منكريه .

٣٦ الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده .

٢٤ الفصل الثالث في تقاسيم العاوم.

٢٤ العلم القديم ، والعلم الحادث الهجمي والنظري .

إلى الفصل الوابع في ماهية العقل .

۲۶ الفصل الخامس في مراتب العاوم ، وهي عشرة مراتب .

٨٤ العاوم لا تفاوت فيها بعد حصولها

الحواس على مرتبة واحدة ، وقبل غير ذلك .

وهي خمسة فصول ...

وع الفصل الاول في نقل المداهب .

- ٥٢ الفصل الثاني في مراسم المتكامين .
  - مأخذ مسالك النظريات .
  - الكلام على رؤية الله عند المعتزلة .
- وه الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها.
  - ٦١ الفصل الوابع : أدلة العقول .
- ٦٢ الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع.
  - ٦٢ مراتب السمعيات .
    - ٦٣ كناب البيان
  - ٦٣ الفصل الاول في حده .
    - ٦٤ المختار في حده .
  - ٦٥ الفصل الثاني: في مراتب البيان.
  - ٦٥ ترتيب الشافعي له ، وهو المقالة الأولى .
    - ٦٦ المقالة الثانية في ترتيبه .
      - ٢٦ المقالة الثالثة .
  - ٦٨ الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة .
  - ٧٠ القول في اللغات ، هل مي اصطلاحية أم توقيفية .
    - ٧١ مسألة : هل تثبت اللغة فياساً .
- ٧٢ مسألة : قسم المعتزلة الأسامي الى لغوية ، ودينية ، وشرعية .
  - ٧٤ مسألة: اللغة تشتال على المجاز والحقيقة .
    - ٧٦ مسألة: القرآن يشتمل على المجاز .
- ٧٦ مسألة : الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة ، ورأي الجمهور.

```
مسألة : صبغة النفي بلا ، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الاجمال .
                                                                ٧V
                باب : في مقدار من النحو ومعاني الحروف .
                                                                ٧٩
                       الكلم ينقسم الى امم ، وفعل وحرف .
                                                                ٧٩
             الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا .
                                                                ۸۱
                                     الكلام على حرف الواو .
                                                                ۸٣
                                   مسالة المحدود في القذف .
                                                                ٨٤
                 تحقيق مذهب الشافعي في الواو . ﴿ هَامَشُ ﴾ .
                                                                40
                                            الكلام على الفاء.
                                                                7
                                          الكلام على ( ثم ) .
                                                                ۸۷
                                  الكلام على حروف المعاني .
                                                                ۸۸
                                         الكلام على ﴿ ما ﴾ .
                                                               ۸٩
                                    فصل: ﴿ أَوْ مُ لِلسَّوْدِيدِ .
                               الفرق بين ﴿ أُو ﴾ أو ﴿ أُم ﴾ .
                                                               ٩.
                               فصل: الكلام على ﴿ هل ، .
                                                               41
                        فصل: الكلام على «لو» ، و دلولا» .
                                                               97
                              فصل: في الكلام على و من ، .
                                                               97
                        الكلام على ﴿ عَنْ ﴾ وأنها قد تود اسما .
                                                               94
                                فصل: الكلام على ( إلى ، .
                                                               94
```

فصل: في الكلام على «على».

فصل : في الكلام على «بلي» .

فصل: في الكلام على ( مَن ).

91

91

90

- ٥٥ فصل: في الكلام على وإذا، .
- ٩٥ فصل: في الكلام على (إذن) .
- ٩٦ فصل: في الكلام على (حتى).
- ٩٧ فصل: في الكلام على دمذ، .
  - ۹۸ کناب الاوامر
- إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول .
  - ١٠٠ الفرق بين الأمر والإرادة .
  - ١٠٠ مثال السيد المبرر لضرب عبده .
  - ١٠١ الفصل الثاني: في حد الكلام.
  - ١٠٢ الفصل الثالث: في أقسام الكلام.
- ١٠٤ المسالة الاولى من مسائل الأمر : اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه.
- ۱۰۷ المختار أن مقتضى صبغة الأمر طلب جازم ، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى .
- المسالة الثانية: مطلق النهي محمول على التكوار، واختلفوا في مطلق الأمر .
  - ١٠٩ منع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ٠
  - ١١١ المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا ، وما عداه متردد فيه .
- ١١١ المسالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر ..
  - ١١٣ المختار أنه لو بادر وقع الموقع ، ولو أخر توقفنا .
- ١١٤ المسالة الرابعة: الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس.
  - ١١٦ المسالة الخامسة : الشريعة تشتمل على المباح :
  - ١١٧ المسالة السادسة: الأمر بالشيء أمر لا يتم الواجب إلا به .

| المسألة السابعة : الأمر بالشيء يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال                          | 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مجز ناً عن جهة الأمر .                                                                     |     |
| المسألة الثامنة: الجئز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز.                               | 114 |
| المسألة الناسعة : يجوز الأمر مخصلة من ثلاث خصال ، مـع تفويض                                | 119 |
| التعيين إلى خيرة المكلف ، خلافاً لأبي هاشم .                                               |     |
| المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 17. |
| القضاء عند فوات الوقت .                                                                    |     |
| مسألة «١١» : الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير.                          | 171 |
| مسألة «١٢» : المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل التمكن .                                     | 177 |
| مسألة «١٣» : عند المعتزلة ، المأمور مخرج عن كونه مأموراً                                   | 177 |
| حال الامتثال.                                                                              |     |
| مسألة «١٤» : المعدوم مأمور على تقدير الوجود .                                              | 178 |
| القول في النواهي :                                                                         | 177 |
| مسألة «١» : النهي محمول على فساد المنهي عنه .                                              | 177 |
| مسألة «٣» : إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها . وجب عليه الخروج                                  | 179 |
| وانتجاءأقر بالطوق ءوالكلام على مسألة نفي الحسكم حكم وراجع ص ٤٨٨                            |     |
| مسألة «٣» : السجود بين بدي الصنم على قصد الحشوع بحرم .                                     | 14. |
| مسألة «٤» : الأمر بعد الحظر ، وعكسه .                                                      | 14. |
| مسألة «٥» : إذا قال : « لا تلبس ثوباً من هذه الثياب الثلاثة وأنت                           | 121 |
|                                                                                            |     |

| فصل : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب،وندب،وارشادوغيرها      | 155   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ويرد النمي لسبعة معان .                                         | 148   |
| باب بيان الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمحظور .              | 141   |
| حد المكروه والحلاف فيه .                                        | 144   |
| كتاب العموم والخصوص                                             | ۱۳۸   |
| مسألة «١» : المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم .     | ۱۳۸   |
| مخالفة الغزالي للجمهور في جمع أمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم. | 1 £ 1 |
| الكلام على جمع التكسير .                                        | 127   |
| سيبويه : كل اسم لا تسمع العرب فيه بصيغة النكثير . فصيغة النقليل | 117   |
| محمول على التكثير .                                             |       |
| مسألة «٢» : لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحت العبيد       | 124   |
| يندرجون نحت لفظ المؤمنين .                                      |       |
| مسألة «٣» : قال قائلون : لا يندرج المخاطب نحت مطلق الحطاب .     | 115   |
| مسألة «٤» : اسم الفرد إذا اتصل به الالف واللام اقتضى الاستفراق. | 1 £ £ |
| مسألة «٥» : نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستفراق .             | 157   |
| مسألة «٣» : قال الشافعي : الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين   | 124   |
| والقرء عم في حميـع ممياته .                                     |       |
| خلاف الغز الي للشافعي في ذلك .                                  | 154   |
| مسألة (٧) : أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة .                       | 181   |
| مسألة ﴿ ٨ ؛ إذا قيل لرسول الله علي : أفطر فلان بالجماع ، فقال : | 10.   |
| لبعتق رقبة ، فيختص ذلك بالجماء                                  |       |

١٥٠ مسألة «٩» : إذا قبل لرسول الله عَلَيْنَ : أفطر فلان ، فقال : ليعتق ، يتعلق العنق العنق بكل إفطار .

قاعدة : حكاية الاحوال ، إذا تطرق اليها الاحتمال الخ . . .

١٥١ مسألة (١٠٠ : اللفظ الذي لا يستقل ، إذا ورد في سبب خاص . فهو مختص به .

١٥١ مسألة «١١» : عزي الى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ.

١٥٣ مسألة (١٢) : العام إذا دخله التخصيص كان عاماً في الباقي .

١٥٤ القول في الاستثناء.

١٥٤ الفصل الأول في حروفه ، وأم الباب إلا ، والكلام على أحكامه .

١٥٧ القصل الثاني: في شرائطه.

١٥٩ جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع الى الجنس .

١٦٠ الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفية على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء .

١٦٢ الفصل الرابع: في تمييز الحاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص

١٦٤ كناب النأوبل

و١٦٥ الكلام على النص ، وتسمية الشافعي الظاهر نصا .

١٦٧ الكلام على الظاهر.

١٦٧ مسألة : لا يتمسك بالظواهر في العقليات .

١٦٨ الكلام على المجمل.

- ١٧٠ فصل: في بيان المحكم والمتشابه .
  - ١٧٢ مسالة : في آية الاستواء .
- ١٧٤ مسالة (١): قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد .
  - ١٧٥ مسألة ٢٦، : تأويل الراوي الحديث مقدم .
- مسالة (٣) : زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زبادة على النص، وهو نسخ .
  - ١٧٨ مناقضات أبي حنىفة في المسألة .
- مسالة (ع): قال عليه السلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة ، وإبطال هـدا. التأويل باريعة مسالك .
  - ١٨٤ مسالة «٥» : حمل أبو حنيفة قوله عليه السلام : لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل على القضاء والنذر ، وهو باطل .

  - ١٩٠ مسالة (٨) : من تأريلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الاسلام في كفره .
    - ١٩١ الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا .
  - ١٩٢ مسالة (٩) : قال القاضي : كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص في واطل .

| تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله إنما الصدقات فجوز الصرف لصنف                     | 195   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| واحد ، وهو باطل .                                                                 |       |
| مسالة (١٠٠ : قال تعالى : واعلموا أنما غنمتم الآبة . فمتنظما صرف                   | 190   |
| معض لذوي القربي وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم ٠                      |       |
| مسالة (١١) : قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) يقتضي مراعاة                     | 197   |
| العدد ، وقال أبو حنيفة لا يراعي ، وهذا باطل .                                     |       |
| مسالة (١٢) : قال عليه السلام : في أربعين شاة شاة . فعين الشافعي                   | 194   |
| الشاة ، ولم يقم بدلها مكانها ﴿ وَالَّوْدُ عَلَى مِنْ أَبِدُهُمَّا بِالْقَيْمَةُ . |       |
| مسالة (١٣» : حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال ، والكلام                    | 7 - 1 |
| على الجر والنصب في أرجلكم في آية الوضوء                                           |       |
| مسالة «١٤» : كلام رسول الله عليه السلام لا مجمل على الاستعمارة                    | ۲•٤   |
| ما أمكن .                                                                         |       |
| مسالة (١٥) : قال عليه السلام : فيا سقت السماء العشر الحديث . فلا                  | 7 + 1 |
| يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت .                                        |       |
| مسالة (١٦) : المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد .                        | 7.0   |
| مسالة «١٧» : في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة .                     | 7.7   |
|                                                                                   |       |
| كناب المفهوم                                                                      | Y • A |
| أقسام المفهوم ، وإنكار أبي حنيفة له .                                             | Y • A |
| الاحتجاج بالشافعي في اللغة .                                                      | 4.4   |
| الاحتجاج بالنواتر المعنوي على مذهب الشافعي .                                      | *1+   |
| الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي .                                     | T17.  |

- ٢١٢ إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح .
  - ٢١٣ دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة .
  - ٢١٤ إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب .
  - ٢١٥ اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة .
  - ٢١٧ وبما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن .
- ٢١٨ مسالة : قال الشافعي : خصص الرب الحلع بحالة الشقاق . وهذا مفهوم
   لا أقول به .
  - ٢١٨ شروط القول بالمفهوم عند القائلين به ( هامش ) .
  - ٢١٨ اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة ، خلافاً للشافعي .
- ٢١٩ مسالة : تمسك الشافعي في تعيين لفظ النكبير بقوله عليه السلام : تحريها التكبر .
- ٢٢١ مسالة : تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام : « صبوا عليه ذنوباً من ماء »
   في مسألة إزالة النجاسة .
  - ٢٢٢ مسالة : يجوز ترك المفهوم بنص يضاده .
    - ٢٢٣ القول في أفعال رسول الله عَلَيْظِيٌّ .
      - ٢٢٣ الكلام على عصمة الأنبياء.
  - ٢٢٥ إذا نقل عن رسول الله عليه السلام فعل . فهل يتلقى منه حكم ؟
- ٢٢٦ ليس التشبه بكل افعاله عليه السلام سنة ، خلافاً لبعض المحدثين .
  - ٢٢٧ مسالة (١): فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة .
- مسالة (۲): إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينـــة. ثم نقل فعل يناقضه.

مسالة (٣٥ : استبشاره عليه السلام بالفعل يدل على أنه حق . ٢٢٨ مسالة (٤٥ : تقرير رسول الله عليه السلام مسلماً على فعل ، وتركه النكير عليه ، مع فهمه الواقعة ، يتمسك به في جواز التقرير .

٢٣٠ تقريره الكافر لا متمسك فيه .

٢٣٠ في تقريره المنافق خلاف .

### ٢٣١ - القول في شرائع من قبلنا

٣٣١ - هل كان عليه السلام على شريعة قبل أن أوحي اليه .

٢٣٧ قطع القاضي بأنه ما كان على شرعة نبي .

٣٣٧ وأي الشافعي في شريعة من قبلنا .

٣٣٣ اختيار الغزالي أن لا رجوع الى دين أحد من الانبياء .

#### ۲۳۵ کنار الاضار

٣٣٥ الباب الأول: في إثبات أن الحبر المتواتريفيد العلم ، وانكاد السمنية.

٢٣٧ مختار الغزالي في إفادة العلم .

٢٣٩ الباب الثاني : في العدد الذي يفيد التواتر .

• ٢٤٠ عدم إفادة خبر الواحد للعلم ، خلافاً النظام .

. ٢٤٠ اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر .

٢٤٢ ﴿ فَهُبُتُ الرَّوافَضُ إِلَى أَنْ العَلَمُ مِحْصُلُ نَجْبُرُ الْمُعْصُومُ عَنْدُهُمْ .

٣٤٣ الباب الثالث: في شرائط التواتر.

٢٤٤ تقسيم الاستاذ للخبر.

٥ ٢٤ الباب الرابع: في تفسيم الآحاد.

٢٤٥ ينقسم الحبر إلى ما يعلم صدقه ، وما يعلم كذبه .

٢٤٦ مختار الغزالي في التقسم .

٢٤٧ يعلم كذب الحبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله .

٢٤٨ الاعتراض بقران رسول الله مَالِيَّةِ ، وانشقاق القمر ، ودخوله مكة صلحاً أم عنوة ، والجواب على ذلك .

٢٤٩ الاعتراض بالإقامة ، والجواب عنه .

٢٥٠ الحبر المتردد فيه ، وهو جملة أخبار الآحاد .

٢٥٢ القسم الثاني في أخبار الآحاد . وفيه خمسة أبواب .

٢٥٢ الباب الأول: في اثبات كون خبر الواحد مفيداً للعمل، وذهب بعض المحدثين الى أنه يفيد العلم.

٢٥٣ - الادلة على وجوب العمل به .

٢٥٥ الباب الثاني : في عددهم وصفتهم .

٢٥٥ ﴿ ذَهُ الْجَبَائِي إِلَى أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بَا يَنْقُلُهُ رَجِلَانَ ، والرَّدُّ عَلَيْهُ .

٢٥٧ مسالة (١» : الاسلام والعقل شرط بالاجماع بالراوي .

۲۵۸ مسالة (۲۵): المستور لا تقبل روايته.

٢٥٩ مسالة (٣) : كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت .

٢٦٠ - الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه خمسة فصول .

٢٦٠ الفصل الاول: في العدد.

٢٦٢ الفصل الثاني : في كيفية الجرح والتعديل .

٢٦٤ الفصل الثالث: في التعديل بالفعل.

٢٦٥ الفصل الرابع : في صفة المعدل والجارح .

```
٢٦٦ الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم.
```

٣٦٧ ﴿ الباب الوابع : فيما يعتمده الراوي ، وفيه ثلاثة فصول .

٧٦٧ الفصل الاول: في شرط الشيخ والقارىء والمتحمل.

٢٦٩ الفصل الثاني: في الاعتاد على الكتب.

الفصل الثالث: في الإجازة . وفيه الكلام على المناولة .

٢٧٢ الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد .

۲۷۲ مسالة (۱» : القول في المراسيل .

٢٧٢ الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب

٢٧٤ قال القاضي : والختار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال وسول الله عَرَائِيمٍ ، أو أخبرني الثقه . قبل .

٢٧٦ مسالة ٢٠٥: إنكار الأصل رواية الفرع.

٢٧٨ مسالة و ٣ ، إذا قال الصحابي من السنة كذا . أو أمرنا بكذا .

٢٧٩ مسالة « ٤ » أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله عَلَيْ على وجهها .

٠٨٠ مسالة « ٥ » : إذا نقص الراوى شنئاً من الحديث .

٢٨١ مسالة ٧ م : القراءة الشادة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة .

٢٨٣ مسالة ٧ ، إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث .

٢٨٤ مسالة « ٨ » : قال أبو حنيفة أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى مردود. ورد الغزالي عليه ، والزامه بأشياء لا يقول بها .

٢٨٦ مسالة « ٩ » : كل خبر يشير لا ثبات صفة للباري ، يشعر ظاهر ه بستحيل في العقل نظر .

۲۸۷ قاویل حدیث خلق آدم علی صورته .

۲۸۸ کتاب الندخید

وفيه أربعة أبواب

٢٨٨ الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته.

٢٨٩ تعريف الندخ.

٢٩٠ الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي .

٢٩٢ الباب الثاني : الناسخ .

٢٩٢ تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس.

٢٩٥ قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة .

٢٩٦ لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ.

٢٩٧ الباب الثالث: فيا يجوز أن ينسخ.

٢٩٧ مسالة « ١ » : يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال .

٢٩٩ مسالة (٢): الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه ، لا تكون نسخا بالاتفاق .

٣٠١ الباب الرابع : في حكم المنسوخ .

٣٠١ مسالة و٣٠: من لم يبلغهم خبر النسخ .

٣٠٢ مسالة (٤): الاستنباط من المنسوخ .

٣٠٣ كتاب الاجماع

وفيه خمسة أبواب

٣٠٣ الباب الاول : في إنبات كون الاجماع حجة .

٣٠٦ ختار الغزالي في إثبات حجية الاجماع . والاستدلال بالصرف .

- ٣٠٨ \_ الصورة الثانية من صور الاجماع ، والثالثة .
  - ٣٠٩ هل يكفر خارق الإجماع .
- ٣١٠ الباب الثاني : في صفات أهل الاجماع . ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم .
  - ٣١٦ اشتراط محمد بن جربو ثلاثة لا نعقاده .
    - ٣١٣ الباب الثالث: في عددهم.
  - ٣١٤ مسالة : في اجماع أهل المدينة ، وتحقيق مذهب مالك .
    - ٣١٦ الياب الوابع: في شرائط الاجاع.
    - ٣١٧ ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض .
  - ٣١٨ قيل ومن شروطه أن ببوحوا به ، أو يكتبوه .
- ٣١٨ الاجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول .
  - ٣١٨ قبول أبي حنيفة للاجماع السكوتي .
  - ٣٢٠ الباب الخامس : فيا يكون خرقا للاجاع .
  - ٣٢٠ إذا أجمعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق .
    - ٣٢٠ الاجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا .
  - ٣٢١ ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الاجماع على القولين .
    - ٣٢٢ جم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه ؟
      - ۳۲۳ کتاب القیاس

#### وفيه عشره أبواب

- ٣٢٣ الباب الاول: في حده ، وإثباته على منكريه .
  - ٣٢٤ فكر المنكرين، والمثبتين والمفصلين له .

- ٣٢٦ مستند المنكرين.
- ٣٢٩ الاستدلال على حجيته
- ٣٣١ الهجوم على النظام ، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه .
  - ٣٣١ الاستدلال بجديث معاذ .
  - ٣٣٣ الباب الثاني : في مراتب القياس ، وضبط أقسامه .
  - ٣٣٥ منصوب الشارع نصا في حق شخص معين ، هل يعد قياساً .
    - ٣٣٦ الحاق الشيء بما في معناه ، هل هو قياس؟
    - ٣٣٨ الياب الثالث: فيا تثبت به علل الاصول.
      - ٠٤٠ مسالة الطود المحض.
- ٣٤٢ مثال الطرد قول القائل في مشألة إزالة النجاسة بالمثل : مائم لايبني القناطر على حنسه .
- ٣٤٢ قال الغزالي : ولا يستجير التمسك به من آمن بالله واليوم الاخو . وانظر ص ٤٦٧ .
  - ٣٤٢ ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول ـ أي مسالك العلة .
    - ٣٤٣ الأول: التمسك بنص الشارع.
      - ٣٤٣ الشاني : الإيماء .
    - ٣٤٥ الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاستقاق.
  - ٣٤٦ ختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان نحيلا كان علة ، والا فلا .
    - ٣٤٧ القسم الثالث : في إثبات علل الأصول عسالك الفقه .
      - ٣٤٨ الأول الطرد والعكس . وقدرده القاضي .
        - ٣٤٩ مختار الغزالي في الطرد والعكس .
        - ٣٥٠ السبر والنقسم ، وهو النوع الثاني .

- ٣٥٣ الباب الرابع في الاستدلال الموسل وفيه ثلاثة فصول .
  - ٣٥٣ الفصل الاول : في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه .
- ٣٥٤ استرسال مالك على المصالح ، وتحقيق القول فيما نسبه اليه الغزالي من قتل ثلت الامة ، والقتل في التعزير ، وقطع اللسان في الهذر .
  - ٣٥٤ مسلك الشافعي في الاستدلال المرسل .
  - ٣٥٤ تمييز المرسل عن المردود الى الأصل .
  - ٣٥٥ المسالك الثلاثة التي أيطل القاضي مها الاستدلال المرسل.
  - ٣٥٧ قسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك . وذكرها .
    - ٣٥٩ الفصل الثاني: في بيان الختار عند الغزالي .
  - ٣٦٤ الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحـح
- ٣٦٥ تحقيق القول فيما نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند
  - المصلحة . والضرب بمجرد التهمة .
  - ٣٦٦ ما رُوي عَنْ عَمْر مَنْ مَصَادَرَة خَالَدٌ ﴾ وعَمْرُو بِنْ العَاصِ .
    - ٣٦٧ لا تجوز مصادرة الاغنياء تذرعا بخالد وعمرو .
      - ٣٦٨ قياس على السكر على الافتراء.
        - ٣٧٢ الباب الخامس في الاستصحاب.
      - ٣٧٤ الباب السادس في الاستحسان .
- ٣٧٤ تحقيق القول في الاستحسان ، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه .
  - ذكر الغزالي لمناقضات أبي حنيفة في هذا الباب .
    - ٣٧٧ عوام الناس لامبالاة باجماعهم .

477

- ٣٧٧ استسحان ابي حنيفة الحد في مسألة الزوايا.
  - ٣٧٨ الباب السابع : في ذكر قباس الشبه .

- ٣٧٨ الفصل الاول: في ذكر المذاهب فيه.
- ٠٨٠ التشابه المعتبر ، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل .
  - ٣٨٠ الشبه جار في الا يعقل معناه .
- ٣٨٢ الفصل الثاني : في ذكر أدلة المانعين الشبه والمثبتين .
  - ٣٨٣ مختار الغزالي في الشبه .
  - ٣٨٤ عل يجب بيان وجه الشبه.
  - ٣٨٥ الباب الثامن : فما لا يعلل من الأحكام .
    - ٣٨٧ ضابط الحكم المعلل.
- ٣٧٥ قال أبو حنيفة : لا قياس في الحـــدود ، والكفارات ، والرخص والتقديرات ، وذكر مناقضاته فيها .
  - ٣٨٧ مسالة : إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد .
- ٣٨٨ فصل : قال القاضي من الاحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
  - ٣٩٢ الباب التاسع: في التركيب والتعدية.
  - ٣٩٢ الفصل الاول : في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد .
  - ٣٩٣ ختار الغزالي أن العلل قد تزدحم . والرد على القاضي المانع لها .
- ٣٩٥ الفصل الثاني : في بيان مراتب التركيب ، وهو منقسم الى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف .
  - ٣٩٧ الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فية.
- ٣٩٨ مختار الغزالي أن التركيب باطل . وقد احدث منذ خمسين سنة.
  - ٣٩٩ الفصل الوابع : في التعدية .
- ٤٠١ الباب العاشر : في الاعتراضات ، والصحيح منها غانية أنواع .

```
١٠١ النوع الأول : المنع .
```

٢٠٢ النوع الشاني : القول بالموجب .

**٤٠٤** النوع الثالث : النقض .

٠٠٧ مختار الغزالي في النقض.

٤٠٩ فصل في دفع النقص

١١٠ فصل في الكسر.

113 النوع الرابع : إلى عدم التأثير في وصف العلة ، إما في الفرع أو في الأصل ، وهل يشترط العكس .

١١٢ مختار الغزالي في العكس .

١٣٤ مسألة : إذا زاد المعلل وصفاً يستقل الحـكم في الأصل دونه .

١١٤ النوع الحامس : القلب .

١٥٤ النوع السادس: فساد الوضع.

١٦٤ النوع السابع: في المعارضة.

١٧٤ النوع الثامن : الفرق .

١٨٤ الاعتراضات الفاسدة ، وهي سبعة .

١٨٤ الأول : ادعا، قصور العلة على محل النص .

١٩ الشاني : منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل .

و الثالث : مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلم .

٣٣٤ الرابع: كل فرق مستندة الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع.

٣٧٤ الحامس: قلب العلة معاولا .

٤٧٤ السادس: إدعاء تواضي الدليل عن المدلول ·

- ه ٢٥ السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة ، فأين المسألة إن كانت هي العلة ؟
  - ٤٢٥ خالة كتاب القياس ببيان ضابط العلة ، والاعتراف الصحيح.
    - ٤٢٦ كناب النرجيح
    - ٢٦٤ لا ترجيح الا في الظنوث .
      - ٤٢٧ الترجيح في العقائد .
- ٤٢٨ الباب الاول في ترجيح الالفاظ . ويحصر في سنة عشر نوعاً عشرة . في النصوص وسنة في الظراهر .
  - ٢٨٤ أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير .
    - ٣٠٤ تَانِيمَا : أن يكون راوي أحدهما أوثق.
  - ٣٠٤ ثالثهما : أن يكون في رواة أحدهما كثره .
  - ٣٣٠ رابعها : أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة .
    - ٣١ خامسها : أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة .
    - ٤٣١ سادسها : أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي .
    - ٤٣١ سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب.
    - ٤٣٢ تامنها: أن يعتضد أحدهما يقياس الأصول .
      - ٤٣٤ تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتماط.
  - ٣٤ عاشرها: فيما قبل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والاخر نفيا ...
    - ٤٣٤ أما ما يجري في الظواهر فهو انواع:
      - ٤٣٤ احدها: أن يتعارض عمومان .

ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم. 240 ثالثها: أن يود أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب . 140 رابعهـا : أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص . 140 خامسها : أن يكون في أحدها إيماء إلى التعليل . 100 سادسها : أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة 147 علة حكم المسألة. ختم الباب بتسلط دليلين على بعضها ، يخصص كل منها الآخر . 247 الباب الثاني في ترجيـج بعض الأقيــة على بعض . 244 قول القاضى : اني اقطع بتخطئة ابي حنيفة في تسعة أعشار 149 مذهبه الذي خالف فيه خصومه ، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه . النوع الاول من أنواع التوجيح ، أن يعارض قياس مستنبط من 224 نص كتاب ، ما في معنى لحديث آحاد . ثانيها : أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياساً أخص منه . 114 ثالثها : أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم . 111 رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين . فهو المقدم . 110 خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة. 110 سادسها : أن يكون فروع أحدهما أكثر 117 سابعها : أن يتعدد وصف احدى العلتين ، ويتحد وصف الآخر 111 ثامنها : أن ما كان فروعه أكثر يقدم 111 تاسعها : أن ما كثر أصوله يرجح 117

| عاشرها: دارة الشواهد                                 | { { Y      |
|------------------------------------------------------|------------|
| الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط                   | £ £ A      |
| الثاني عشر : تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة | ££A        |
| الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر                      | ११९        |
| الرابع عشر : بين النافية والمثبتة                    | 119        |
| الحامس عشر : أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن   | 119        |
| السادس عشر : أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة   | ٤٥٠        |
| كناب الاجتهاد                                        |            |
| الفصل الاول : في أن كل مجنهد في الاصول لا يصب        | 103        |
| الفصل الثاني : في المجتهدين في المظنونات             | 104        |
| الكلام على المصوبة والمخطئة                          | 204        |
| أدلة الفريقين                                        | १०१        |
| الفصل الثالث : فيما هو مطلوب المجتهد                 | १०४        |
| الفصل الرابع : فيما إذا أخطأ المجتهد نصا             | 109        |
| القضاء يجب بأمر مجدد                                 | ٤٦٠        |
| كتاب الفتوى                                          |            |
| الفصل الاول من الباب الاول : في صفات المجتهدين       | 177        |
| الفصل الثاني: في كيفية صرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه  | ٤٦٦        |
| لا يجور التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز  | <b>£77</b> |
| الفصل الثالث: في أن رسول الله ﷺ كان يجتهد            | 473        |
| الكملام على اجتهاد الصحابة في عهده                   | . ٤٦٨      |
| - AP1 -                                              |            |

| الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين                         | 079 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| الكلام على اجتماد مالك                                                | 141 |
| كلام الغزالي على اجتماد أبي حنيفة ، وأنه لم يكن مجتمداً               | ٤٧١ |
| الفصل الاول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد                         | ٤٧٢ |
| مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم الا  | ٤٧٣ |
| على التقليد وفيه مجث نفيس                                             | •   |
| الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده                             | ٤٧٤ |
| الفصل الثالث : في أن المجتمد مل يقلد المجتمد في القبلة                | ٤٧٦ |
| الفصل الوابع : فيما يجب على المقلد أن يوعاه ليستبين كون الفتي مجتهداً | ٤٧٨ |
| الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل                                    | 244 |
| الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده          | ٤٨٠ |
| الفصل السابع: في أنه هل بجب تكرير مراجعة المفتي                       | ٤٨٢ |
| الفصل الثامن : في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض            | ٤٨٣ |
| هل بجوز فتور الشريعة ؟                                                | £A£ |
| مختار الغزالي أنه يجوز فتورها                                         | 111 |
| لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم                                         | 114 |
| هل تخاو واقعة عن حكم الله                                             | ٤٨٥ |
| كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لاحكم فيها | ٤٨٨ |
| المقدمة الاولى في بيان توجيح مذهب الشافعي                             | ٤٨٨ |
| تعليقموجز علىوجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي ، والدافع وانظر          | ٤٨٨ |
| ص٢٩اليه وفيه بيان أن الغز الي رجع هما دونه هنا في آخر حياته العامية.  |     |
| المقدمة الثانية في ايجاب تقليد مجتهد باحث.                            | ٤٩٤ |
|                                                                       |     |

| المسلك الاول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه     | 190  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| أنه تأخر عن غيره من الأئة ونخل مسائلهم                         |      |
| المسلك الثاني في أسباب فساد النظر                              | 197  |
| ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو الحاق الشيء بما في معناه      | £9.A |
| المسلك الثالث في الكلام على مخالفات مالك وأبي حنيفة رحمها الله | 199  |
| الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة                            | 0.1  |
| مناقضاته في العقوبات                                           | 0.7  |
| كلامه على شده د الذور اذا شده اعلى نكام كاذبين                 | 0.4  |

\_ تم والحمد لله \_

# ٥ - الخطأ والصواب

| صواب              | خطأ            | ص     | س          | 1 | صواب     | خطأ      |              |       |
|-------------------|----------------|-------|------------|---|----------|----------|--------------|-------|
| التعزير           |                |       | 17         | - | الستصفى  | المتصفى  |              | 1     |
| مجَز ّز ْ         | -              |       | 17         |   | النسفي   | النسقى   |              | 74    |
| متبوعا            | متبرعا         | 741   | •          |   | والتحبير | والتجبير |              | 4     |
| ورث               |                | 408   | ٧          |   | الاطلاع  | الاطلا   | 14           | ۱۸    |
| القطع             |                | -     | ١٤         |   | حَدَد "  | أحد      | 4 £          | ۲.    |
| وقال              | _              |       | ١٧         |   | خلافه    | خلافة    | ٣,٨          | . 1 4 |
| والشافعي          | •              |       | ٣          |   | الحر مين | الحريهين | 44           | 7 7   |
| التعويل           | •              |       | ٦          | · | قبحه     | قبحة     | <b>\ •</b> • | ٦     |
| 710               |                |       | <b>\ v</b> |   | لضاهي    | لضاهي    | ١.•          | ١.    |
| 1 1 0             | 7.10           |       | ١,         |   | الوطء    | الوطىء   | 11           | ١.    |
| 710               | ١٨٥            |       | . 1 %      |   | خطابه    | خطابة    | ۲.           | ٦.,   |
| بالفذ الذي لايعلل | بالفذلايعلل    |       | ٤,         | • | الفعل    | الفقل    | 77           | 11    |
| ومنهم من رجح      |                |       | V          |   | الإبهاج  | الإياح   | Y A          | 17    |
| ارع               | منصوبفيالش     | £ Y • | ٥          |   | 412      | تنبية    | * 4          | Y A   |
| منصوب الشارع      |                |       |            |   | التكايف  | التكاليف | ۳.           | 11    |
| العمل             | المعمل         | £ 40  | 1          |   | يقال     | يقالي    | ۳.           | 7 £   |
| لم يطرد           | لم بطر         | ٤٤٠   | ٦          |   | الصفات   | الصفاة   | 44           | 18    |
| بظنه              | بظنة           | ٤٥٧   | ٠,,        |   |          | ولالآم   |              | ۸.    |
| المتأخر           | ا تأخر         |       | ۳.         |   | أصحابنا  | ••       |              | ٤     |
| يخرق              | بخر ق<br>بخر ق |       | ì          |   | احداث    | احدات    |              | ١٣    |
| يـرى<br>النختر    | التخاتر        |       |            |   | التردد   | الترد    | ۸۳           | * *   |
|                   |                |       | ١٨         |   | الجوزة   |          | 10           | •     |
| المفتي            | المقني         | ٤٧٣   | ١, ١       |   | بشرط     | ۱ یشرط   | ۲١           | 11    |